الموسوعة للشامال . نارج المحروب الصليبية تأليث وتحقيق وترجق الدُنسَتَاذ الدكمورُ سُهَمْ يُل زَكَّار

المجرج السّادسُ عَشْرٌ

اراله کو المباعة والنشور

# الموسوعة الشامية ف ناكة الخواليصليبية

المصادر العربية مؤرخو القرن السابع (٣)

تأليفَ وَ<u>حَق</u>يقَ وَرَجِة الأسساد الدكتورسيب ل ركار

الجزءالسادس عشر

## مـــؤرخـــو القـــرن الســـابـــع من

١- زبدة الحلب من تاريخ حلب
 ٢- بغية الطلب في تاريخ حلب
 للصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن

تصاحب حمال الدين عمر بل احمد بل

أبى جرادة - ابن العديم

### توطئة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تبين لنا بشكل واضمع من خلال مسواد المجلدات المتقدمة مسدى اهمية حلب ، مع عظمة الأدوار التي شغلتها هذه المدينة العربيقة ، ولقد رأينا هذه المدينة تنجب عدا كبيرا من المؤرخين النين اهتماوا بالتاريخ الاسلامي العام ، أو بالتاريخ المحلى مع التركيزعلي احداث الحروب الصليبية ، ومثلما حسدث في دمشسق حين وصسات الكتسابة التاريخية ذروتها مع ابن عساكر في كتابة العملاق، تـاريخ دمشــق، فإن الكتابة التاريخية ومسات الى الذروة في حلب بعيد جيل واحيد من ابن عساكر ، وذلك على بدي الصاحب كمال النبن ابن العبيم ، ونحن وان عدينا ابن العبيم بشكل غير مباشر من تسلاميذ ابس عساكر ، أنه يتقديري أعظم مؤرخ أنجبته بلاد الشام على الأطلاق ، وابن العديم هـو الصاحب كمال الدين عمر بن احمد بن هبــة الله... ابن ابي جرادة ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة للهجرة وعندما بلغ السابعة من عمره حمل الى المكتب للدراسة ، وهناك ظهرت استعاطته مما بشر بنبوغه المبكر ، وقد كان نحيف البنية لذلك عنى به ابوه عناية كبيرة ، فصدب على رعاية صحته ، وسهر على تربيته وتعليمه ، ونظرا لمنزلة والده ولما تمتعت به اسرته من مكانة نال ابن العديم حظه وافيا من معارف عصره البينية والدنيوية ، ويروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد الخط ، ذلك انه \_ اى الأب \_ كان ردىء الخط ، فأراد ان يجنب ابنه هـنه الخلة ، ونجح في هذا المجال نجاحا كبيرا للغاية ، وقد وصف ياقوت اتقان ابن العبيم لقواعد الفط العربي بقوله: • وأما خطه في التجويد والتحرير والضبط والتقيد فسواد ابن مقلة ، وبدر ذو كمال عند على إبن هلاله ، ويؤكد شهانة ياقوت هذه المجلنات العشرة من كتباب بغية الطلب التي وصلتنا بخط ابن العديم ، حيث نرى واحدا من المع النساخ في تاريخ العربية واكثرهم ضميطا وبسراعة وامسانة ويقسطة ودراية.

وفي باب العناية في انشاء ابنه وتثقيفه صحب احمد بن هبــة الله ولده عمر في رحلاته واسفاره ، حيث زار دمشق اكثر من مــرة كمــا زار بيت المقدس ورحل الى العراق والصجار.

وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم السببل امامه كلها مفتوحة لمستقبل لامع ، وكان لمواهبه وثقافته واسرته الفضل الاكبر في تحقيق نجاحاته ، وهنا يحسن التوقف قليلا للتعرف الى اسرة ابن العديم ، وذلك قبل متابعة الحديث عن مراحل حياته:

يعرف الجد الأعلى للصاحب كمال الدين باسم ابن ابي جسرادة ، وكان صاحبا لامير المؤمنين على بن ابي طالب ، ينتسب الى ربيعة من عقيل احدى كبريات قبائل عامر بن صمعصعة العمينانية ، وكان يقطن مدينة البصرة ، وفي هذه المدينة عاش اولاد ال ابعي جدرادة واحفادهم ، وفي مطلع القرن الثالث للهجرة قدم احد ا فراد ا سرة ا بي جرابة الى الشام في تجارة وكان اسمه موسى بن عيسى وحدث أنئذ أن الم بالبصرة طاعون ، لهذا قرر مدوسي البقاء في الشام ، واستوطن مدينة حلب ، وفي هذه المدينة التي كانت عاصمة شمال الطريق الى العراق وبلاد المشرق الاسلامي مع اسبية الصغرى والأراض البيزنطية ، فيها خلف موسى بن عيسي اسرة نمت مع الأيام عدا ومكانة وثروة وشهرة ، وتملكت هـنه الأسرة الأمـلاك ، كمـا ساهمت في جميع ميانين الحياة في حلب من سمياسة وعلم وقضساء وادارة وتجارة وغير ذلك ، وبهذا غنت ، اسرة ال ابسى جسرانة من ابرز اسر حلب ، وظلت هـ كذا حتى حـل بحلب الدمـار على ايدى جيوش هولاكو ، كما ظلت محتفظة باسمها ذاته طوال تاريخها ، انما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسما اضافيا ، اخــذ روسا

يعم في الاستعمال اكثر من الاسم الأصبيل ، لكنه لم يلغه وكان الاسم الجنيد هو « العنيم» ، ونحن لانملك تعليلا لسبب هذه التسمية ، فقد قال ياقوت: « سالته اولا لم سميتم ببني العنيم؟ فقال: سالت جمساعة من اهلي عن ذلك فلم يعرفوه وقال: هو اسم مصدث لم يكن أبسائي القدماء يعرفون بهذا».

ودانت اسرة ابن ابي جرادة بالتشيع حسب منهب الاساسية ، وظات هكنا حتى بدا التشيع بالانحسار في حلب ، وذلك منذ النصف التاني للقرن الخامس؛ الحادي عشر ، هذا وان كنا لانعرف بالتحديد تاريخ اخذ هذه الاسرة بعناهب السنة امكننا ان نقدر ذلك ، بحمكم سقوط سلطة الشيعة في حلب مسع عصر السلطان السلجوقي البارسلان( وهو امر يحثته بالتفصيل في مسخل الى تساريخ الحسروب الصليبية ) ونظرا لعلاقات اسرة آل ابسي جسرانة الضاصة مسع سلطات حلب ، لابد ان الحال اقتضى المسايرة والتحول الى السنة ، سلطات حسب المنهب الحذفي.

وفي عودة نحو سيرة الصاحب كمال الدين نجده يحدثنا بأن والده خطب له وزوجه مسرتين ، فقد اخفق في الزواج الاول ، لذلك طلق زوجته وتزوج ثانية بابنة الشيخ الأجل بهاء الدين ابي القاسم عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله — المعروف بالعجمي ، وكان شيخ الحجيد بن الحسن بن عبد الله — المعروف بالعجمي ، وكان شيخ سياسية ودينية واجتماعية ، ومن زواجه الثاني رزق الصاحب كمال الدين اولاده ، ولم يعت والده حتى كان ابنه احمد طفلا يبب على الارض ، ويمكننا المتعرف الى هذا الابن مسن خلال استعراضنا الارض ، ويمكننا المتعرف الى هذا الابن مسن خلال استعراضنا لكتاب بغية الطلب حيث سمع الكتاب على ابيه وقام بعد وفاة والده باستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في باستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في من المقرر ان ابن العديم مات دون ان يقوم باعانة النظر في مؤلفه ، بغية الطلب ولم يقم بتبييضه ، والذي وصدانا هدو مسدودة الكتاب ، انما نظرا لبراعة المؤلف وحسن طريقته وجودة خطه ، نرى الكتاب ، انما نظرا لبراعة المؤلف وحسن طريقته وجودة خطه ، نرى مكانة الكتاب نابعة هما ، ذلك ان اهمية الكتاب نابعة هما

ومنذ أن بلغ الصاحب كمال الدين سن الشباب اخسذ يشارك في الحياة السياسية والعلمية لمدينة حلب ، فقد كان يحضر مجلس الملك الظاهر غازي بن صلاح المدين - صاحب سلب - فيكرمه ويقربه ويقبل عليه اكثر من اقباله على غيره على الرغم من صغر سنه ، وفي نعي الحج المستعدمة وستماثة ولي ابن العديم اول عمل رسمي اقد ولي المتريس في مدرسة شانبخت وكانت من اجال مسارس حلب وارقاها ، كله هذا وحلب اعصر صاكانت بالعلماء والمسايخ ، والفضلاء الرواسخ ، الاانه رؤي اهلا لذلك دون غيره ، وتصدر ، والقي الدرس بجنان قوي ، ولسان لوذعي ، قابهر المالم واعجب الناس، وبيدو انه تولى بعد هنه المدرسة التدريس بالمدرسة الناس، وبيدو أنه تولى بعد هنه المدرسة التدريس بالمدرسة المحلوبة ، التي كانت اجل مدارس حلب ، وهمي مدرسة مازالت الحلاوية متى الآن ، تعلو واحدا من جدرانها لوحة حجرية كتبها ابن العيم بخطه.

ومع مرور الايام علت مكانة ابن العديم ، قسد فر عن ملوك حلب الى ملوك الدول المجاورة في بلاد الشام والجزيرة وأسية الصغرى ، والى سلاطين القاهرة وخلفاه بغداد ، وكانت خزا ثن كتب ووثائق كل بلد زارها. تحت تصرفه ، فقهل منها ما لم ينهله سواه ، واودع جل فلك في كتابه بغية الطلب ، ومن هذه الزاوية يمكن أن نرى الهمية هذا الكتاب ، ومن ناحية الحرى يسكننا أن نرى المدى الذي وصدلت اليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة الكبرى على يد المفواد. بسنوات.

وفي كل مكان زاره ابن العنيم كان يلقسي الحقساوة مسن رجسال السلطة ، وكان في الوقت نفسه يلتقي بالعلماء وشيوخ العصر فياخذ عنهم ، ولقد اودع ما اخذه عن علماء عصره ، ومارله من احسنات او شارك به ، اودعه في كتابه بقية الطلب ، حتى غنا هذا الكتاب اشسبه بمنجم للمعلومات لاينضب معينه.

وظل نجم ابن العديم يصعر في سماء السياسة في حلب وسواها حتى وصل الى مرتبة الوزير ، ولكن مشاغل السياسة والحياة العامة لم توقف العمل الفكري ولم تعطله ، وهكلا صنف ابن العديم عدد كبيرا من الكتب ، غلب على معظمها سمة التاريخ ، ولعل اشهر كتبه كتاب زبدة الحلبمن تاريخ حلب، ود كتلب الانصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن ابي العلاء المعدري، وكتابه بغية الطلب الذي اشرنا اليه حتى الآن كثيرا ، وقد طبع كتاب زبدة الحاب في اجزاء ثلاثة في دمشق ، واعدت الآن تحقيق اكثر من نصفه ، واعمل الأن على تحقيه كله. اما كتاب الانصاف فقد طبعت قطعة منه للمرة لم يصلنا كاملا بشكل مباشر.

وعندما قلت بشكل مباشر اربت أن اقول بأن الكتاب ومساتا بشكل غير مباشر ، فقد روي لي منذ سنوات أن واحدا من احفاد ابن العديم ممن عاش بعد جد في القاهرة ، صنف كتابا حول القاشي الفاضل بي تسرجمة القاشي الفاضل بي أن تسرجمة القاشي الفاضل بي وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة ، وقيل لي إن في نتايا الكتاب ورد في احسدى رسائل القاشي الفاضل بيت شعر من شعر المعربي ، واراد حفيد ابن العديم أن يعرف بالمعربي ، فقال: قال جدي في كتابه الانصاف والتحربي ، واثبت نص الكتاب بكماله ، ويوجد هذا الكتاب مصورا على شريط في معهد المضطوطات التابع لجامعة الدول العسربية على شريط في معهد المضطوطات التابع لجامعة الدول العسربية بالقاهرة سابقا ، ومضيت الى المينة المنورة للتأكد من هذا الخبر ،

فتيقنت من عدم دقته وأن حقيد أبن العديم نقل قليلا من كتاب جسده الانصاف والتحري.

ويعود سبب انتقال ابن العديم الى القاهرة ، الى تعرض صدينة حلب الى الدمار سنة ٦٥٧ هـ على يد جيوش هولاكو ، وكان ابـن العديم غادر مدينته الى دمشق ، ثم منها الى غزة فالقاهرة ، ويبـدو انه عاد بعد عين جالوت الى دمشق ، وربما اراد التوجه الى حلب ، او توجه اليها فعلا ليعاين الدمار الذي لحقها ، وفي اثناء ذلك عرض عليه هولاكو منصب قاضي حلب ، قرقض ، وعاد الى القاهرة ، حيث امضى بقية حياته ، وقد واقته منيته في مصر في العشرين من جمـادى الاولى سنة ستمائة وستين للهجرة .

وكنت في عام ١٩٨٨ قد حققت الموجود من كتماب بفية الطلب ونشرته بدمشق وقد انتزعت من هسنا الكتساب جميم المواد الواردة خلال التراجم ولها علاقة بموضوع الحروب المسليبية ، وبسألوقت نفسه اعدت تعقيق ما يزيد على النصف الأخير من كتاب زبدة الملب، وهذا الكتاب يختلف عن كتاب بغية الطلب، فهدو أشسبه بكتاب الموليات ، ويماثل كتاب تساريخ دمشدق لابسن القسلانسي ، ولايمكن عده ملخصا لكتاب بغية الطلب ، وكان المرحدوم الدكتدور سامي الدهان قد حقق هذا الكتاب ونشره في أجزاء شالاتة ، وبــذل الدكتور الدهان جهودا طيبة في تحقيق الكتاب لكنه اخفق في عدة اماكن في قراءة النص بشكل صحيح ، الى حد أن عين الجر ، جاءت عنده و عبر الجسر، يضاف الى هذا قام رحمه الله باقحام عناوين كثيرة جِنا في متن نص الكتاب ، ويمكن وصف هذا بالتزييف ، واعتميت في عملي على المخطوطة نفسها التي اعتمدها الدكتور بعان ، بل اكثير من ذلك على المسورة نفسها ، لأن مصورات مكتبته رحمه الله بيعت في بمشور فشريت بعضها ، وأقدوم الأن بتحقيق الكتساب كله وسيشرج \_ أن شاء الله \_ في جزئين فقط والله الموفق .

ولواد ابــــن العــــديم في بغية الطلب وربـــــدة

#### -Y.W-

الحلب مكانة سامية ، لهذا سسلف وتسرجم بعضسها الى القسرنسية والانكليزية ، ولابد الآن من اعادة النظر بهذه الترجمات بعسد اعادة ضبط النصوص الاصلية.

الله جل وعلا اسأله التوفيق وله الحمد والشكر والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى أله وصحبه اجميعين.

دمشق ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰

سهیل زکار

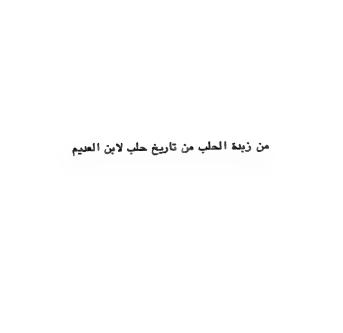

وأما ( ١ ) سليمان بن قطامش فانه حاصر حلب محدة ، شم تربيت الرسل الى أهل حلب في التسليم ، فاستقرت الحال بينهام على موادعة منة .

وسير سليمان بن قطلمش قطعة من عسكره لاتباع العــرب الذين كانوا مع شرف الدولة ، فهربوا ، ولحقهم شدة عظيمة مــن دخــول البرية في حزيران .

وتوجه سليمان الى معرة التعمان وكفر طاب ، وتسلمها ، شم سار الى شيزر ، فقاتلها وقرر أمرها على مال يحمل اليه ، وأخف لطمين ، وشحنها بالرجال ، وعدل اصحابه بالشام عما عرف مسن سيرة العرب . (٧)

وجرت بالمرة اسباب وصل لأجلها حسسن بسن طساهر وزير سليمان ، في النصف من جمادي الأولى ، يطلب اهسمايه فشارت فتنة بالبلد ، وأخرجوه منه قضرج لوقته ، وأصبح قاتل البلد ، وقتل جماعة من أهله في الحرب ، وأمن الناحية القربية ، وأسن الساقي ( منها وجعل ) ( ٣ ) على أهل البلد عشرة الاف بينار.

واما بـلاد شرف الدولة فعلكهـا ( يعـنده اخـدوه) (٣) ابراهيم، مـاخلا حلب، وكاتـب مـن يحلب في تسـليمها اليه فلم ( يربه الخبر ) (٣).

وأما الشريف حسن المتيتي فسانه كان متقدم الأحسدات ورئيسهم ، قعمر لتفسه في صغر من سسنة شمان وسبعين قلمسة الشريف المنسوبة اليه ، وبنى عليها سسورا دائرا ، وقمسل بينها وبين المدينة بسور وخندق خسوفا على نفسه ان يسسلمه أهسل حلب ، وكانوا يبقضونه ، ويكرهون ولايته عليهم .

واتفق الشريف وسالم بن مالك مساهب القلعسة الكبيرة على ان

كاتبا السلطان ملك شاه يبتلان له تسليم حلب اليه ، ويحث انه على الوصول أو وصول نجدة تدفع سليمان بن قطلهش .

وعمر سليمان بن قطامش قلعة قنسرين وتحدول اليها وتـزوج منيعة بنت محمود بن صالح زوجة مسلم بن قريش .

ونزل على حلب وطال انتظار الشريف حسن لنجعة تصله من السلطان ، فاجتمع بعبارك بن شبل أمير بني كلاب ، واتفقا على أن سار مبارك بن شبيل الى تاج الدول تتش يستدعيه الى حلب التسلمها .

وعرف ما استقر بينه وبين الشريف المتيتسي عن تسليمه حلب ، ورغبة الكافة في مملكته ، ففرح بذلك وجمع العسكر ، وخرج من دمشق في المحرم من سانة تسلع وسليمين واربعمسائة إلى حلب ، فحصر حصن سليمان بن قطلمش في قسرين .

ووصل إلى تساج الدولة جماعة من بني كلاب ، ورحسل إلى الناعورة وعول على مراسلة الشريف حسن قان سلم اليه تغلت والا عاد لحربه ، فيسادر سسليمان وهسو نازل في عسسكره على حلب ، وعارضته في طريقه على عين سسيلم (٤) ، وتسرامي المسكران ، فدير ارتق عسكر تاج الدولة احسن تسبير ، والتقوا فانهزم عسكر سليمان .

وقتل سليمان ، واسر وزيره المسن بن طاهر وخلق من عسكره في يوم الأربعاء الثامن عشر من صغر ، فأطلق تساج الدولة الوزير ومن أسر ، وغنم عسكره والعسرب النين معسه جميع مساكان في المسكر .

واختلف في قتل سليمان ، قليل : عارضه قارس من فرسان تاج الدولة فرماه في صدغه يسهم فقتله . وقيل: بأنه لما يئس من النصرة نزل عن قدرسه ، وقتال نقسمه بسكين خفه ، وقيل: أن المسامنة تتبعت اسالاب القتلى فظفروا بدرغ مرصم بالياقوت والعقيان النفيس .

ونمى القبر الى تاج الدولة ، فأهضره فقال « هذا يشبه ســاب الملوك » ، وسار الى الموضع وانا به مقتلط بدمه فقال :« يشبه ان يكون هذا » . وقد كان قال لهم :« لاتبينوه لي حتى اريكموه من بين الفتلى » ، فقيل له :« ومن أين علمت ذلك ؟» فقال :« قدمه تشــبه قدمي واقدام بني سلجوق تتشابه ».

ثم قال بلسانه :« ظلمناكم ، وابعدناكم وذقتلكم !» ثـم مسـع عينيه واغتـم لقتله ، وتــرحم عليه ، واحضر اكفـانا نفيســة فكفه ، وصمل الفي جانب مسـلم بـن فكفه ، وصلى عليه ، وحمله الى حلب فدفته الى جانب مسـلم بـن قريش قبل ان ينقل مسلم الى سر من رأى ، وقيل : دفن معه في قبر واحد .

ولما جرى ماجرى من قتل سليمان وسار تاج الدولة الى حلب عدل الشريف حسن الحتيتي عما كان اتفق عليه مسع مبسارك بسسن شبل ، وامتنع من تسليم حلب الى تاج الدولة ، واحتج بأن كتب ملك شاه وصلته بتجهيز العساكر اليه .

فاقطع تاج الدولة بلد حلب وأعمالها لعسكره الا ماكان لبعض العرب النين وفدوا عليه ، فانه اقره في أيديهم ، ثم رحل الى مسرج دابق ( ه ) وأقام أياما .

ثم عاد ونازل حلب ، فعمد رجل من تجار حلب يعرف بابن البرعوني الحلبي ، وراسل تاج الدولة في تسليم حلب اليه ، ورفسع بعض اصحابه بعبال الى بعض ابراج السور ، وساعده قدوم من الأحداث ونادوا بشعار تاج الدولة في ذلك الموضع ، وتسامع الناس فنادوا بشعاره في البلد جميعه ، وذلك في ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربيم الأول من السنة . فانهزم هبة الله أبو الشريف حسس من قلعة ابنه الى القلعة الكبيرة الى سالم بن مالك ، (٦) وبقي الشريف حسس في قلعته المجددة ، ومعه فيها رجال من أحداث حلب ، فضافوا على أهلهم بحلب ، فخرجوا منها وبقي الشريف حسس في قلعته في نفسر قليل ، فطلب الأمان فأمنه تاج الدولة بوساطة ظهير الدين أرتق .

وخرج الى أرتق وصار عنده بماله وأهله ، وسلم القلعة الى تــاج الدولة تتش ، وسيره ارتق الى بيت المقدس بماله فأقام به .

وعصى سالم بن مالك بالقلعة الكبيرة ، وكان شرف الدولة بن قريش لما ولاه فيها أوصاء أن لايسامها الا الى الساطان ملكشاه ، فالتزم بوصيته ، وامتنع ان يسلمها الى تتش .

وأقام تتش بعنينة على الى اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر ، وأحسن الى أهلها ، وخلع على أحداثها ، فوصله الخبر أن السلطان ملك شاه وصحات عساكره الى نهسدر الجوز (٧) قساصدين مسينة حلب ، فسسار تساج الدولة الى دمشق ، وترك بعض أصحابه بقلعة الشريف ومعه عدة في اليوم المذكور ، ومعه قوم من بياض حلب ، فأقام نائبه اياما يسيرة ، ثم سار ولحقة في دمشق .

ووصلت عساكر ملك شاه حلب منع بسرسق واياز وبسوران وغيرهم ، ونزل بعضهم إلى بلد الروم ، وامتدوا فيمنا بينها وبين انطاكية ، ووصل بعضهم إلى حلب ، وسارخ أهل حلب وسالم بن مالك وميارك بن شيل الى طاعة الواصل وخدمته .

ثم إن السلطان وصل بعدهم الى الرها فسلمها اليه القالاردوس ( ٨ )واسلم على يده ، وسار منها الى قلعة دوسر \_ وهي المعروفة بجعبر \_ فتسلمها في طريقه من جعبر بن سابق القشيري ، وقتله لما بلغه عنه من الفساد وقطع الطريق . وسار حتى وصل حلب في الثالث والعشرين من شعبان من سسنة تسع وتسعين وأريعمائة .

وتسلم حلب وقلعتها وسائر قلاع الشام ، وعوض سالم بن مالك عن قلعة هلب بقلعة دوسر ، وأقطعه معها الرقة وعدة ضياع .

وتوجه السلطان الى انطاكية فتسلمها من الحسن بن طاهر وزير سليمان بن قطلمش ، ورتب بانطاكية بفي سيان بن الب في عسـكر واستخدم حسن بســن طـــاهر في ديوانهــا ، وتــــم الى السويدية ( ٢) وصلى على البحر ، وحمد الله على ماانعم عليه ممـا تملكه من بحر المشرق الى بحر المقرب .

وعاد الى حلب ، ورتسب بهسا الأمير قسسسيم الدولة اق سنقر (١٠) ومعه عسكر ، واستغدم بها تاج الرؤساء بن الغلال في جمع الأموال .

ووصل اليه الشريف حسن العتيتي وهو بحلب يلتمس العودة الى حلب ، ويذكر خدمته وماجرى عليه ، فتطلم منه اهسل حلب فلم ياذن له السلطان فيما التمسه .

وكان هذا السلطان من اعظم الناس هيبة وأكثر الملوك عدلا حتى أن احدا لايقول: ان أحدا مسن ذلك العسالم العسطيم مسن عسكره وحزره أربعمائة ألف لهذا العسالم العسطيم وحزره أربعمائة ألف لهذا العساري درهما واحدا ، حتى أن البازيار الذي له اقتنص طائرين من الدجاج من الاثارب (١١) طعما للبزاة في الطريق ، قعلم بذلك فعظم عليه حين راه وهدده حتى أعادها الى صاحبها بعد عودة من أنطاكة .

وخرج هذا السلطان الى ضياع معرة النعمان يتصيد، وبات بضيعة بينها وبين المعرة ثلاثة قراسخ، قابتاع منها اصحابه مااحتاجوه بأول ثمن ، ووضع السلطان في هذه السنة الكوس مـن جميع بلاده ، ولم يبق من ايستخرج مكسا في مملكته .

وأقام السلطان بحلب الى أن عيد بها عيد القطر ، وعاد منكفئا الى الجزيرة ، وقد قسدر ولاية حلب ، وولى بقلعتها نوصسا التركي ، ويلغه عصيان تكش ( ۱۲ ) بترمد فسار السلطان ، وقسطع مابين حلب ونيسابور في عشرة أيام ، وعاد منكفنا الى الجزيرة وقد قدر ولاية حلب لقسيم الدولة أق سنقر التركي في سنة تسم وسبعين واربعمائة ، وجعل معه أربعة ألاف فارس ومكه فيها .

وقيل انه مملوك للكشاء ، وقيل انه لمسيق وأن اسم ابيه ال ترغان ، وولى على جمع المال بعلب في الديوان تساج الرؤساء ابسا منصور بن الخلال الرحبي ، وقال شاعر حلبي فيه وفي الوزير ابسن النحاس :

> قد زنجر العيش على الناس مابين « خلال » و « نحاس »

فأحسن قسيم الدولة في حلب السيرة وأجمل السياسة واقسام الهيبة ، وأفنى قسطاح الطريق ، وتتبسع الذعار في كل مسوضع فاستأصل شافتهم .

وعمرت حلب في أيامه بسبب ذلك لورود التجار والجلابين اليها من كل مكان .

وحكى لي والدي — رحمه الله —: أنه استأصل أرباب الفساد ألى حد بلغ بـه أن نادى في قــرى هلب وفسياعها أن لإيفلق اهــد بابه ، وأن يتركوا الاتهم التي للحرث في البقاع في الليل والنهار .

فخرج متصيدا قدر على فلاح وقد قدرغ مدن عمله ، وأخدد الة -17الحرث معه الى منزله ، فانفرد من عسكره وقسال له : « ألم تسسمع مناباة قسيم الدولة بأن لايرفع أحد من أهل القسرى شسيئا مسن آلة المرث ؟ ، فقال: « بلى والله سه مقط الله قسيم الدولة — والله لقد أمنا في أيامه من كل ناعر ومفسد ، ومارفعت هنا خوفا عليها مسن يأخذها ، وإنما ههنا دوبية بقال لها ابن أوى إنا تركنا هنه العسدة مهنا جامت وأكلت هنه الجاود التي عليها ».

فلما عاد قسيم الدولة أمر بالصيانين وبثهــم في أقــطار بلد حلب لصيد بنات أوى حتى أفنوها من ضــواحي حلب ، وكان ذلك ســيبا لقلتها في بلد حلب الى يومنا هنا ، دون غيرها من البلاد .

وفي ايام قسيم الدولة جدد عمارة منارة حلب الموجودة في زمانتا هذا ، وجددت في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة .

وجرى خلف بين أهل الحمين (١٣) وبين نصر بن علي بن منقة في سنة المدى وثمانين ، فقرح أق سنقر الى شيزر ، وقاتلها ، وقتسل من أهلها مائة وشالاثين رجالا ، وعاد الى حلب بعاد أن تهاب وينن نصر صاحب شيزر .

وكان أو سنقر قدد تسزوج خساتون داية السسلطان ملك شاه ( ۱۵) ، وكانت جالسة معه في بعض الآيام في داره بعلب ، وفي يده سكين فأوما بها اليها على سبيل المداعبة والمزاج ، قدوقعت في تلبها للقضاء المحتوم غير متعدلها ، فماتت وحسنن عليها حسننا شبيدا ، وتاسف لفقها ، وحملها في تابوت لتدفن في مقابر لها بالشرق ، وخرج من حلب لتوديع تسابوتها في مستهل جمسادى الاخرة .

وتسلم أق سنقر حصن برزويه (۱۰) ، في شسعبان سسنة الثنين وثمانين وأربعمائة ، من الأرمن ــ وهو لخر ماكان قد بقي في أيدي الكفار من أعمال أنطاكية ــ وأقام في بيم تسعة أشهر ، وهــدمه في ربيم الأول من سنة ثلاث وثمانين . وكتب ولاة الشام الى السلطان ملك شاه يشكون مسايلقونه مسن خلف بن ملاعب بحمص من قطع الطريق واخافة السبيل ، فكتب الى قسيم الدولة وتاج الدولة ويغسي سسيان وبسوزان مسساحب الرها ، فسساروا في عسساكرهم ، فحساصروها وضسايقوها فقتحوها ، وأعطاها السلطان تاج الدولة تتش .

ونزل قسيم الدولة على اقامية ، فاخذها من خلف بنن مبلاعب وسلمها إلى نصر بن مذاذ .

ثم إن السلطان امر يحمسل ايسن مسلاعب في قفص هسسيد الى احسبهان ، قحبسه الى أن مات ملك شساه ، وتسوجه إلى مصر وعاد إلى الشام ، واحتال حتى ملك أفامية بالحيلة بعد ذلك .

ولما فتحت حمص تسلمها قسيم الدولة الى أن ورد عليه أمسر السلطان يتسليمها الى تتشر ٢١٦) .

ومات السلطان ملك شاه ببغداد في الليلة السادسة عشر مسن شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، وكان أق سنقر قد خرج مسن حلب وافدا عليه ، فلما بلغه الخبر عاد الى حلب ، وخاصه لابنه محمود منة يسيرة ، ثم انه خطب بعد ذلك لتاج الدولة تتش العلى مايذكر الران .

ولما عاد الى حلب قبض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى ولده مبارك ، واعتقلهما بالقلعة ، ورا سل تاج الدولة قسـيم الدولة ويغي سيان وبوزان وجذبهم الى طاعته ، والكون في جملته ليسيروا معه الى بـلاد اخيه ليفتحها ، ويأخـــذ المملكة فــاجابوه الى ذلك ، وخطبوا له في أعمالهم .

فسار في اول سنة ست وثمانين ، وسار إليه قسيم الدولة ويفسي سيان ويوزان ، ووثق به أق سـنقر ، وفتـح تـاج الدولة الرحبـة ونصيبين ، فجمع ابراهيم بن قريش وتأهب للقاء تاج الدولة . والتقي المسكران على دارا (١٨) ، وعاد كل فسسريق الى موضعه ، فركب الأمير قسيم الدولة في خلق من العسكر ، وحمال حتى توسط عسكر ابراهيم ظم يثبت العارب ، وتبعسه بساقي المسكر ، فقتل منهم مايقارب عشرة الاف .

وأسر ابراهيم بن قريش وعمه مقبل وغيرهم ، فقتلهم تاج الدولة صبرا وسبيت الحرم ، وقتل جماعة من نساء العرب نقوسهن .

وأمر تاج الدولة بعد ذلك بجمع الأسرى ووهبهم مسن محمد بسن شرف الدولة ـ وكان قد صار في جملته قبسل الصرب \_ وأقسطعه نصيبين (۱۱) .

وعظمت هيبة تاج الدولة بعد هذه الوقعة ، وراسلته زوجة أشيه تمثه على الوصول ، واستقر المال على أن تتروجه ، فسار عند ذلك بعد أن تسلم من ابن جهير أمد وجزيرة ابن عمر ، حتى ومسا الى تبريز ، ففسخ عنه قسيم الدولة أق سنقر صاحب حلب وعماد الدولة بوزان وسارا الى بر كيارق ليكونا في خدمته \_ وكان بالقرب من الري ( ٢٠ ) \_

وكان سبب نفار قسيم الدولة وبوزان تقريب تساج الدولة يفسي سيان وميله اليه ، وقيل : لأنه لم يولهما شسينًا مسن البلاد التسي المنتمها ، فسرجع تساج الدولة الى ديار بسكر ، وشسستها بالرجال ، وسار منها الى سروج فأخنها وولى فيها بعض ثقاته .

ووصله الغير بوصول اق سنقر ويوزان الى ياب الســلطان بــر كيارق ، واكرامه لهما ، وانهمــا وجـــدا خــــاله مســــتوليا على أحره ، فقتلاه ويعض الإمراه .

فانبسطت يد بر كيارق ، واستقامت أحواله ، وخاطبه أق سنقر وبوزان أن يسير معهما إلى بالاهما حلب والرها وحران ، لثلا

يجري عليهما حادث من تاج الدولة عند عودته ، وضمنا له أن يكونا بينه وبين تاج الدولة ، فسار معهما الى الرحبة ، وعقد بينهما وبين على بن شرف الدولة حلقا .

وسار علي بن قريش ، ومعه جماعة من بني عقيل وقـطعه مـن عسكر السلطان بـر كيارق مـع قســيم الدولة ، فــاوصلوه الى حلب ، فدخلها في شوال من سنة ست وثمانين وأريعمائة .

وسار بـــوزان الى بـــلاده ، وعاد مـــن كان معهمــــا الى السلطان ، وأما تتش فانه قطع الفرات وتوجه الى انطاكية ، واقام بها مع يغي سيان مدة ، ففات بها الاسمار ، فسار الى دمشــق في ذي القعدة من هذه السنة .

وكان وثاب بن محمود مع نفر يسير من بني كلاب ، فــانفذا 3 سنقر بعد مسير تتش الى بمشـــق مــــن أحـــــرق هــــــن أسفونا ( ٢١ ) وحصن القية ، وقيض اقطاع وثاب .

وفي سنة سبع وثمانين ، قبض على الوزير أبي نصر محمد بسن الحسن بن النحاس بسعاية المجن بركات الفوعي بسه إلى قسسيم الدولة ، ولم يزل به إلى أن أمره بغنقه ، وهو معتقل عنه ، فخنقه في هذه السنة .

وفي شهر ربيع الأول من سنة سيم وثمانين وأربعمائة ، خرج تاج الدولة تتش من بمشق ، ومعه خلق عظيم من العسرب ، ولقيه يفسي سيان بعسكر انطاكية بالقرب من حماة وأقاموا هناك أياما ، وزوج ولده الملك رضوان من ابنة يفي سيان ، وسيره عائنا إلى بمشق .

وسار تساج الدولة بعساكره فنزل تلمنس( ٢٣) ، وأقسام بهسا أياما ، فوصله الغير يومنول كريسوقا مساحب الموسسل ويسوزان مناحب الرها ، ويوسف بسن أبسق مساحب الرحبسة ، في الفين وخمسمائة فارس الى حلب ، لنجعة أق سنقر ، فعدل تاج الدولة إلى الحسانوته ، ورحسل الى الناعورة ، وعول على قصسسد الوادي ( ٣٣ ) وأن يسير منه الى اعمال انطاكية ، وأخد العسكر دواب النقرة و( احرق) بعض زرعها .

قضرح أق سنقر ومن وصله من النجدة وجماعة كثيرة مع شبل بن جامع ومبارك بن شبل مسن بني كلاب \_ وكان قسد اطلقهمسا مسن الاعتقال في هذه السنة \_ ومحمد بن زائدة في جماعته وجمساعة مسن احداث حلب والديلم والخراسانية ، وعدة عسسكره تسزيد عن سستة الاف فارس وراجل ، في أحسن أهبة وأكمل عدة .

وقصد عسكر الملك تاج الدولة ، يوم السبت تاسع جمادى الأولى من السنة ، والتقوا على د سبعين ، (٢٥)، وكان أول من قنطع السواقي التي كانت بين العسكرين وبرز للمرب أق سنقر ، ورتب مصاف عسكره .

وبقي عسكر بوزان وكربسوقا لم يتمسسكن مسسن قسسطم السواقي ، فيضتلطون بالعسكر ، ولم يستنصبح أق سسنقر العسرب الذين معه ، وخاف ميلهم الى تاج الدولة ، وكان عسكر تساج الدولة في مثل هذه العدة من العرب والرجالة ، وكان الترك مصه في قلة لأن الصحابة وخواصه كانوا متفرقين في البلاد التي افتتحها .

وحمل عسكر تاج الدولة على عسكر أق سننقر فلم يثبت لصنلة واحدة ، وانهزمت العسرب ويسوزان وكربسوقا نحسسو حلب فنخلاها ، واستامن يوسف بن أبق الى تاج الدولة .

واسر أق سنقر وجماعة من خاواصه ووزيره أبو القاسم بن ببيع ، وأحضر بين يني تاج الدولة أسيرا ، فقتله صبرا ، وقال له تاج الدولة :« لوظفرت بني ماكنت صنعت ؟» قسال :« كنت اقتلك ، فقال له :« فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم على » فقتله . وحكى وثاب بن محمود قال :ه جلس تاج الدولة ، وطلب تسيم الدولة ، فأحضر مسكشوف الرأس ، مسكتوفا ، فقسام تساج الدولة ، وكلمه كلامسا كثيرا ، فلم يرد عليه جسوابا ، فضريسه بيده إطار رأسه ».

وحمل راسه الى حلب وإلى دمشق ، ودفن جسده في القبة التي على سطح جبل قرنبيا ( ٢٦ ) ، غربي المشهد الذي ابتناه بقرنبيا ، ثم ذقله ابنه زنكي لما فتح حلب إلى مدرسة الزجساجين ( ٢٧ ) ، ووقدف شامر ... قرية من بلد حلب ... على من يقرأ على قبره .

واختار قسيم الدولة وقتا للخروج الى اللقاء ، وهو وقت قدان زحل للمريخ في برج الأسد \_ وهو طالع بيت السلطان بحلب \_ وكان موقتا بالظفر ، فخرج وامدهم أن يلحقوه بسالحبال لكتسافهم بها ، وكان تاج الدولة قدد عزم على مساذكرناه ، ولم يكن مسؤثرا لقاءه ، فنصره الله تعسالى كمسا شساء وأراد ، ولامعقسسب لحكمه ، ولاتأثير لشيء في ملكوته .

واسر شبل بن جامع أمير بني كلاب قوهبه تاج الدولة لابن أخيه وثاب بن محمود ،

وعول بوزان وكربوقا على الاعتصام بحلب ، وانتظار النجنة من بر كيارق ، لأن كتاب الطائر وصل الى حلب يخبر بـوحدول النجــدة الى الموصل ، وقرروا مع الأحداث ذلك .

قوصل تاج الدولة بمسكره الى حلب ، وتحير اهلها فيصا يقعلونه ، فبادر قوم من الأحداث ممن لايعرف ولايذكر فقتحوا باب انطاكة .

وبخل وثاب بن محصود في مقدمة اصححاب تساج الدولة الى حلب ، وسكن البلد ، فنزل الوالي بقلمة الشريف ، وسلمها الى تاج الدولة فنخلها ، ويسات بهسا ، غسراسله نوح والي القلعسسة الكبيرة ، وسلمها اليه بعد ان توثق منه ، وطلع تاج الدولة اليها في الحادي عشر من جمادي الأولى من السنة • ( ٢٨ )

وقبض تاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا ، وأخذ كريوقا واعتقه بحمص ، واقطع الشام لعسكره ، وأقطع مصرة النعمان واللانقية ليغي سيان ، ورتب أبا القاسم بن بديع وزيرا بحلب .

وأقام ثلاثة أيام ثم توجه فقطع الفرات ، وتسلم حران ، وسسار الى الرها فتسلمها ، وقيل : بأن واليها امتنع من تسايمها الا بعلامة من بوزان ، وأن بوزان كان محبوسا بحلب ، فانفذ اليه من قطع رأسه ورماهم به ، فسلموا الرها اليه ، وتسلم ديار بكر .

وسار الى ميافارقين فقتل بني جهير بعد أن قطع رؤوس أولادهم وعلقها في رقابهم .

وعدل عن الموصل ، وسار القاء زوجة أخيه خاتون الجلالية لاتمام ماكان استقر بينهما فعاتت في الطريق .

وتوجه تاج الدولة الى الري ، فوصله خلق كثير مـن التـركمان وعساكر اخيه ، وملك كل بلاة مـر بهـا ، وغـطب له على منابـر الاسلام : الشام والقرات ، وبغداد .

وعند وصوله الى همذان كتب الى وانه الملك رضوان يستدعيه من نمشق فتوجه إليه ومعه بقية من تخلف من اصحابه بالشام .

ودخل تاج الدولة الري وملكها في المصرم سنة ثمان وثمانين واربعمائة ، وغرج بركيارق من أصبهان ، والتقوا على خمسة فراسخ من الري في يوم الأحد السابع عشر من صدفر ، فانهزم عسكر تاج الدولة تتش ، واستبيح ونهب ، وقتل ذلك اليوم تساج الدولة وخواصه في الحرب . وقتل تاج الدولة بعض اصحاب قسيم الدولة بعد أن اصحافه وقريه ، ضريه بنشابة في ترقوته اليسرى فوقع ، وقطع راسه وطيف يه العسكر ، ثم حمل الى بغداد قطيف به ، وتفرق من سلم منهم إلى مواضعهم ،

ووصل الغير الى ولام الملك رضوان ، وهــو نازل على القــرات يعانة ( ۲۹ ) متوجها الى والده ، فقلق وخاف من وصول من يطلبه فحط خيمه في المال ( ۳۰ ) \*

ورحل مجدا حتى ومسسل حلب في جمساعة مسن غلمسسانه وحاشيته ، وترك باقي عسكره من ورائه ، فسسلم وزير أبيه أبو القاسم بن بديم إليه المدينة والقلعة ، وصعد إليها ، وأخذوا الأهبة لمن يقصدها .

ووصل إليه إلى حلب مسن الفسل أخسسوه أبسو نصر دقساق ( ٣٩ ) وجناح الدولة حسسين ، فسساستولى جناح ( ٣٧ ) الدولة على تدبير ملك الملك رضوان ، وكان تاج قد جعله مديرا له ، وهو اتابكه في حياته ، وجعل دقاق مع أتابك ظهير المدن .

ولما افتتح بيار بكر سلمها الى ظهير النين ، وشمس الملوك دقاق معه ، ولم يزل بها الى أن سار الى الري فسارا معه .

وعاد دقاق الى حلب فاقام بها مستة يسسيرة ، وراسله الأمير ساوتكين الشادم سـ وكان نائب تاج الدولة بدمشق في حفسظ القلعسة والبلد سـ وقرر لدقساق مملكة دمشسق سرا ، وخساف مسن أخيه رضوان ، فخرج من حلب وهرب الى دمشسق مسن غير أن يعلم بسه احد ، وجد في السير ، وتبعه رضوان ، وانظذ خلف عدة مسن الغيل قفاتهم ، فسخل دمشق فسارع ساوتكين الى طاعته ، وصارت دمشق وبلادها بحكمه .

وقتل رضوان أخويه أبا طالب وبهرام أبني تتش ( ٣٤ ) ، وكان أتابك طفتكين معتقلاً عند السلطان بسركيارق ، وقبض في الوقعة طلاوا منه كربوقا والجماعة النين معه ، وكانوا في يد رضوان فاتفق رايهم أن يسيروا عضب الدولة أبسق بسن عبد الرذاق الى رضوان لاستخلاص كربوقا .

وكان أبق أيضا من جملة من قبض عليه من الجماعة الذين كاذوا مع تدش ففاطبوا السلطان في اطلاقه وتسبيره فسأجابهم الى ذلك ، وسيره إلى حلب ، فلما وصله أكرمه رضوان وأطلق كربوقا في شميان وسيره مكرما .

فأطلق بركيارق أتابك طفتكين ( ٣٥ ) وجميع من كان في اعتقاله من خواص تاج الدولة ، ووصل دمشق فابتهج دقاق بوصوله وقويت ذفسه ، وألقى تدبير أموره اليه ، فقام فيها أحسن قيام .

فاستانن عضب الدولة الملك رغب وان في الوصدول اليه قسأنن له ، وقرر معه قسرب العبودة الى حلب وتسرك اقسطاعه بحلب على حاله ، فوصل دمشق واختار المقام بها ، وكتب الى اصحابه بعزاز يامرهم بتسليمها الى رضوان فسلموها .

ولما وصلت هذه الأشبار وثب أهل أقامية على حصنها فأخذوه من الإتراك، وقتلوا بعضهم، وكان تاج الدولة قد أخسته مسن أبسسن منقذ، وسار جماعة من أهلها الى مصر يستدعون واليا من قبلهسم لميلهم ( ٣٦ ) الى الاسماعيلية ونقورهم من الترك.

ووصل خلف بن ملاعب في سنة تسع وثمـــانين واربعمــائة وتسلمها ، وعاد الى الفساد وقطع الطـريق ، وقتــل خلقـا مـــن افامية .

وأما الملك رضوان قانه غرج في سنة ثمسان وثمسانين مسن حلب ، ومعه جناح الدولة حسين ، ووصله يغي سيان ويوسف بسن أبق من انطاكية بعسكرهما ، وتوجهوا الى الرها ، ومعهم رهائن أهلها ليتسلمها الملك رضوان من القيمين فيها من أصحاب والده .

قلما نزلوا الرها أراد يغي سيان ويوسف أن يقبضا جناح الدولة ويتقردا بتدبير رضوان ، فهرب منهما ، وقطع الفرات ، ووصل حلب وتبعه رضوان ، فنخل حلب ، وهرب رهائن الرها من المسكر وبخلوا ، وعاد يغي سيان ويوسف بن أبق ، وقد استوهش رضوان منهما .

وكتسبب رضسوان الى سسسكمان ( ٣٧ ) واقسسطاعه سروج ( ٣٨ ) يستدعيه الى حلب لمونته ، فسار وقسطم الفرات فلقيه يوسف بن أبق في عدة وافرة فخافه سكمان ، فاظهر موافقته وصار معه .

وخاف جناح الدولة من اجتماعهم ، وكان عليب وصول رضدوان من الرها قد سير جماعة من عسكر جلب الى مصرة النعسان مسع عضب الدولة لأخذها من يفى سيان .

وكاتب وثاب بن محمود قسوصل بيني كلاب لمسساعيته على اخسد المعرة ، فأخرجوا أبن يفي سيان واصحابه منها ، وتسلموها .

وعاد عضب الدولة ووثاب ، فلما وصلا حلب حدث ماذكرناه من أمر سكمان ويوسف بن أيق ، فضرج جناح الدولة بالمسكر فلقيه يوسف بالقرب من مرج دايسق فهسرب يوسف ف ونهبسوا عسكره ، وأعانهم على ذلك سكمان ، ودخل يوسف انطاكية ، وعاد جناح الدولة وسكمان ووثاب وأبق الى حلب .

وأقطع الملك رضوان معرة النعمـــان ســـكمان بـــن أرتـــق وأعمالها ، ثم سار رضوان وسكمان لقصد دمشق وانتــزاعها مــن أخيه دقاق ، وترك جناح الدولة بحلب . قلما نزلا دمشق ، وصل اليهما أن دقــاق قبض على نجــم الدين ايلفازي بن ارتق ، واعتقله لتهمة وقعت به ، قعاد الملك رضوان الى علب ، وسار سكمان الى بيت المقــدس وتســلمها مــن نواب أخيه واقام بها .

. وراسل يوسف بن أبق الملك رضوان واستتانته في الوصول الى خيمته قائن له ، ووصل حلب وسكتها .

ثم خاف رضوان وحسين منه فتقدما الى يركات بن فارس رئيس حلب المعروف بالجن ( ٣٩ ) بقتله ، فهجم عليه وأصدحايه فقتلوه ونهبوا داره واخددوا راسسه ، وسسيروه الى بسدزاعا ومنبج ، فتسلموها من أصدحايه ، وقيضدوا على إقداع أخيه واصحابهما ، وهربوا من حلب ، وكان الملك قد توهم منه الارتسداد عن الاسلام .

ثم ان رضوان وجناح الدولة غرجا في سنة تسع وشانين الى تسل باشر ، وشيح الدير ( ٤٠ ) ، وفتحاها بالسيف من أصحاب يفسي سيان ، وأغارا على أعمال أنطاكية ، وعادا الى جلب ، وسسارا في أول شهر رمضان منها الى دمشق .

فسار يغي سيان منجدا لدقاق فضعفت نفس رضوان ولم يتمكن من العود ، فسار الى بيت المقدس ، فتبعه دقاق وطفتكين ويغي سيان واقاموا متحابسين مدة .

وأشرف عسكر رضون على التلف فيسانفصل عنه جناح الدولة ، وهرب على طريق البرية الى حلب ، وتبعه الملك رضوان بعد منة وحصلا بجميم العساكر يحلب ،

وعاد دقاق وطفتكين الى دمشق ويفي سيان الى انطاكية ، وعاد سكمان بن أرتق من القدس على البرية حتى وصل حلب على البرية في المحرم من سنة تسعين وأربعمائة . واجتمع بجناح الدولة واتفقا على قصد بلاديفي سيان فضرح دقاق وطفتكين ، قوصلا حماه وعاث العسكر في بلدها ووصلهما يفي سيان ، وساروا الى كفسر طسساب في الشساني مسمن ربيع الأول ، فقاتلوها ، ونهيوها ، وقرروا على أهلها مالا .

وهرب أصحاب سكمان من المعرة فتسلمها يفني سيان وقسرر عليها مالا ، وتتقل المسكر في الجزر ( ٤١ ) وغيرها من اعمال حلب ، فاستتجد رضوان يسلمان يسن ايلفسازي مساحب سميساط ( ٤٢ ) فوصل يعسكر كثير الى جلب .

وجمع رضوان من قدر عليه مـن التـرك والمـــرب واحـــداث حلب ، ونزل عسكر دقاق يقتسرين .

ونزل عسكر حلب يحاضر قنسرين فاتقق الأمر على أن يجتمعوا على نهر قويق ويتحدثوا ، فاجتمعوا وتحدثوا ، والنهر بينهم ، فلم يتفق الصلح ، فقال يفي سبيان اسبكمان : « هؤلاء الملوك يقتتلون على ملكهـــــم ، انت بابياع اللبــــن نخــــولك معهــــم لاي صدة ؟» قال :« غدا تبصر ابش أنا ».

فأصبحوا والتقوا يوم الاثنين خامس شهر ربيع الأخر من سسنة تسعين وأربعمائة فأبلى سكمان بلاء حسنا .

ولم تزل الحرب بينهم الى لفر النهار ، فانهزم يفي سيان الى أنطاكية ، ودقياق وطفتسكين الى دمشيق ، واسر في المسرب احساوه ( ٤٣ ) ، فاعتقل بحلب ثم اطلق ، فهرب الى دمشيق ولم يقتل من المسكر الا المقيل .

وقتل القلاحون في الطريق وقت الهزيمة من الأرمس النين كانوا مع يفي سيان جماعة كثيرة ، وتغيرت نية اللك رضدوان على جناح الدولة حسين فهرب من حلب الى حمص ، وخرج من حلب ليلا ومعه زوجته إم الملك رضوان واقام بحمص لانها كانت في ينه وحصنها . ووصل یغی سیان الی حلب عقیب ذلك ، وخدم رضوان ، ودبـر آمره ، وتزوج رضوان ابنة یغی سیان شاتون جیجك ( 88 ) .

وعول رضوان على قصد جناح الدولة بحمص ، وقصد دقاق بدمشق ، ووصله رسول الأفضل ( ٤٥ ) من مصر يدعوه الى طاعة المستعلى واقامة الدعوة له ، وعلى يده هدية سنية من مصر ، ووعده بأن يمده بالعساكر والأموال .

فتقدم بالدعوة للمصريين على سسائر منابسر الشسام التسبي في يده ، ودعا الفطيب أبو تسراب حيدرة بسن أبسي اسسسامة ، بحلب للمستعلي ثم الافضل ثم ارضوان ، في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة .

وكان قد ولى الغطابة أبا تراب وعزل جد أبي أبا غانم محمد بسن هبة الله بن أبي جرادة عن القضاء والخسطابة بحلب ، لأن تسوليته كانت على قاعدة أبيه من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .

وكان أبوه القاشي أبو القضل هية الله قد مسات في هسته السستة المذكورة ، وهو على القضاء والأمامة يحلب .

وولى رضوان قضاء حلب في سنة تسبعين القاضي فضل الله الزرني المجمى المنفى ، وسيره رساولا الى مصر ، وناب عنه في القضاء حال غيبته أبو الفضل احمد بن أبي اسامة الملبي ، ودامت الدعوة بحلب الى رجسب مسان سلسنة اثنتين وتسلمين واربعمائة ، وقيل : لم تدم اكثر من أربع جمع ( ٤٦ ) .

وأعانها رضوان للامام المستظهر ثـم السـلطان بـركيارق ثـم لنقسه ، ولم يصح له مما التمسه من المعربين شيء .

وأعاد القضاء والخطابة الى جـد أبـي أبـي غانم على قـاعدته الأولى ، في ســنة خمص وتســعين وأربعمــائة ، حين قتـــل الزوزني ، وكان خـرج مـن بين يدي رضــوان ، فقتـــل في بعض الدروب ، وكان ازرى على البـاطنية وعلى معتقـدهم فقيل انهـــم قتلوه .

ولما سار رضوان ويقي سيان وصلا الى شيزر متدوجهين الى حمص لقصد حمص ( ٤٧ ) فتواصلت الأخبار بـوصول خلق من الفرنج قاصدين انطاكية ، فقال يقي سيان : « عودنا الى انطاكية ولقاء الفرنج أولى » ، وقسال سكمان :« مسيرنا الى ديار بـكر وأختها من المتغلبين عليها ونتقوى بها ، وأنزل أهلي بها ونعود الى حمص أولى » واختلفوا .

قسار الملك رضوان نحو حلب جفلا وكان معه وزيره أبو النجم بن بنيع أشو وزير أبيه تتش أبي القاسم ، وكان قد ولاه وزارت عين ملك حلب ، فاتهماه أنه هو الذي يفسد حال رضوان ، قطلع ألى حصن شيزر ، وأقام به عند أبن منقذ خشية من يفي سيان وسكمان ، فلما سارا عن شيزر سار ألى حلب ولحق بالملك رضوان ، مها .

وقا عاد رضوان مفاضياً ليفسي سسيان وسكمان عاد ( 28 ) والامراء من شيزر الى انطاكية ، ويلفهم نزول الفرنج الملاتة ( 24 ) ونهيها .

ولما دخل يفي سيان انطاكية اخسرج ولايه شسمس الدولة ومحمدا ، فسار احدهما الى دقاق وطفتكين يستنجدهما ، ويست كتبه الى جناح الدولة ووثاب بن محمود ويني كلاب ، وسار محمد ابنه الى المتركمان وكربوقا وأمراء الشرق وملوكه ، وسسارت كتبه الى جميع أمراء السلمين .

وفي غامن شهر رمضان ، وصل من قبسرس الى ميناه اللازقية اشتان وعشرون قطعة في البحر ، فهجموه وأخذوا منه جميع ماكان للتجسار ، ونهيسوا اللانقية وعادوا ، ووصسات القسرنج الى الشام ، واعتبروا عسسكرهم فكانوا شلاثمائة الف وعشرين ألف انسان ، لانهم وصلوا من جهة الشمال .

وفي اليوم الثاني مسبن شسوال نزلت عسساكر القسرنج على يفراس (٥١) وأغاروا على أعمال انطاكية ، فعند ذلك عمى مسن كان في المصون والمساقل المساورة لانطساكية ، وقتلوا مسن كان يها ، وهرب من هرب منها .

وفعل أهل أرتباح ( ٥٧ ) مثبل ذلك وأسببتدعوا المدد مسن الفرنج، وهذا كله لقبع سيرة يغي سيان وظلمه في بلاده.

ونزل الفرنج على انطاكية لليلتين بقيتا من شوال من سنة تسعين وأربعمائة .

وخرج في المحرم من سنة أحدى وتسعين وأريعمائة نحو ثسلائين الفا من الفرنج الى أعمال السلمين ببلد حلب ، فسأفسدوا ونهبوا وقتلوا من وجدوا .

وكان قد وصل الملك دقاق واتابك ومعهما جناح الدولة ، ونزلوا أرض شيزد ، ومعهم ابن يغي سيان وهم سسائرون لانجساد أبيه ، فيلغهم خبر هذه السرية ، فساروا إليها بقسطعة مسن المسكر ، فلقوهم في أرض اليارة ( ٥٢ ) فقتلوا منهم جماعة .

وعاد الفسرنج الى الروج ( ٥٣ ) ، وعرجسوا منه الى معسسرة مصرين ( ٥٤ ) ، فقتلوا من وجدوا وكسروا منيسرها ، وحين عاد المسكر الدمشقي من اليارة فارقهم ابن يقي سيان ووصل الى حلب يستنجد باللك رضوان ، فاغذ عسكر حلب وسكمان ، وبخل بهما الى انطاكية فلقيهم من الفرنج دون عنتهم ، فانهزم عسكر المسلمين الى حارم ( ٥٥ ) وذلك في لخر صفر ، وتبعهم عسكر الفسرنج الى حارم فانهزموا الى حلب ، وغلب الهل حارم فانهزموا الى حلب ، وغلب الهل حارم من الارمن عليها .

وفي شهر ربيع الأول من السنة وصل خلق من الأرمن الى تسل قباسين بناحية الوادي فقتلوا من فيه ، وخسرج المسلمون النين بالوادي وجماعة ، والتجا بالوادي وجماعة ، والتجا الباقون الى بعض الحصون الخربة ، فادركهم عسكر حلب فقاتلهم يومين ، وأخذوهم فقتلوا بعضهم ، وحمل الباقي اسرى الى حلب فقتلوا ، وكانوا يزيدون عن الف وخمسائة .

ولما نزل الفرنج ـ لعنهم الله ـ بانطاكية جعلوا بينهم وبين البلد خندقا لأجل غارات عسكر انطاكية عليهم وكثرة الظفر بهم ، ولايكاد يخرج عسكر أنطاكية ويعود الإظافرا .

وجعل يغي سيان الناس على البعد والقرب ، وكان حسن التكبير في سياسة العسكر .

وجمع كربوقا صاحب الموصل عسكرا عظيما ، وقطع بسه الفرات ، ووصل دقاق وطفتكين وجناح الدولة ، ووصل سكمان بسن أردق ، وفارق رضوان وسار مع دقاق .

ووصل وثاب بن محمود ومعه جماعة من العرب ووصلوا ثل منس وقاتلوها لانه بلغهم أنهم كاتبوا الفرنج وأطمعوهم في الشام ، وقرر عليهم دقاق مالا اخذ بعضه ورهائن على الباقي ، وسيرهم الى دمشق .

وسار دقاق بالعساكر الى مرح دابق ، واجتمـــع بـــكربوقا فيه في لفر جمادى الآخرة ، ورحلوا منه نحو انطاكية .

فلما كان ليلة الخميس اول ليلة من رجب واطبأ رجب ليعسرف بالزراد من أهل أنطباكية وغلمسان له على بسسرج كانوا يتسولون حفظه ، وذلك أن يغي سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخسذ مساله وغلته ، فحمله الحذق على أن كاتب بيمند وقال له : « أنا في البسرج الفلاني ، وانا اسلم اليك انطلساكية إن امنتني وأعطيتني كنا وكنا ، فبنل له ماطلب ، وكتم امره عن باقي الفرنج .

وكان بعسكر الفرنج تسبعة قسوامص مقسدمين عليهسم كندفري ، وأخوه القمص ، وبيمند ، وابن اخته طنكريد ومسنجيل وبغدوين وغيرهم ، فجمعهم بيمند وقال لهسم : « هسنه أنطاكية إن قتمناهسسا لمن تسبكون ؟» فسساختلفوا ، وكل طلبهسسا لنفسه ، فقال :« الصواب أن يحاصرها كل رجل منا جمعة ، فمسن فتحت في جمعته فهي له » فرضوا بذلك .

قلما كانت نويته دلى لهم الزراد \_ لمنه الله \_ حبالا ، فطلعوا من السور ، وتكاثروا ورفع يعضهم بعضا وجاءوا الى الحسراس فقتلوهم ، وتسلمه بيمند بن الانبرت ( ٥٦ ) .

وطلع الفرنج في سحرة هذه الليلة الى البلد وصاح الصسائح مسن ناحية الجبل ، فتوهم يغي سيان ان القلعة قد أخنت فخرج من البلد في جماعة منهزمين فلم يسلم منهم أحد .

ولما حصل بالقرب من أرمناز ومعه خادم من غلمانه وقع عن ظهر فرسه ، قحمله الخادم الذي كان معه ، وأركيه ، فلم يثبت على ظهر الفرس ، وعاد فسقط ، وأدركه الأرمن فهرب الشادم عنه ، وقتله الأرمن وحملوا راسه إلى الفرنج .

واستشهد في ذلك اليوم بانطاكية مايةوت الاحصاء ويجاوز العدد، ونهيت الأصوال والآلات والسالاح، وسابي مان كان بأنطاكية، ووصل هذا الغير الى عم وإنب ( ٥٧ )، فهرب من كان بها من المسلمين وتسلمها الأرمن.

وبلغ الغير الى دقاق وكربوقا ومن كان معهما ، فرحلوا الى أرتاح ، وسار بعضهم الى جسر المديد ( ٥٨ ) وقتلوا من كان فيه

من الفرنج ، وتوجهوا نحو انطاكية ، فعرفوا ان قلعتها باقية في ايدي المسلمين ، فأعلموا المساكر الاسلامية بذلك ، فسوسلوا الى انطاكية سحرة يوم الثلاثاء سادس رجب ، فانهزم من كان بـظاهر البلد من الفرنج إليها .

ونزل المسلمون بظاهرها مما يلي الجبل ، وبخلوا البلد من ناهية القلعة ، وقاتلوا الفرنج في جبل المبينة ، وأشرف الفرنج على التلف فبنوا ســـورا على بعض الجبــليمنع المســلمين مــن النزول اليهم ، وأقاموا أياما وعدم القوت عنهم .

واحتوى كربوقا على كثير مما كان في قلعة انطاكية ، وولى فيها أحمد بن مروان ، وتدرادفت رسال الملك رضدوان في اثناء ذلك الى كربوقا ، فتوهم دقاق من ذلك ، وخاف جناح الدولة من أصداب يوسف بن أبق وأخيه .

وجرت بين الأتراك والعسرب النين مسع وشباب منافسرة عادوا لاجلها ، وتفرق كثير من التركمان بتدبير الملك رضوان ورسالته .

وتخيل بعض الأمراء من بعض ثم اجتمع رأيهم على التحول الى المنازلة في السهل بظاهر انطاكية ، فنزلوا بـــاب البصــر ، وجمــل المسلمون بينهم وبين البلد خندةا .

وأكل الفرنج بأنطاكية الميتات والدوات ، فضرجوا من أنطاكية يوم الانتين السادس والعشرين من شهر رجب .

قاشار وثاب بن محمود أن يمنعوا من الخسروج ، وأشسار بعض الامراء أن لايمكنوا من الخروج بأجمعهم ويقتلوا أولا فسأولا ، فلم يعرج المسسلمون على شيء مسن ذلك لانهسم ايقتوا بسسالظفر بالفرنج ، وخرجوا بأجمعهم في خلق عظيم .

وعاث التركمان في العسكر فانهزم ، وتوهم الفرنج أن ذلك مكيدة

فتوقفوا عن تبعهم ، فكان ذلك سسبيا لسسلامة مسن أراد الله سلامته ، ولم يبق غير كربوقا ومعه اكثر عسكره ، فأحرق سرادقسه وغيامه وانهزم تحو حلب .

وقتل من المطوعة والغلمان والسوقة خلق كثير ، ولم يقتل مذكور ، ونهب من المسلمين من الآلات والخيام والكراع والفلات مالا يحصى ، ومن انقطع من العسكر نهبه الأرمن ( ٥٩ ) .

وعاد الفرنج الى قلعة انطاكية ، وبها أحمد بن مروان ، فراسله الفرنج وأمنوه ، ومن كان معه ، وسلمها اليهم يوم الأحد الثاني من شعبان من السنة ، وأنزلوه في دار بأنطاكية ، وأطلقوا أصبحابه وسيروا معهم من يوصلهم الى أعمال حلب ، فخرج الأرمن فأخذوا بعضهم ، ولم يسلم منهم الا القليل .

ولما وصل كربوقا الى حلب خرج اليه الملك رضــوان ، وحمــل له خياما وغيرها ، ورحل عنها ، وعاد عسكر دمشق اليهـا وتقــدمت · المساكر .

وبعد أيام من هذه الوقعة خيرج جمساعة مسن الفسرنج في شعبان ، وزحفوا مع أهل تلمنس وجميع نصساري بلد المعردة على المعرة وقاتلوها ، فوصلت قطعة من عسكر حلب اليهم ، فالتقوا بين تل منس والمعرة ، فانهزم الفرنج ويقي الرجالة منهم ، فقتل منهم ، زائبًا عن الفرج، وحملت رؤوسهم إلى معرة النعمان .

وفي هذه السنة ... وهي سنة احدى وتسعين ... في جمادى الأولى عزل الملك رضوان وزيره أبا النجم هبة الله بسن محمسد بسن بنيع ، وولى وزارته أبا الفضل هبة الله بسن عبد القساهر بسسن الموصول ، وكان أبو الفضل حسن السيرة جوانا كثير المعروف والصدقات ، ووافق ذلك شنة الفلاء ، والجوع بحلب ، حتى اكلوا الميتات ، فاخرج غلة كثيرة ، وتصدق بها على الناس .

وقيل: انه كان يخرج في كل سنة صدقة وبرا تسلانة الاف مسكوك غلة سوى مايطلقه لمن يسأله معونته من الوفسود والضسيوف، وغير مايطلقه من العين والورق وغير ماكان يعتمد من افتكاك الاسرى من المسلمين.

وفيها قتل الملك رضوان رئيس حلب بركات بن قدارس القدوعي المعروف بالمجن ، وكان هذا المجن أولا من جملة اللصوص الشطار وقطاع الطريق الذعار فساستتابه قسيم الدولة أق سنقر ، وولاه رئاسة حلب لشهامته وكفايته ومعرفته بسلفسدين ، وكان في حسال اللصوصية يصلي العشاء الأخرة بسالفوعة ( ° 7 ) ، ويسري الى حلب ويسرق منها شيئا ويخرج ، ويصلي الفجر بالفوعة قاذا اتهم بالسرقة احضر من يشهد له أنه صلى العشاء بسالفوعة والصسبع فيبردونه .

واستمر على رئاسة حلب في أيام قسيم الدولة وأيام تساج الدولة وبعده في أيام رضوان ، وامتنت يده وحسكم على القضساة والوزراء ومن دونهم ، وهو الذي قتل الوزير أبسا نصر بسن النصباس في أيام قسيم الدولة .

وبلغني أنه حذق عليه بسبيب حصر أراد شراءها فساشتراها المجن ، فشق على أبي نصر ، فسيرها المجن اليه ، فردها عليه أبو نصر ، وتكلم في حقسه بسكلام قبيح فصنق بسببها على أبسن النحاس ، فاعتقله بعد ذلك عنده وخنقه .

وكان كثير السعاية في قتل النفوس وسفك الدماء وأخذ الأمــوال وارتكاب الظلم ، فعصى على الملك رضوان ، ثم ضعف واختفى بعــد أن حصر رضوان في قلعة حلب في سنة تسعين وأربعمائة .

فأمر رضوان منانيا نادى بالقلعة بأن الملك قد ولى رئاســة حلب صاعد بن بنيع فانقلب الأحداث عنه لبغضــهم إياه ، ومضـــوا الى صاعد فاحتفى المجن ، ثم ظهر عليه قعجل الله المكافأة له على قبيح قعله .

وسلط عليه الملك رضوان فسجنه في ني القعدة من سنة تسسعين وعنبه عنابا شعيدا بانواع شتى ، واراد بنلك ان يستصفي ماله .

فمما عذبه به انه احمى الطست حتى صار كالنار ، ووضعه على راسه ، وذفخ في ديره بكير الحداد ، وثقبت كعابه ، وضرب فيها الرزز والحلق .

ولما وضع النجار المثقب على كعيسه قسطع الجلد واللحسم ولم يدر المثقب ، فلطمه المجن وقال :« ويلك لاتعرف أحضر خشبة ، وضعها على الكعب ، فأحضر خشبة ووضعها على كعيسه ، فسنار المثقسب ونزل ، وثقب التعب ،

قلما قرغ قيل له : « كيف تجد طعم الحديد ؟ » فقال : « قاول اللحديد كيف يجد طعمي » ولم يقر المجان ما ها كله بالدهم واحد ، ولم يحصل للملك رضوان من ماله الا ما قر به غلام أو جارية ، وذلك غيء يسير ، واستغنى جماعة من أهال حلب من المال داد ماله الله .

ولما طال الأمر على رضوان أشير عليه بقتله ، فأخرج الى ظاهر باب الفرج من نصو الشرق ، ومعهم ابنان له شهابان مقتبسلا الشباب ، فقتلا قبله ، وهو ينظر اليهما ولايتكلم .

ثم قتل بعد ذلك في سنة احدى وتسعين ، وسلمت رئاسة حلب الى صاعد بن بديع ، ولما قدم المجن للقتل صاح بصوت عال :« يامعشر أهل حلب ، من كان لى عنده مال ، فهو في حل منه ».

وكان أيسن بسبيع مسن أولاد البيلم النين كانوا في أيام سسسيف. الدولة ، وولد أبوه يحلب . وفي سنة احدى وتسعين واربعسائة عصى عمسر والي عزاز على الملك رضىوان فخسرج عسسكر حلب وحصره ، فسساستنجد بالفرنج ، فوصل صنجيل بعسكر كبير ، فعاد عسسكر حلب فنهسب صنجيل ماقدر عليه وعاد الى انطساكية ، وأخسد ابسن عمسر رهينة ، فعات عنده، فوقع الملك رضوان على عمر الى ان اخذه مسن تل هراق ( ١٠) فسلم اليه عزاز وأقام عنده بحلب مدة ، ثم قتله .

وخرج صنجيل في نبي الحجة ، وحصر البارة فقــل الماء فــأخذها بالأمان ، وغدر بأهلها ، وعاقب الرجــال والنســاء ، واســتصــفي أموالهم وسبى بعضا وقتل بعضا ، ثم خرج بقية الفرنج من أنطاكية والارمن الذي في طاعتهم والنصارى ، وانضموا اليه ، ووصلوا الي معرة النعمان لليلتين بقيتا من ذي الحجة في مائة الف.

وحصر وأ معرة النعسان في سبنة اثنتين وتسعين، وقسطعوا الأشجار ، واستغاث أهلها بالملك رضوان وجناح الدولة قلم ينجعهم أحد .

وعمل الفرنج برجا من خشب يحكم على السدور وزحفدوا الى البد ، وقاتلوه من جميع نواحيه على السرور فيكشفوه والبد ، وقاتلوه من جميع نواحيه حتى لصق البرج بالسور فيت الناس في الصرب من الفجسر الى صلاة المغرب ، وقتل على السدور وتحت خلق كثير ، وبخلوا البلد بعد المغرب ليلة الأحد الرابع والعشرين من مصرم سنة اثنتين وتربعمائة .

ودخل عسكر الفرنج جميعه الى البلد، وانهزم بعض الناس الى دور حصيية ، وطلبوا الأمان من الفرنج فامنوهم ، وقطعوا على كل دار قطيعة ، واقتسموا الدور ، وهجموها ونامــوا فيهــا ، وجعلوا يهدئون الناس حتى أصبح الصبح ، فاخترطوا ســوفهم ، ومــالوا على الناس ، وقتلوا منهم خلقا ، وسبوا النساءوالصبيان . وقتل فيها اكثر من عشرين الف رجل وامراة وصبي ، ولم يسلم إلا القليل ممن كان في شيزر وغيرها من بني سليمان وبني ابسي حصين وغيرهم ، وقتلوا تحت العقوبة جمعا كثيرا ، فاستخرجوا نخائر الناس ، ومنعوا الناس من الماء ، وباعوه منهسم فهلك اكثر الناس من العطش ، وملكوها ثلاثة وثلاثين يوما بعد الهجمة ، ولم يبقوا نخيرة بها الا استخرجوها .

وهــدموا ســـور البلد واحـــرقوا مســـاجده ودوره وكسروا المنابر (٦٢) وعاد بيمند الى انطاكية وقمص الرها اليها ، وفي هــذه السنة فتحوا بيت المقدس وفعلوا فيها كما فعلوا بالمعرة (٦٣) .

وفي سنة ثلاث وتسعين ، وصل مبارك بن شبل أمير بني كلاب في جمع كثير من العــرب فقــالف الملك رضــوان ، ورعوا زرع المعرة ، وكفر طاب ، وحماة ، وشيزر والجسر وغير ذلك .

وخلت البلاد ، ووقسع الفسلاء في بلدحلب ، ولم يزرع شيء في بلدها ، وسلط الله الوباء على العسرب ، فمسات شسبل ومبسارك ولده ، واضمحلت دولة العرب .

وتوجه الملك رضوان في سلخ رجب من هذه السنة الى الأشارب واقام عليها أياما ، وتوجه الى ، كلا ، في الخامس والعشرين مسن شعبان لاخراج الفرنج منها ، ومن كان في الجنر وزردنا وسرمين من الفرنج والتقوا فانهزم رضوان ، واستبيح عسكره ، وقتل خلق كثير واسر قريب من خمسمائة نفس وفيهم بعض الأمراء ( ٢٥) .

وعاد الفرنج الى الجزر وأخذوا بسرج كفسرطاب ( ٦٠ ) وبسدرج الحاضر ، وهمار لهم من كفرطاب الى الحاضر ، ومسن حلب غربا سوى تل منس فان إصحاب جناح الدولة كانوا بها .

وسار رضوان عقيب هـنه النكبة الى حمص مسـتنجدا بجناح الدولة فأجابه ، وعاد الى حلب ومعه جناح الدولة ، وقد عاد الفرنج الى انطاكية ، فأقام جناح الدولة بـظاهر حلب أيامــا ، فلم يلتفـت رضوان فعاد عنه الى حمص .

وتجمع الفرنج بالجزر وسرمين واعمال حلب وجمعاوا العمدد والفالال لحصار حلب ، وعولوا على حصارها في سانة خمس وتسعين ، وقيل قبلها .

ووصل بيمند وطنكريد الى قسرب حلب فنزلوا المشرفة \_ من الجانب القبلي على نهر قويق \_ لما بلقهم من ضعف رضوان وتمزيق عسكره ، وعزموا أن يبنوا مشهد الجف ، ومشهد الدكة ، ومشهد قرنبيا حصونا ، وان يقيموا على حلب ويستغلوا بلدها .

فأقاموا في تدبير ذلك يوما أو يومين فبلغبه خسروج انوشستكين الدانشمند ، وأنه قد نازل بعض معاقل القرنج ، وهي ملطية فعادوا للدفع عنها ،

فخرج الدانشمند فلقي بيمند وجمعا من الفرنج بارض مرعش فاسره ، وقتل عسكره ، ولم يقلت منهم أحدد ، فخيب الله ظلن الفرنج ، وهربوا من أعمال حلب ، وتسركوا جميع مسا كانوا أعدوه ، فخرج رضوان وأخذ الفلال التسي جمعهوا ، ونزل سرمين .

وسار جناح الدولة الى أسقونا وبه جماعة من القسرنج فهجمسه وقتل جميع من فيه ، وسار الى سرمين فكيس عسكر الملك رضوان ونهبه ، وانهزم رضوان وأكثر عسكره وأسر الوزير أبا القضل بـن الموصدول وجماعة وحملهم الى حمص .

وطلب الحكيم المنجم الباطني قلم يظفر به ، وكان هذا الحكيم قد اقسد مايينه وبين رضــوان واســتمال رضـــوان الى البــاطنية جدا ، وظهر مــنهيهم في حلب ، وشـــايعهم رضـــوان وحفـــظ جانبهم ، وصار لهم يحلب الجاه العظيم والقدرة الزائدة ، وصارت لهم دار الدعوة بحلب في أيامــه ، وكاتبـه الملوك في أمــرهم ، فلم يلتقت ولم يرجع عنهم ، فوصل هذا الحكيم حلب سالما في جملة مــن سلم في هذه الوقعة .

وا ستفل جناح الدولة سرمين ومصرة النعمان وكفسر طلب ب وحماة ، وقدى الوزير ابن الموصول نفسه من جناح الدولة بأربعة الاف بينار وفدى اصحاب الملك نقوسهم ايضا بمال حملوه اليه .

ولم يبوق في أيدي المسلمين في سنة خمس وتسمين إلا حصن يسرفوث (٦٦) \_ من عمل بني عليم \_

وتسلم دقاق الرحية في سنة سبت وتسبعين وأريعمائة ، وكان المقيم وأريعمائة ، وكان المقيم بها زوج أمنة بنت قيماز (١٦) ، وكان قيماز مبن أصبحاب كريوقا فمات ، وكانت الرحية له ، وكان جناح الدولة قد خرج اليها فوجد الأمر قد فات ، فعاد ونزل النقرة وخرج اليه رضوان الى النقرة واصبطلحا ، وأخرب له خياما ، وأقام في ضيافته عشرة أيام ، ولم يصف قلب أحد منهما لصاحبه .

وسار جناح الدولة الى حمص فسير الحكيم المنجم الباطني ثلاثة أعجام من الباطنية فاغتالوه ، وقد نزل يوم الجمعـــة الثـــاني والعشرين من شهر رجب ، لصــلاة الجمعـة فقتلوه ، وقتلوا بعض اصحابه وقتلوا ، وقيل :ه ان ذلك كان بأمر رضوان ورضاه .

وبقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما وممات ، وقام بعده بأمر الدعوة الباطنية بحلب رفيقه أبو طاهر الصائغ العجمي .

ووصل صنجيل الفرنجي ونزل حمص بعد قتل جناح الدولة بثلاثة أيام ، فسيرت زوجته خاتون أم الملك رضوان تستدعيه لتسلم اليه حمص ويدفع الفرنج ، فكره المقدمون ذلك ، وخافوا منه لسوء رايه فيهم ، وسيروا الى نواب دقاق الى دمشق ، وكان دقــاق بــالرحبة فسار ايتكين الحلبي من دمشق ودخلها وطلم القامة .

ووصل رضوان الى القبة ( ٦٨ ) فيلغه الشير وعاد ورحل صــنجيل عنها بعد أن قرر عليهم مالا ، ووصل دقاق فتسلم حمص وأحســن الى أهلها ونقل أهل جناح الدولة وأولاده الى دمشق ، وسلم حمص الى طفتكين .

وسار والي عزاز وأغار على الجدومة ... وهسي مسن عمسل انطاكية ... فضرج عسسكر انطساكية وعسكر الرهسا فنزلوا المسامية ( ٢٥ ) وقتلوا بعض أهلها، وقطعوا على عنة مواضع قطائع أخذوها ، وأقاموا بيلد حلب أياما ، وراسلوا الملك رضوان .

واستقر الحال على سنيعة الاف بينار وعشرة رؤوس مسن الخيل ، ويطلقون الاسرى مناخلا من اسروه على المسلمية من الامراء ، وذلك في سنة ست وتسعين .

ثم خرج الفرنج من تل باشر ، واغاروا على بلاحلب الشامالي والشرقي ، واحسرقوه ، وتكرر ذلك منهام ، ونزلوا على حصان بسرفوث ، وفتحوه بالأمان ، ووصلوا الى كفرلاثا (٧٠) فكيسهم بنو عليم فانهزموا الى بسرفوث .

ووقع بين الفرنج وبين سكمان وجكرمش وقعة عظيمة استظهر فيها المسلمون ، وهلك الفرنج ، وأسر القمص ، وغنم المسلمون غنيمة عظيمة ( ٧٠ ) .

وكان الملك رضوان قد سار إلى القرات ينتظر ما يكون من خبسر الفرنج ، فلما وصله الخبر انقذ إلى الجزر وغيره مسن أعمال حلب التي في أيدي الفرنج ، فأمرهم بالقبض على مسن عندهـــم مسسن الفرنج ، فوثب أهل القـوعة وسرمين ، ومعسرة مصرين وغيرهـا فقعلوا ذلك .

وطلب بعض الفرنج الأمان مسن رضدوان قدامتهم مسن القتل ، وحملهم أسرى ، ولم يبق بدأيني القدرنج غير الجبدل و « هداب » ( ۷۷) ، وحصدون المعددة ، وكفسد طاب ، وصوران ( ۷۷) ،

قوصل شمس الخواص وفتح صوران ، فهرب مـن كان يلطمين وكفر طاب ويلد المعرة والبارة الى انطاكية ، وسلموها الى رضوان وأصحابه ما خلا د هاب » .

واسترجع رضوان بالس والقايا ممن كان يهما من أصحاب جناح الدولة وجرى بحمساة خلف، وخسافوا مسن شهمس الخواص، فكاتبوا رضوان، وساموها اليه وسامية، فامنت اعمال حلب وتراجع أهلها اليها وقوي جأش رضوان.

واتصلت غارات عسكر حلب الى بلا انطاكية ، وعرف بيمند ضعفه عن حفظ البلا ، وانه لم يفلت من وقعة سكمان الا في نفسر قليل ، وخاف من المسلمين فصار الى بلاده في البحر يستنجد بمن يخرج بهم الى البلاد ، واستخلف ابن أخته طنكريد يدبسر امسر انطاكية والرها ( ٢٠ ) .

ومات الملك دقاق سنة سبع وتسعين في رمضان ، وأوصى بالملك لواد له صغير اسمه تتش ( ١٠٠ ) ، وجعال التسديير الى أتسابك طغتكين ، فتوجه الملك رضوان نحو دمشق ، وحاصرها ، وقسرر له الخطبة والسكة ، فلم تستتب أموره وعاد الى حلب .

ثم إنه خرج في شهر رجب من سنة ثمان وتسعين ، وجمع خلقاً كثيرا ، وعزم على قصد طرابلس معونة لفخر الملك بـن عمــار على الفرنج النازلين عليه . وكان الأرمن النين في حصن أرتاح قد سلموه الى الملك رضوان لجور الأفرنج ، فخرج طنكريد من أنطاكية لاستعادة أرتاح ، وخرج جميع من في أعماله من الفرنج معه ، ونزل عليها ، فتوجه نصوه رضوان في عساكره وجموعه وجميع من أمكته من عمسل حلب والأحداث .

قلما تقاريا نشبت الحرب بين الفريقين فشبت راجب المسلمين وانهزمت الخيل ، ووقع القتل في الرجالة فلم يسلم منهم الا من كتب الله سلامته ، ووصل الفل الى جلب ، وقتل من المسلمين مقسار ثلاثة الاف مابين فارس وراجل ، وهرب من بارتاح من المسلمين .

وقصد الفرنج بلد حلب فاجفل اهله ، ونهب من نهب وسبي مــن سبي ، وذلك في الثالث من شعبان .

واضطربت أحوال بلاحلب من ليلون ألى شيزر ، وتبدل الموف بعد الأمن والسكون ، وهسرب أهسك المجسزر وليلون ألى حلب ، فأدركهم خيل الفرنج قسبوا أكثرهم ، وقتلوا جماعة .

وكانت هذه النكبة على أعمال هلب أعظم من النكبـة الأولى على كلا .

ونزل طنكريد على تل أعنى \_ من عمل ليلون \_ وأخف وأخفذ بقية الحصون التي في عمل حلب .

ولم يبق في يد الملك رضوان من الأعصال القبلية الا جمسة ومسن الغسربية الا الاشسارب ، والشرقية والشسمالية في يده ، وهسي غير أمنة .

وسير أبو طاهر الصائع الباطني جماعة من الباطنية مـن أهــل سرمين الى خلف بن ملاعب بتــدبير رجــل يعـــرف بـــابن القنج السرميني ، من دعاة الاسماعيلية ، فقتاوه ووا فقهم جماعة من أهل أقامية ، وتقبوا سور الحصت ، وبخلوا منه ، وطلع بعضسهم الى القلعة فأحسن بهم ، فخرج فطعنه أحسمهم بخشست ( ٧٧ ) قسرمى بنفسه ، فطعن أخرى فمات ، ونادوا بشعار الملك رضوان .

ووصل ابوطاهر الصائغ الى الحصائ عقيب ذلك وأقسام يه ، وسار طنكريد الى أفامية ، فقطع عليها مالا أخذه ، وعاد فوصله مصبح بن خلف بن ملاعب وبعض احسحابه ، فأطمعوه في أفامية ، فعاد ونزلها ، وحاصرها فتسلمها في الثالث عشر من محرم من سنة خمسمائة بالأمان .

وقتل ابن القنج السرميني بالعقوبة ، ولم يف لابي طاهر الصائغ بالامان ، وحمله معه اسيرا فاشترى نفسه بمال ، ونخل حلب .

وفي سنة احدى وخمسمائة ، عصى ختلع بقلعة عزاز ، واستقر ان يسلمها الى طنكريد ، ويعوضه عنها موضعا غيرها ، فسار رضوان اليها فتسلم عزاز منه .

وبلغ رضوان ، في سنة احدى وخمسمائة ، ماذكر به من مشايعة الباطنية ، وأنه لعن بسنك في مجلس السلطان محمد يست ملكشاه ، فأمر أيا الفنائم ابن أخي ابن القنج الباطني الذي عمل في قتل ابن ملاعب مادير الخروج من حلب فيمن معه ، فانسل وخرج بجماعة من اصحابه بعد ان قتل افراد منهم .

وفي سنة احدى ــ وقيل: اثنتين ــ وخمسمائة اجتمــع جــاولي سقاوة وجــوسلين الفـــرنجي ، على حـــرب طنكريد صـــاحب انطاكية ، واستنجد طنكريد بالملك رضوان ، فــأمده بعســكر حلب والتقوا ، فقتل من الفرنج جماعة .

ووصل الى جاولي من اخبره ان القسرنجُ يريدون الاجتمساع عليه فمال على اصحابه من الفرنج وقتل فيهم ، وهرب بعد ان قتلهسم عن تخرهم وهلك جميع رجالة طنكريد واكثر خيله . وعاد الى انطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان ، فتسلم بالس من اصحاب جاولي ، وخرج بيمند من بلاده ومعه خلق عظيم ، شـم عاد وتوفي سنة اربم وخمسمائة ، وكفى المسلمون شره .

وفي سنة ثلاث وخمسمائة ، كاتب السلطان الأمير سكمان القطبي صاحب أرمينية ومودود صاحب الموصل ، يأمرهما بالسير الى جهاد الفرنج ، فجمعا وسارا ، ووصل اليهما نجم الدين ايلغازي بن أرتق في خلق كثير من التسركمان ، ضرحلوا الى الرهسا فتزاوا عليها وأحدقوا بها في شوال من هذه السنة .

فاتفق الفرنج كلهم ، وأزالوا ماكان بينهم من الشحناء ، وكان المسلمون في جمع عظيم ، فتصافي طنكريد وبفدوين وابن صنجيل بعد النفار ، وقصدوا انجاد من بها من الفرنج ، وأحجموا عن العبور الى الجانب الجزري لكثرة من به من عساكر المسلمين .

فاندقع الاسلمون عن الرها الى هــران ليعبــر القــرنج ويتمــكنوا منهم ، ووصلهم عسكر دمشق .

فحين عبر الفرنج ويلفهم خبر المسلمين عادوا ناكمسين على الاعقساب الى شساطىء الفسسرات ، فنهض المسسلمون في أثرهم ، وادركتهم خيول الاسلام ، وقد عبر الاجلاد منهم ، فقنم المسلمون جل سوادهم وأكثر اثقالهم ، واستباهوهم قسلا واسرا وتغريقا في الماء ،واقام المسلمون بازائهم على الفرات .

ولما عرف الملك رضوان هزيمة الفرنج عن الرها خرج ليتسلم اعمال حلب التسي كانت في أيدي الفرنج ، وقاتل مساامتنع عليه منها ، وأغار على بلد انطاكية وغنم منها مايجل قسده ، وكان بينه وبينهم مهادنة نقضها .

وكاتب الفرنج رضوان يوهنون رايه في نقض الهبنة ، فلما تحقق سلامة طنكريد وعوده رجع الى حلب . وعاد الفرنج من القرات فقصدوا بلد حلب من شرقيها، فقتلوا من وجدوا ، وسبوا أهل النقرة ، وأخذوا ماقدروا عليه من المواشي .

وهسرب الناس تحسو بسسالس ، وعاد طنكريد ، فنزل على الأثارب ( ٢٨ ) ، وطيب قلوب الفلاحين من المسلمين ، وأمنهم ونصب على الأثارب المناجيق وكبشا عظيما ينطبح بسه شرقسات الاسدوار فيلقيها ، فخرب اسوارها وكان يسمع نطحه من مسيرة نصف فيلقيها ، فخرب اسوارها وكان يسمع نطحه من مسيرة نصف فرسخ .

وبنل رضوان اطنكريد في الموضيع عشرين الفدينار على ان يرحل فامتنع ، وقال : قدخسرت ثالاثين الفدينار ، فسان دفعتموها الي وأطلقتسم كل عبد يحلب منذ ملكت انطاكية فانا أرحل ، فاستعظم ذلك واتكل على الحوادث .

وكان الذي بقي في القلعة مقدار مائة دينار ، وأخذها المازن على وسطه ، وهرب الى الفرنج ، وهرب جماعة أخر من المسلمين اليهم فكتبوا الى الملازية به وهرب جماعة أخر من المسلمين اليهم فكتبوا الى الملك رضوان كتابا على جناح طائر يضبرونه بما تجدد من قوة المصار وقلة النفقة وقتل الرجال ، وأرسلوا الطائر فسقط في عسكر الفرنج ، فرماه أحدهم بنشابة فقتله .

وحمل الكتاب الى طنكريد ، فقرح وقويت نقسه ، وبذل رضوان المال المطلوب له على ان يكون اقساطا ويضبع عليه رهساثن قلم يفعل ،ويدس من في الأثارب من نجدة تصبل الهم فسلموها الى طنكريد في جمادى الآخرة منها ، وأمن اهلها وخرجوا منها .

ثم صالح رضوان على عشرين الفدينار وعشرة رؤوس من الفيل ، وقيضها وعاد الى انطاكية .

ثم عاد وخرج الى الاثارب ، وقد ادركت الفلة ، وضعفت حلب بأخذ الاثارب ضعفا عظيما، وطلب من حلب المقاطعة التسي قسررها على حلب واسرى من الارمن كان رضوان اختهم وقت اغارتــه على بلد انطاكية ، والفرنج على الفرات ، قاعادهم اليه ، وطلب بعض خيل الملك رضوان فاعطاه ، وطلب حرم القالاحين المسامين من الاثارب ، وكانوا وقت نزول طنكريد على الاثارب حصلوا بحرمهم في حلب فاخرجهن اليه .

وضاق الأمر بأهل حلب ، ومضى بعضهم الى بغداد واستغاثوا في ايام الجمع ، ومنعوا الخطباء من الخطبة مستصرخين بالعساكر الاسلامية على الفرنج .

وقات المقلات في بلد حلب ، فباع الملك رضوان في يوم واحد ستين خربة مسن بلد حلب لأهلهسا بسالثمن البخس ، وطلب بسسذلك استمالتهم ، وأن يلتزموا بالمقام بها بسبب أملاكهم ، وهي سستون خربة معروفة في دواوين حلب الى يومنا هسنا ، غير مساباعه في غير ذلك اليوم من الأملاك ( ٧٧ ) .

ولذلك يقال أن بيع الملك من أصبح أملاك الحلبيين لأن المسلحة في بيعها كانت ظاهرة لاحتياح بيت المال الى ثمنها ، ولعمارة حلب بيقاء أهلها فيها يسبب أملاكهم .

ولما استمرخ الحلييون العساكر الاسبلامية ببقداد وكسروا المنابر ، جهز السلطان العساكر للنب عنهم ، فكان أول من وصسل مودود صاحب الموصل بعسبكره الى شبيختان ، فقتسح تسل قراد ( ١٠٠ ) وعقة حصون ،

ووصل احمديل الكردي في عسد كر ضيدهم وسيدكمان القطيي ، وعيروا الى الشام فنزلوا تل باشر ، وحصر وها حتى اشر فت على الأخسد ، وكان طنكريد قسد اخسد خصست بكسر اثيل ( ٨٨ ) ، وتوجه مغيرا على بلد شيزر ونازلها .

وشرع في عمارة تل ابن معشر ( ٨٢ ) وضرب اللبن وحفر الجبساب ليودع بها الفلة ، فلما بلغه نزول عساكر السلطان محمد على تسل باشر رحل عنها وأما المساكر الاسلامية النازلة على تل باشر قان سكمان مات عليها – وقيل: بعد الرحيل عنها – وأشرف المسلمون على أخذها فتطارح جوسلين القرنجي صاحبها على أحمد يل الكردي وحمل اليه مالا ، وطلب منه رحيل المسكر عنه فأجابه الى ذلك .

وكتب الملك رضوان الى مودود وأحمديل وغيرهما : اننى قد تافت وأريد الخروج من حلب ، فبادروا الى الرحيل ، فحسن لهم أحمديل الرحيل عنها بعد ان اشرفوا على اخسنها ، ورحلوا الى حلب ، فاغلق رضوان أبواب حلب في وجههم ، وأخذ الى القلعة ، وهائن عنده من أهلها لكلا يسلموها .

ورتب قوما من الجند والباطنية الذين في خــدمته لحفـظ الســور ومنع الحلبيين من الصعود اليه ، ويقيت أبواب حلب مغلقــة ســبع عشرة ليلة .

واقام الناس ثلاث ليال ، مايجدون شيئا يقتاتون به ، فكثرت اللمسوم من الضعفاء ، وخاف الأعيان على أذفسهم .

وساء تدبير الملك رضوان فأطلق العدوام السنتهم بالسب له وتعييه ، وتحدثوا بذلك فيما بينهم ، فاشتد خوفه من الرعية أن يسلموا البلا ، وترك الركوب بينهم ،

وضير ( Ar) انسان من السور فأمر به قضريت عنقه ، ونزع رجل ثويه ورماه الى لخر فأمر يسه فسألقى مسن السور الى أسفل ، فعات العسكر فيما يقي سالما ببلا حلب بعد نهب الفرنج له وسييهم أهله .

وبث رضوان الحرامية تتخطف من ينفسرد مسن العسساكر فيأخذونه ، فرحلوا الى معرة النعمان في آخر صفر من سسنة خمس وخمسمائة ، واقاموا عليها إياما ووجدوا حولها مساملا صدورهم مما يحتاجون اليه من القلات وماعجزوا عن حمله .

وكان آتابك طفتكين قد حصل معهم ، فرا سل رضــوان بعضــهم حتى أفسد مابينه وبينهم ، فظهر لاتابك منهم الوحشة ، فصــار في جملة مودود صاحب الموصل ، وثبت له مودود ووفى له .

وحمل لهم أتابك هدايا وتحفا من متاع مصر ، وعرض عليهم المسير الى طرابلس والمعونة لهم بالأموال ، فلم يعسرجوا وسسار أحمديل ويرسق بن برسق وعسكر سكمان نصو القسرات ، ويقي مودود مع أتابك ، قسرحلا من المسامي فنزلا على الجلالي .

فنزل الفرنج اقامية : بقدوين وطنكريد وابن صننجيل وساروا اقصد السلمين فضرج أبو المساكر بن منقذ من شيزر بعسكره واهله واجتمعوا بمودود واتابك وساروا اليهم .

ونزلوا قبلي شيزر والفرنج شمالي تل ابن معشر ، ودارت خيول المسلمين حولهم ومنعوهم الماء ، والاتراك حـول الشرائع بالقسي تمنعهم الورد ، فأصبحوا هـاربين سائرين ، يحمـي بعضــهم بعضا .

ووصل الى حلب في هذه السنة في شهر ربيع الأول من سنة خمس وخمسمائة ، رجل فقيه تاجر كبير يقال له ابو حرب عيسى بن محمد الخجندي ، ومعه خمسمائة جمل عليها اصناف التجارات ، وكان شديدا على الباطنية انفق اموالا جليلة على من يقاتلهم ، وكان قد صحبه من خرا سان باطني يقال له أحمد بن نصر الرازي وكان اخوه قد قتله رجال الخجندي .

فدخل أحمد الى حلب ، ( ٨٤ ) ومضى الى ابسي طاهر الصائغ العجمي رئيس الباطنية بحلب ، وكان متمكنا من رضوان ، قصاعد الى رضوان ، وأطمعه في مال الفقيه أبي حرب ، وأراه أنه بريء من التهمة في بابه ، إذ هو معروف بعداوة الباطنية .

قطمع رضوان في ماله وطار فسرها ، ويعسث غلمسانه يتسوكاون به ، وسير أبو ظاهر الباطني معه جماعة من أصحابه ، فبينا أبسو مرب الفجندي في غلمان له يستعرض أعماله وحسوله جمساعة مسن مماليكه وخدمه اذ هجم عليه أحمد بن نصر الرازي في جمساعة مسن أصحاب أبي طاهر البساطني ، فقسسان لفلمسانه : « أليس هسنا رفيقنا ؟، فقالوا :« هو هو ، فوقعوا عليه فقتلوه .

وقتل الهماعة النين معه من أصحاب ابي طاهر الباطني العجمي باسرهم ، ثم قال أبو حرب : « الغياث بالله مسن هسنا البساطني الفادر ، امنا المضاوف ورامنا الى أن جننا الى الأمنة ، فبعث علينا من يفتلنا »

فأخبر رضوان بذلك فأبلس ، وصار السنة والشحيعة الى هستا الرجل ، وأظهروا أنكار ماتم عليه ، وعبث أحداثهم بجماعة مسن أحداث الباطنية فقتلوهم ، ولم يتجاسر رضوان على انكار ذلك .

وكاتب الفقيه أبو حرب أتابك طفتكين وغيره مــن ملوك الاســلام فتوافت رسلهم الى رضوان ينكرون عليه ، فأنكر وحلف أنه لم يكن له في هذا الرحل نبة .

وخرج الرجل عن حلب مع الرسل فعاد الى بلده، ومحكث الناس يتحدثون بما جرى على الرجل ونقص في أعين الناس ، فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم .

ثم ان رضوان حین ضعف آمره بحلب رای آن یستمیل طغتکین آتابك الیه ویستصلحه ، فاستدعاه الی حلب عندما آراد آن ینزل طنكرید علی قلعة عزاز ، ویذل له رضوان مقاطعة حلب عشرین آلف دينار وخيلا وغير ذلك ، فامتنع طنكريد من ذلك ، فوصل طفت كين اتابك ، وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصاحبه بالمال والرجال

واستقر الأمر على أن أقام طفتكين الدعوة والسكة لرضوان بدمشق ، فلم يظهر منه بعد ذلك الوقاء بما تعاهدا عليه .

ومات طنكريد في سنة ست وخمسمائة ، واستخلف ابسن اخته روجار وأدى اليه رضوان ماكان يأخذه منه طنكريد وهو عشرة الاف بينار .

ووصل مودود الى الشمام ، واتفسق مسع طفتسمكين على الجهاذ ، وطلب نجدة مسن الملك رضدوان فتشاخرت الى آن اتفسق للمسلمين وقعة استظهروا فيها على الفرنج ، ووصل عقيبها نجدة للمسلمين من رضوان ، دون المائة فارس وخالف فيما كان قسره ووعد به ، فأذكر أتابك ذلك ، وتقدم بابطال الدعوة والسمكة بساسم رضوان من دمشق في أول ربيع الأول من سنة سبع وخمسمائة .

وكان رضوان يحب المال ، ولاتسمح نفسه باخراجه هتى كان أمراؤه وكتابه ينيزونه بأبي حبة ، وهو الذي افسد أحواله واضعف أمره .

ومرض رضوان بعلب مرضا حادا وتوفي في الثامن والعشرين من جمادي الآخرة سنة سسيع وخمسسمائة ، ودفسن بمشسسهد الملك ، فاضطرب أمسير حلب لوفساته وتسسأسف احسسمابه لفقده ، وقيل : أنه خلف في خزانته مسن العين والآلات والعسروض والأوانى ماييلغ مقداره ستمائة الفدينار .

وملك حلب بعده ابنه الب ارسلان ، ويعرف بالأخرس ، وعسره ست عشرة سنة، وأمه بنت يغي سيان صاحب انطاكية ، وكان في كلامه حيسة وتمتمـة فاذلك عرف بالأخرس ، وكان متهـورا قليل العقل ، ووضع عن أهل جلب ماكان والدم جدده عليهم من الرســوم والمكوس .

وقبض على اخوته ملك شاه ومبارك ، وكان مبارك من جارية وملك شاه من أمه ، فقتلهما ، وكذلك فعال أبدوه رضاوان بأخويه ، فانظر الى هذه القابلة العجيبة ، وقبض جماعة مان خواص والدم فقتل بعضهم وأخذ أموال الآخرين .

وكان المتولي لتدبير أموره خادم لأبيه يقال له لؤلؤ اليايا ، وهــو الذي أنشأ خانكاه البلاط بملب ( ١٨ ) وكان قبل وصوله الى رضوان خادما لتاج الرؤساء بن الخلال ، قدير اسوأ تدبير مع سوه تدبيره في ذهبه .

وكان أمر الباطنية قدد قدوي بحلب في أيام أبيه ، وتسابعهم خلق كثير على منهبهم طلبا لجاههم ، وصار كل من أراد أن يحمى نفسه من قتل أو ضيم التجأ إليهم .

وكان حسام الدين بن دملاج وقت وفاة رضوان بحلب ، فصساروا معه ، وصار ابراهيم العجمي الناعي من نوابسه في حفظ القليعــة بظاهر بالس .

فكتب السلطان محمد بـن ملك شباه الى الب ارسيلان وقسال له :« كان والدك يضيالفني في البسياطنية وانت ولدي فسياحب ان تقتلهم ».

وشرع الرئيس ابن بنيع متقدم الأحداث في الصديث مسم الب أرسلان في أمرهم ، وقرر الأمر معه على الايقاع بهسم ، والتكاية فيهم ، فساعدم على ذلك .

فقبض على أبي طاهر الصائغ وقتله ، وقتـل اسـماعيل الداعي وأخا الحكيم المنجم والاعيان من أهل هــنا المنهـب بحلب ، وقبض على زهاء مائتي نفس منهم . وحيس بعضهم واستصفى أحوالهم ، وشقع في بعضهم فمنهم من أطلق ومنهم من رمى من أعلى القلعة ، ومنهــم مــن قتــل ، وأقلت جماعة منهم فتفرقوا في البلاد ، وهرب ابراهيم الداعي من القليعــة الى شيزر ، وخرج حسام الدولة بن دملاج عند القيض عليهم فمــات في الرقة .

وطلب الفرنج من الب أرسلان المقاطعة التي لهم بحلب ، فدفعها اليهم من ماله ، ولم يكلف أحدا من أهل حلب شيئًا منها .

ثم أن الب أرسلان رأى أن المملكة تحتاج الى من يديرها أحسسن تدبير ، وأشار خدمه وأصحابه عليه بأن كاتب أتابك طغتكين أمير دمشق ، ورغب في استعطافه ، وسسأله الوصلول اليه ليدبر حلب والمسكر ، وينظر في مصالح دولته ، قاجابه الى ذلك ، ورأى موافقته لكونه صبيا لايخافه الكفار ولارأي له ، قدعا له على منبر دمشق بعد الدعوة للسلطان وضربت السكة باسمه ، وذلك في شهر رمضان .

واوجبت الصورة ان خصرج البارسكلان بنفسسه في خواصه ، ويوكد الأصر بينه خواصه ، ويوكد الأصر بينه وبينه ، فلقيه اتابك على مرحلتين ، وأكرمه ووصل معه وأنزله بقلعة بمشق .

وبالغ في اكرامه وخدمته والوقوف على راسه ، وحمل اليه دست نهب وطيرا مرصعا وعدة قطع ثمينة ، وعدة من الخيل. وأكرم من كان في صحبته ( ٨٦ )

وأقام بدمشق اياما وسار في أول شوال عائدا الى حلب ، ومعه أتابك وعسكره ، فأقام عنده أياما واستخلص كمشتكين البعلبكي مقدم عسكره ، وكان قد أشار عليه بعض اصحابه بقبضه ، وقبضر جماعة من أعيان عســـكره وقبض الوزير أبـــي الفضـــل بـــن الموصول ، قفعل ذلك ، فاستوهب اتابك منه كمشاتكين فاوهبه إماه .

وقبض على رئيس حلب صاعد بن بديع ، وكان وجيها عند أبيه رضوان ، فصادره بعد التضبيق عليه حتى ضرب نفسه في الســجن بسكين ليقتل نفسه ، ثم اطلقه بعد ان قــرر عليه صـالا ، وأحــرجه وأهله من حلب ، فتوجه الى مالك بن سالم الى قلعة جعبر .

وسلم رئاسة حلب الى ابراهيم القراتي ، فتمكن ولقب ودوه باسمه ، واليه تنسب عرصة ابن الفراتي بالقرب من باب العراق بحلب ، ثم رأى أتابك من سوء السيرة وفساد التدبير مع التقصير في حقه والاعراض عن مشاورته ماانكره ، فعاد مسن حلب الى بمشق ، وخرجت معه أم الملك رضوان هربا منه .

وسامت سيرة الب ارسلان ، وانهمك في المعاصي واغتصاب المرم والقتال ، وبلغنا ( ٨٥) أنه خارج يومنا الى عين المباركة متنزها ، واخذ معه اربعين جارية ، ونصاب خيمة ، ووطائهن كلهن .

واستولى لؤلؤ اليايا على الأمر ، فصادر جماعة من المتصر فين وأعاد الوزارة الى أبي الفضل بن الموصول ، وجمع ألب أرسلان جماعة من الأمراء ، وانخلهم الى موضع بالقلعة شبيه بالسرداب لينظروه ، فلما نخلوا اليه قال لهم :« ايش تقوون في من يضرب رقابكم كلكم ههنا ؟» فقالوا :« نحن مماليكك وبحكك » واخذوا نلك منه بطريق المزاح ، وتضرعوا له حتى اخرجهم .

وكان فيهم مالك بن سالم صاحب قلعة جعير، فلما نزل سار عن حلب، وتركها خوفا على نفسه .

وخاف منه لؤلؤ اليايا فقتله بفراشه بالمركز بقلعة حلب، في شهر

ربيع الآخر من سنة ثمان وخمسامائة ، وسساعده على ذلك قسراجا التركي وغيره .

ولزم لؤلؤ اليايا قلعة حلب وشمس الخواص في العسكر ، ونصب لؤلؤ أخا له صغيرا عمره ست سنين ، واسـمه سـلطان شـاه بـن رضوان ، وتولى لؤلؤ تدبير مملكته ، وجرى على قـاعدته في سـوه التدبير .

وكاتب لؤلؤ ومقدمو حلب أتابك طفتكين وغيره يستدعونهم الى حلب لدفم الفرنج عنها ، فلم يجب أحد منهم الى ذلك .

ومن العجائب أن يخسطب الملوك لحلب قسلا يوجد مسمن يرغب فيها ، ولايمكنه نب الفرنج عنها ، وكان السبب في ذلك أن المقدمين كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ماهم فيه .

وقل الربيع ببلد حلب لاستيلاء الفرنج على أكثر بلدها والخوف على باقيه وقلت الأموال واحتيج اليها لصرفها الى الجند ، فباع لؤلؤ قرى كثيرة من بلد حلب ، وكان المتولي بيعها القاضي أبا غائم محمد بن هبة الله بن أبي جرائة قاضي حلب ، ولؤلؤيتولي صرف اثمانها في مصالح القلعة والجند والبلد .

وقيض لؤاؤ على الوزير أبي الفضل بن الموصدول ، واستأصل ماله ، وسار الى القلعة فأقام عند مالك بن سالم ، واستوزر أبا الرجاء بن السرطان الرحبي منة، شم مسادره وضربه وطلب أبا الفضل بن الموصول فأعامه الى الوزارة بحلب .

وجاءت زلزلة عظيمة ليلة الاحدثامن وعشرين من جمادى الأخرة من سنة ثمان بجلب وحسران وانطساكية ومسرعش والثفسور الشامية ، وسقط برج باب انطساكية الشسمالي وبعض دور العقبسة وقتلت حماعة . وخربت قلعة عزاز ، وهسرب واليهسا الى حلب ، وكان بينه وبين لؤلؤ مواهشة ، فحين وصل الى حلب قتله وأنفذ اليها من تسداركها بالعمارة والترميم ، وخرب شيء يسير في قلعة حلب ، وخرب أكثسر قلعة الأثارب وزرينا .

وقيل: ان مؤنن مسجد عزاز كان حارسا بالقلعة فحدرس ونام على برج المسجد بالقلعة ، قلما جاءت الزلزلة القته على كتف الخندق وهو ناثم لم يعلم بها ، فساجتاز يسه جمساعة فسنظنوه مينا ، فاخذوا عنه اللحاف فانتبه وسألهم فأخبروه بما جرى .

وصار شمس الخواص مقدم عسكر حلب ، ومتولي اقطاع المجدد ، وكان لؤلؤ في اول امدره مقيا ع المجدد ، وكان لؤلؤ في اول امدره مقيا بقلعة حلب لاينزل منها ويدير الأمور ، فكتب الى السلطان على سبيل المفاطة يبذل له تسليم حلب والضزائن التي خلفها رضوان وولده الب ارسلان ، ويطلب انقاذ المساكر اليه .

فوصل برسق بن برسق مقدم الجيوش ومنكوبرس ( ۸۸ ) وغيرهم من أمراء السلطان في سسنة تسسع وخمسامائة ، فتفيرت نية لؤلؤ الخادم عما كان كتب به الى السلطان ، وكتب الى اتسابك طفت كين يستصرخه ويستنجده ، ووعده تسليم حلب اليه ، وأن يعوضه طفتكين من أعمال دمشق ، فيادر الى ذلك ( ۸۸ ) .

ووصل حلب ، والمساكر السلطانية ببالس متـوجهين الى حلب فرحلوا منها الى المعرة ، ووصلهم الخير ان ذلك اليوم وصل اتــابك الى حلب فاعرضوا عن حلب ، وساروا الى حماة فتسلموها .

وتسلموا رفنيه ( ٩٠ ) من أولاد علي كرد ، وسلموها الى خير خان بن قراجا ، فخاف طفتكين من عساكر السلطان أن يقصد دمشق ، فأخذ عسكر حلب ، وشهمس الضواص وايلفازي بن أرتق ، واستنجد بصاحب انطاكية روجار وغيره من ملوك الفرنج ونزلوا أجمعين أفامية . ونزلت العساكر السلطانية ارض شيزر ، وجعال اتسابك يريث الفرنج عن اللقاء خوفا من الفرنج أن يكسروا العساكر الساطانية فيأخذوا الشام جميعه ، أو يذكسروا فتستولي العساكر الساطانية على مافي يده .

وخاف الفرنج وضاقت صدور أمسراء عسسكر السسلطان مسسن المسسايرة ، فسسرهلوا ونزلوا حصسسسن الأكراد واشرف على الأخذ ، فاتفق اتابك والفرنج على عود كل قوم الى بلادهم ، ففعلوا ذلك .

وتوجه اتابك الى دمشق ، وعاد عسكر حلب وشمس الضدواص الى حلب ، فقبض عليه لؤلؤ الخادم واعتقله فعادت عساكر السلطان حينند عن حصن الأكراد ، وساروا الى كفرطاب ، وحصروا حصنا كان الفرنج عمروه بجسامعها واحسكموه ، فسأخذوا وقتلوا مسن فيه ، ورحلوا الى معرة النعمان .

وأمن الترك وانتشروا في اعمال المعرة واشتغلوا بالشرب والنهب ووقع التحاسد فيما بينهم ، ووصل رسول من بزاعا من جهة شمس الخواص يستدعيهم لتسليم بزاعا ، ويقول ان شمس الخدواص مقبوض عليه عند لؤلؤ الخادم ، ولؤلؤ يكشف أخبار المساكر ويطالع بها الفرنج ، ورحل برسق وجامدار صاحب الرحبة نصو بانبشرد، يطلبون حلب ، فنزل جامدار في بعض الضياع .

ووصل برسق بالمعسكر الى دانيث بكرة الشلائاء العشرين مسن شهر ربيع الآخر ، والفسونج يعسوفون اخبسسارهم سساعة فساعة ، فوصلهم الفرنج ، وقصدوا العسسكر مسن ناحية جبسل السماق ، والعسكر على الحال التي ذكرناها مسن الانتشسار والتفرق ، فلم يكن لهم بالفرنج طاقة ، فانهزموا من دانيث الى تسل السلطان .( ٢٠ )

واستتر قوم في الضياع من العسكر فنهيهم الفسلاحون وأطلقوهم ، وغنم أهل الضياع مما طرحوه وقت هزيمتهم ما يفوت الاحصاء ، وأخذ الكفار من هنا ما يفوت الوصف ، وغنموا مسن الكراع والسلاح والخيام والدواب وأصناف الآلات والامتعمة مما لا يحصى ، ولم يقتل مقدم ولا مذكور .

وقتل من المسلمين نحو خمسمائة واسر نحوها واجتمع العسكر على تل السلطان ، ورحلوا الى النقرة مخسنولين مختلفين ، ونزلوا النقرة ، وكان أوينا (٩٣) قد طلع أصحابه الى حصن بسزاعا ، وكان قد تقدم العسكر اليها ، فلما بلغهم ذلك نزلوا ووصلوا الى العسكر .

وتوجهت المساكر الى السلطان والى بلادهم ، ووصل طفتكين من دمشق فتسلم رفنية (١٥) ممن كانوا بها ، واطلق لؤلؤ شمس الخواص من الاعتقال ، وسلم اليه ما كان اقطعه من بـزاعا وغيرها ، فوصل الى طفتكين قرد عليه رفنيه ، وعاد الى دمشق واستصحبه معه .

واما لؤلؤ الخادم فانه صار بعد مسلازمة القلعة ينزل منهسا في الأحيان ويركب ، فاقفق أنه خرج في سنة عشر وخمسمائة بعسسكر حلب والكتاب الى بالس ، وهو في صورة متصيد ، فلما وصسل الى تمت قلعة نادر فقله الجند (٥٠).

واختلف في خسروجه ، فقيل: انه كان حصل مسالا الى قلمسة دوسر ، وأودعه عند ابن مالك فيها ، وأراد ارتجاعه منه والمود الى حلب ، وكان السلطان قد اقطع حلب والرحبة أق سسنقر البرسقي ( ٩٦ ) ، فواطأ جماعة من أصسحابه على أن أظهروا مفارقته ، وخدموا لؤلؤا وصاروا من خواصه ، وواطأهم على قتل لؤلؤ ، وأمل أنهم اذا قتلوه تصبح له اقطاع حلب فقتلوه .

وسار بعضهم الى الرحبة فأعلمه ، فأسرع أق سنقر البرسقي

المسير الى حلب من الرحية ، وانضاف بعض عسكره الى بقية القوم النين قتلوه ، وطمعوا في أخد حلب لانفسهم ، وساروا اليهسا فسبقهم ياروقتاش الخادم ـ أحد خدم الملك رضوان ـ ودخال حلب .

وقيل: إن لؤلؤا كان قد خاف فاخذ امواله ، وخرج طالبا بلاد الشرق للنجاة بأمواله ، فلما وصل الى قلعت نادر قال سسنقر الجكرمشي : وتتركرته يقتال تاج الدولة ويأخذ الأماوال ويمضي!» وصاح بالتركية: «أرنب أرنب» فضربوه بالسهام فقتلوه

ولما خرج عن حلب اقامت القلعة في يد آمنة خاتون بنت رضدوان يومين الى أن وصل ياروقتاش الخادمبادرا فسدخل حلب ونزل بالقصر ، وأخسرج بعض عسكر حلب ، واوقسع بسالنين قتلوا لؤلؤا ، وارتجع ما كان أخذوه من عسكر حلب وانهزم بعض من كان في النوبة فالتقوا اق سنقر في بالس في اول محرم سنة احدى عشرة وخمسمائة .

ولم يتسهل للبرسقي ما أمل ، وراسل أهــل حلب ومــن بهــا في التسليم اليه قلم يجيبوه الى ذلك .

وكاتب ياروقتا ش الخادم نجم الدين ايلغاني بن ارتق ليصل مسن ماردين ويدفع أق سنقر ، وكاتب روجار عساحب انطاكية ايضا فوصل إلى بلد حلب ، وأخذ ماقدر عليه من أعمال الشرقية ، فحينثذ أيس البرسقي مسن حلب ، وانصر قد مسن أرض بالس الى حمص فاكرمه خيرخان صاحبها ، وسار معه الى طفتيكين الى دمشدق فاكرمه ، ووعده بانجاده على حلب .

وهادن ياروقتاش صاحب انطاكية روجار ، وحمال اليه مالا وسلم اليه حصن القبة ، ورتب مسير القاوا فل من حلب الى القبلة عليه ، وأن يؤخذ المكس منهم له . ثم إن ياروقتاش طلع الى قلعة حلب ، وعزم على أن يعمل حيلة يوقعها بالقدمين ويملكها مثل لؤلؤ ، فقيض عليه مقدمو القلعة بأمر بنات رضوان بعد تمام شهر من ولايته ، واخرجوه من حلب وولوا في القلعة خادما من خدم رضوان .

ورد أمر سلطان شاه وتقدمه المسكر وتدبير الأمسور الى عارض الجيش العميد أبي المعالي المحسن بسن الملحسى ، قسدير الأمسسور وساسها ، وضعفت حلب وقل ارتفاعها وخريت اعمالها .

ووصل اللغازي بسن ارتسق الى هلب فسأنزلوه في قلعسسة الشريف ، ومنعوه من القلعة الكبيرة ، واستولى على تدبير الأمسور وتربية سلطان شاه في سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، وسسلموا اليه بالس والقليعة .

وقبض على ابي المالي بن المصى ، وقصر ارتضاع حلب عصا يحتاج إليه إيلفازي والتسركمان الذين معسه ، ولم ينتسخلم له حال ، واستوحش من افسل حلب وجندهسا فضرح عنهسا الى ماريين ، وبقيت بالس والقليعة في يده ، وأخرج ابسن الملحسي مسن الاعتقال وأعيد الى تدبير الأمور .

وافسد الجند الذين بيسالس في أعمسال جلب فساستدعوا الفرنج ، وخرج بعض عسكر جلب ومعهم قطعة مسن الفسرنج وحصروها ، فوصل ايلغازي في جمع من التسركمان اليها ، فعاد عسكر جلب والفرنج عن بالس ويساعها لايسن مسالك ، وعاد الى ماربين ، وبقي تمرتاش ولده رهينة في جلب .

ووصل في هذه السنة اتبايك طفتيكن وأق سنقر البرسقي الى حلب ، وراسل اهلها في تسليمها فامتنعوا من إجبابته ، وقبالوا: دما نريد احدا من الشرق، وانقذوا واستدعوا الفرنج من انطباكية لدفعه عنهم ، فعاد أق سنقر الى الرحبة واتابك الى دمشق . واشتد الغلاء بانطاكية وحلب ، لأن الزرع عرق ولحقه هواء عند ادراكه أتلفه ، وهرب الفلاحون للخوف ، واستدعى أهل حلب ابن قراجا من حمص ، فرتب الأمدور بها ، وحصنها ، وسار الى حلب ، ونزل في القصر خوفا من ايلفازي لما كان بينهما (٨٨).

وخرج اتابك الى حمص ، ونهب اعمالها وشعثها ، واقام عليها مدة ، وعاد الى دمشق لحركة الفرنج ، وخرجت قافلة من حلب الى دمشق فيها تجار وغيرهم ، وحملوا نخائرهم وأموالهم لما قد أشرف عليه أهل حلب ، فلما وصلوا الى القبة نزل الفرنج اليهم ، وأخدوا منهم المكس ، ثم عادوا وقيضوهم وما معهم بأسرهم ، ورفعدوهم الى القبة ، وحملوا الرجال والنساء بعد ذلك إلى إضامية ، ومعرة النمان ، وحيسوهم ليقروا عليهم مالا .

قراسلهم أبو المعالي بن الملحى ورغبهم في البقاء على الهدنة وأن لا ينقضوا العهد ، وحمل الى صاحب انطاكية مالا وهسدية ، فسرد عليهم الأحمال والاثقال وغير ذلك ، ولم يعدم منه شيء .

وقوي طمع الفرنج في حلب لعدم النجد وضسعفها ، وغدروا ونقضوا الهدنة ، وأغاروا على بلد حلب ، وأخذوا مالا لا يحصيه الا الله ، قراسل أهل حلب أتابك طفتكين ، قوعدهم بالانجاد ، فكسره جوسلين وعساكر القرنج ، وراسلوا صاحب الموصل وكان أمسره مضطربا بعد عوده من بغداد .

ونزل الفرنج بعسد عودهسه مسمن كسرة اتسسايك على عزاز ، وضايةوها ، وأشرفت على الأخذ ، وانقطعت قلوب أهسل حلب اذ لم يكن بقي لحلب معونةإلا من عزاز وبلدها ، وبقية بلد حلب في ايدي الفرنج ، والشرقي خراب مجدب ، والقوت في حلب قليل جدا ، ومكوك الحنطة بدينار ، وكان إذ ذاك لا يبلغ نصدف مسكوك بمكوك حلب الآن ، وماسوى ذلك مناسب له .

ويدَّس أهل حلب من نجدة تصلهم من أحد من الملوك ، فاتفق

رايهم على أن سبيروا الأعيان والمقسدمين ألى ايلفسازي بسسن ارتق ، واستدعوه ليدفع الفرنج عنهم وظنوا أنه يصل في عسكر يفرج به عنهم ، وضامنوا له مسالا يقسطونه . على حلب يصر فسه الى العساكر .

قوصل في جند يسير والمنبر لحلب جماعة من الضدم ، والقاضي أبو الفضل بن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في مصالحها ، فامتنع عليه البلد ، واختلفت الآراء في دخوله ، فعاد قلحقه القاضي أبو الفضل بسن الخشسساب وجمسساعة مسسن المتمين ، وتلطفوا به ولم يزالوا به حتى رجم .

ووصل الى حلب ، ودخلها ، وتسلم القلعة ، واخرج منها سائر الجند وأصحاب رضوان وأنزل سلطان شاه بن رضوان وبنات رضوان في نار من دور حلب .

وقبض على جماعة معن كان يتعلق بالضدم ويضدمهم ، وأخدد منهم ما كان صار اليهم من مال رضدوان ومال الخصدم الذين استولوا على حلب بعده .

وراسل الفرنج في مال يحمله عن عزاز ليرحلوا ، فلم يلتفتوا لقوة اطماعهم في أمر الاسلام ، وكان ايلفازي يعجز بحلب عن قدوت الدواب ، وحلب على حد التلف .

فلما عرف من بعزاز ذلك وينسوا من دفع القرنج سلموها الى الفرنج ، وراسلهم من بحلب في صلح يستانفونه معهم ، فأجابوا الى ذلك لطفا من الله بهم ، على أن يسلموا الى الفرنج تال هراق ويؤدون القطيعة المستقرة على حلب عن اربعة أشهر ، وهمي الفدينار ، ويكون لهم من حلب شمالا وغربا .

وزرعوا اعمال عزاز وقووا فلأحها وعادوا إلى انطاكية وصار يدخل الى حلب ما يتيلفون به من القوت . وسار إيلغازي الى الشرق ليجمع العساكر ويعدود بهسا الى حلب ، فسار اليه أتابك طغتيكن ، والتقاه بقلعة دوسر ، ووافقه على ذلك ، وسسارت الرسسل الى ملوك الشرق والتسسركمان يستنجدونهم .

وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعة دوس ، فنزل الى المفاوي ليقاري ليطلب منه العود الى حلب ، فلما صار عند الزورق ليقطع الماء الى العسكر وشب عليه اثنان مسن البساطنية فضربساه عدة سكاكين ، ووقع ولداء عليهما فقتلاهما ، وقتل ابن بديع واحد ولديه وجرح الاخر ، وحمل الى القلعة فوشب أخسر مسن البساطنية وقتله ، وحمل الباطني ليقتل فرمى بنفسه في الماء وغرق .

وتوجه ايلفازي الى ماربين ومعه اتابك، وراسلا من بعد وقرب من عساكر المسلمين والتركمان، فجمعا عسكرا عظيما، وتـوجه ايلفازي في عسـكر يزيد عن اربعين الفافي سـسنة تـالاث عشرة وخمسمائة، وقطع الفرات من عبر بنايا وسنجة (١٩).

وامتدت عساكره في ارض تل باشر وتل خالد وما يقاربهما ، يقتل وينهب ويأسر ، وغنموا كل ماقدوا عليه ، ووصل صن رسال حلب من يستحثه على الوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة الأشارب وأياس أهلها من انفسهم ، فسار الى مسرج بابسة شمم الى المسلمية ، ثم الى قنسرين في اواخر صفر من سنة شلاث عشرة وخمسمائة .

وسسارت سراياه في اعمسال الروج والفسسرنج يقتلون ويأسرون ، واخذوا حصدن قسطون في الروج ، وجمع سرجال صاحب انطاكية الفرنج والارمن وغيرهم ، وخسرج الى جسر الحسيد ، شم رخلوا ونزلوا بالبلاط بين جبلين ، ممسايلي درب سرمنا ، شمالي الاثارب ، وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول . وضجر الأمراء من طول المقام ، وايلفازي ينتظر أتابك طفتكين ليصل اليه ويتفقا على ما يفعلانه ، فاجتمعوا وحثوا ايلفازي على مناجزة العدو فجد ايل غازي الأيمان على الأمسراء والمقدمين أن يناصحوا في حربهم ، ويصايروا في قتال العدو ، وأنهم لا ينكلون ينامن مهجهم في الجهاد ، فحلفوا على ذلك بنفوس طيبة .

وسار المسلمون جرايد، وخلفوا الخيام بقنسرين، وذلك في يوم الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول، قباتوا قدريبا من الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تدل عقدرين والقدرنج يتوهمون ان المسلمين ينازلوا الأثارب أو زرينا، فما شدعروا عند الصبح الا ورايات المسلمين قد أقبلت، وأحداطوا بهدم مسن كل

وأقبل القاضي أبو الفضال بن الخشاب يحارض الناس على القاتل ، وهو راكب على حجر وبيده رصح ، فرآه بعض المسكر فازدراه وقال :« إنما جثنا من بلادنا تبعا لهذا المعم ! » فأقبل على الناس ، وخطبهم خطبة بليغة استنهض فيها عزائمهم ، واسترهفهمهم بين الصفين ، فأبكى الناس وعظم في أعينهم .

ودار طفان ارسلان بن بملاج من وراثهم ونزل في خيامهم ، وقتل من فيها ونهيها ، والقى الله النصر على المسلمين ، وصار من انهزم من الفرنج وقصد الخيام قتل .

وحمل الترك باسرهم حملة واحدة من جميع الجهسات صدقوهم فيها ، وكانت السهام كالجراد ، ولكثرة ما وقع في الخيل والسواد من السهام عادت منهسزمة وغلبت فسرسانها ، وطحنت الرجالة والاتباع والفلمان بالسهام ، واخذوهم بأسرهم أسرى .

وقتل سرجال في الحرب ، وفقد من المسلمين عشرون نفرا منهسم سليمان بن مبارك بن شبل ، وسلم من الفرنج مقدار عشرين نفرا لا غير ، وانهزم جماعة من أعيانهم . وقتل في المعركة مايقارب خمس عشر الفاصن الفسرنج ، وكانت الوقعة يوم السبت وقدت الظهسر ، فسوصل البشسير إلى حلب بالنصر ، والمصاف قائم ، والناس يصلون صلاة الظهس بجسامع حلب ، سمعو اصبيحة عظيمة بذلك من نحو الغرب ، ولم يصل احسد من العسكر إلى نحو صلاة العصر .

وأحرق اهل القرى القتلى من الفرنج، فيوجد في رماد فيارس واحد اربعون نصيل نشياب، ونزل ايلفسازي في خيمية سرجال، وحمل اليه المسلمون ما غنموه، فلم يأخذ منهم الاسلاحا يهديه للوك الاسلام، ورد عليهم ما حملوه بأسره.

ولما حضر الأسرى بين يدي ايلفاني ، كان فيهم رجل عظيم الخلقة مشتهرا بالقوة ، واسره رجل ضعيع الخلقة مشتهرا بالقوة ، واسره رجل ضعيعة قمسير قليل السلاح ، فلما حضر بين يدي ايلفاني قال له التركمان : «أما تستحيي يأسرك مثل هذا الضعيف وعليك مثل هذا الصبيئ» فقال: «والله ما اخذني هذا ، ولا هو مولاي وإنما اخذني رجل عظيم اعظم مني واقوى ، وسلمني الى هذا ، وكان عليه ثوب اخضر وتحت فرس اخضره ، ( ١٠١ ) .

وتفرقت عساكر المسلمين في بلد انطاكية والسوينية وغيرهما يقتلون ويأسرون وينهبون ، وكانت البلاد مطمئتة لم يبلغهم خبر هنه الوقعة ، فأخذ المسلمون من السببي والغنائم والدواب منا يقدوت الاحصاء ، ولم يبق احد من الترك الا امتلا صدره ويناه بنالغنائم والسبي .

ولقي بعض السرايا بغدوين الرويس وابن صنجيل في خيلهما بالقرب من جبلة ، وقدد تــوجها لنصرة سرجــال صــاحب أنطاكية ، فأوقع بهم التـرك ، وقتلوا جمـاعة وغنمـوا مــاقدروا عليه ، وانهزم بغدوين وابن صنجيل ، وتعلقوا بالحبال .

ورحل ايفازي الى ارتاح ،وبالر بفادوين فلدخل

انطاكية ، و سلمت اليه اختسه زوجسة سرجسال خسسزائنه وامواله ، وقيض على اموال القتلى ودورهم ، واخنها وزوج نساء القتلى بمن يقي ، وأثبت الخيل ، وجمسع وحشد واستولى على انطاكية ، ولو سبقه ايلفازي الى انطاكية لما امتنعت عليه .

ووصل اتابك إلى نجم الدين ارتاح ، فعاد ونزل الأثارب ، وهجم الريض ونهبه ، وقتل من قدر عليه ، وخرج احداث من حلب ونهبوا حصنها فطلبوا الأمان فامنهم بعد ان استأخنت ، وسيرهم الى مامنهم .

ورحل منها الى زربنا وكانوا قسد حصسنوها واحسكموا عمارتها ، وقاتلها قبللبوا الأمان فأمنهم ، وسيرهم الى انطاكية فلقيهم بعض التركمان ، فنهياوهم وقتلوا بعضهم ومضاوا الى العليم .

وكان صاحب زرينا لما بلغه منازلتها ، حمل بغدوين والفرنج على الضروج لاستنقائها ، وقد عرفوا تفرق التركمان بالغنائم وعودهــم إلى أهليهم ، وأن إيلغازي في عدة قليلة ، فبلغه ذلك فجد في قتالها حتى أخذها ـ كما ذكرناه ـ ورتب اصحابه بها ، وتوجه بمن بقي ممه واستصحب معه عسكر اتابك وطغان ارسلان بن دملاج جسرايد الى دانيت بعد أن رد الأثقال والخيام إلى قنسرين .

ووصل إلى دانيث في يومه ، فوجد الفرنج قد نزلوهسا يوم فتصه زرينا في مائتي خيمة وراجل كثير ، وقيل إنهسم كانوا يزيدون على اربعمائة فارس سسوى الرجسالة ، وذلك في رابسع جمسادي الأولى ، والتقوا فحمل صاحب زرينا وأكثر خيل الفرنج على عسكر بمشرق وحمص وبعض التركمان ، فكشفوهم وانهسزموا بين ايديهم ، وسار ليتدارك أمر زريناويكبس الأثقال والخيام فعرف اختما وتسيير الأثقال الى قنسرين فعاد .

وحمل بقية المسلمين على بغدوين ومن كان معنه ، فقتاوهم

ورودهم على اعقابهم ، فحينان حمل ايلفازي وطفقاكين وطفان ارسلان فيمن بقي من الخواص على الفرنج ، فكسروهم وقتلوا اكثر الرجالة وبعض الخيالة ، وتبعوهم إلى أن بخلوا الى حصان

وعاد نجم الدين وطفتيكن وطفان أرسلان الى دانيث ، قسوجدوا صاحب زربنا والفرنج قد عادوا بعد ان هزموا من كان بين ايديهم من المسلمين ومعرفة اخذ المسلمين زربنا ، فلقوهم وقتاوا منهم جماعة كثيرة ، وانهزم الباقون الى هماب ، وعاد التسرك بسالظفر والفنيمة .

وحين بلغ من بقنسرين مع الأثقال هزيمة من كان مقابلة صاحب زرينا رحلوا الى حلب ، وانزعج اهل حلب غاية الانزعاج فـوصلهم البشير بعد ساعتين بما بدل غمهم سرورا وهمهم حبورا

وكان البشير من الفرنج قد مضى الى بالادهم واخبار باكسرة صاحب زردنا للمسلمين ، فزينوا بلادهم ، واظهروا فيها الجاذل والمسرة فوصل ابن صنجيل من الكسرة بعد ذلك ، فانقاب سرورهام حزنا وراحتهم تعيا وعاء .

سقط عن فرسه ، فأدركه قوم من أهل جبيل السماق من أهسل مريمين ، فقبضوه وحملوه الى ايلفازي بظاهر حلب ، فسأنفذه الى أتابك طفتكين ، فقتله صبرا .

ثم نخسل الى ايلفسازي بطاهر حلب ، وأحضر الاسرى فأفرد أصحاب القلاع والمقدمين وابن بيمند صاحب انطاكية ورسسول ملك الروم ونفرا يسيرا ممن كان معه مال فأخنه وأطلقهم ، ويقي من الاسرى نيف وثلاثون رجلا بذلوا من المال مسارغب عنه ، فقتلهم بأسرهم . وتوجه من حلب الى ماربين في جمادى الاولى من سنة

۵لات عشرة وخمسمائة ، ليجمع من التركمان من يعدود بــه الى بلد علب ، وكانت حلب ضعيفة عن مقامه فيها ، فخرج الفرنج الى بلد المعرة ، فسبوا جماعة ، وادركهم جماعة من الترك فرجعوا . ( ١٠٠ )

ثم خرح بقدوين من انطاكية في عسكره ونزل على زور ، غربسي الباره ... وهو حصن كان لابن منقذ وسلمه اليهام ... وقا جرت الوقعة الأولى على البلاط عاد وأخذه ، فقاتله بغدوين ، وأخذه في جمادي الأولى ، وأطلق من كان فيه .

ورحل الى كفر روما(١٠٠) فأخذ حصنها بالسيف ، وقدل جميع من كان فيه ، ووصلوا الى كفر طاب ، وقد احدرق ابس منقسد حصنها ، وأخذ رجاله منه خوفا منهم ، فرمموه ، ورتبوا رجالهم فيه ، وساروا الى سرمين ومعره مصرين فتسلموها بالأمان ، شم نزلوا زرينا ، ورحلوا عنها الى انطاكية .

ومع هذا فقسارات عسكر حلب متراصلة على مسايقرب منهم ، وتعود بالظفر والفنيمة .

ووصل جوسلين الى بغدوين خاله وقت أخذه سرمين ، فأقطعه الرها وتل باشر ، وسيره اليهما ، فأسرى الى وادي بسطنان دفعتين ، والى ما يلي الفرات من جهة الشام ، وقتل وسيبى ما يقارب الفنفس ، وأغار جوسلين على منبج والنقره وأعمال حلب الشرقية ، وأخذ كل مسا وجسده مسن دواب ، وأسر رجسسالا ونساء ، وأسرى الى الرواندون يتبع طائفة من التركمان كانت قطعت الفرات ، فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة .

وفي صغر من سنة أربع عشره وخمسمائة ، وقعت مشاحنة بين والي الائارب بلاق بن اسحاق مساحب نجـم الدين ايلغــازي وبين الغرنج ، فاسرى ومعه جماعة من عسكر حلب الى انطاكية ، فلقيهم عسكر انطاكية فكسرهم ، وعاد فتبعــه القــرنج والتقــوا مــــا بين ترمانين (٥٠٠) وثل اعنى ، من فرضة ليلون . ووصل في هذه السنة اللغازي بجمع كثير من التركمان ، وقطع الفرات في الخامس والعشرين من صسفر ، وتسوجه الى تسل باشر ، وأقام أياما ولم يقاتلها ، ورحل الى عزاز يريد اخذها ، ولم يمكن أحدا من التركمان من تشعيث ضياعها ، ورحل الى انطاكية واقام عليها يوما واحدا ، وأقام في أعمال الروم أياما يسيره .

ثم خرج الى قدسرين فتشوشت قلوب التركمان لانهـم املوا مـن الغنائم مثل السنة الخالية ، ولم يقاتل بهـم حصـنا ، ولا غنمـوا شيئا ، وباع الاسرى الذين اسرهم في الوقعة الأولى ، فعـادوا الى بلادهم ، وبالغوا في التشفي من السلمين والقتل والسبي

وجرى من نجم الدين اسامة الى بعض التركمان على شيء انكره عليهم ، قبالغ في هـــوانهم وحلق لمــي بعضــهم ، وقـــطم اعصابهم ، قتفرق عسكره وبقي نفر يسير متفرقين في اعمال حلب .

فطمع الفرنج وخسرجوا الى دانيت ، فـوصل طفتيكن وعسسكر دمشق ، واجتمعوا مع إيلغازي في عسكريقاوم الفسرنج ، فسساروا الى الفرنج ، وهم في القفارس وراجل كثير ، فدار الترك حسولهم فلم يخرج منهم احد ، وكرهسوا ان يعسودوا على اعقابهم فتسكون هزيمة ، فساروا نحو معرة مصرين لا ينفرد منهم فارس ولا راجل .

وأشرف الترك على أخذهم ، ومن خرج منهم قتل ، ومن وقفت بابته تركها وأخسنت ، ولا يقدرون على الماء وهسم على حسالة الهلاك ، وإيلغازي وطفتكين يربان الناس بالعصا ، فنزلوا بقسرب معسرة مصرين ، وعاد التسسرك عنهسسم الى حلب ، وعادوا الى انطاكية .(١٠٨)

وصالحهم ايلغازي الى آخر سنة اربع عشرة ، على أن لهم المعرة وكفر طاب والجبل والبارة ، وضياعا من جبل السماق برسم هاب ، وضياعا من ليلون برسم تل اعنى ، وضياعا من بلد عزاز برسم عزاز . وسار نجم الدين ايلفاني الى ماردين ليجمع العساكر ، وهسدم ايلفاني زربنا في شهر ربيع الأول ، وكان أهل حلب قد شكوا اليه تجديد رسوم جدنت عليهم في ايام رضوان ، لم تجر بها عادة في دولة العدرب ولا دولة المحربين ولا في ايام أق سسنقر ، فأمر بكشف مقسدارها ، فسأخبر انهسسا مبلغ اثني عشر الفدينار في كل سنة ، فرسم بحذفها ، ووقع لهم بذلك ، وكتب لوها بذلك ، وسمره على باب الجامم وذلك في هذه السنة .

وخرج الفرنج فقيضوا على الفلاحين الذين تحت ايديهم في هـنه الاعمال من المسلمين وعاقبوهم وصادروهم ، وأخذوا منهـم مـن الاعمال والفلات ما تقدووا به ، وكانت الضـياع التــي في أيدي المسلمين قد عمــرت ، واطمــانوا بــالصلح ، فغــدر اللمين جوسلين ، وخرج فأغار على النقرة والاحص ، واحتج بأنه اسر له والي منبـج اسـير ، وأنه كاتــب في ذلك فلم ينصــف ، وذلك في شوال ، وقتل وسببي وأحـرق كل مـافي النقـرة والاحص ، ونزل الوادي وعات فيه .

ثم سار الى تل باشر ، شـم عاد وحشــد وخــرج وعمـــل كفعله الأول ، وأخذ في غارته الأولى المشايخ والعجائز والضــعفاء ، فنزع عنهم شابهم وتركهم في البرد عراة ، فهلكوا بأجمعهم .

فانفذ والي حلب الى بغدوين في ذلك ، وقال: «إن نجم الدين لم يترك هذه البلاد خالية من المساكر الا ثقة بالصلح، فقال: «مالي على جوسلين يده، وتتابعت من جوسلين غارات متعددة .

ثم خرج الفرنج من انطاكية عقيب ذلك ، وأغاروا على بلد شسيزر وأخذوا مالا يحمى ، وأسروا جمعا ، وطلبوا المقاطعة التي جسرت عائتهم قبل الوقعة بأخذها ، فبذل لهم ابن منقسد ذلك على أن يردوا ما أخذوه ، فلم يجيبوه الى ذلك ، فجعل لهم مالا حمله ، وصالحهم الى أخر السنة . وهرب ملك العرب بييس بن . صدقة الاسدي من السترشد والسلطان محمود ، فوصل الى قلعة جعبر ، فكرمه نجم الدولة ماك ، وتفاقه ، ثم سار الى ايلفازي الى ماردين ، وتزوج ابنته فاشتد به وأجاره ، ووصل معه الأموال المنظيمة والنعمة الوافرة ، وحمل اليه ايلفازي ما يقوت الاحصاء .

فاشتغل ايلغازي بدبيس عن العبور الى الشام فضرب بلد حلب ، واستولى الفرنج على معظمه ، وأغار جوسلين الى صفين(١٠٩) ، وسسبى العرب والترركمان ، ونزل برراعا وقاتلها ، وأحرق بعض جدارها ، وصونع على شيء ودخل بلده .

ثم هجم الفرنج ، في صفر من سنة خمس عشرة وخمسمائة الإثارب ، وقتلوا جماعة وأحرقوها واسروا من لم يعتصم بالقلعة .

ثم إنهم في ربيع الآخر من السنة ، نزلوا نواز ٢٠٠٠) وزحفوا الى الآثارب ثانية ، وأحرقوا الدور والفلة ، وسار بغدوين ، وأغار على حلب ، وأخسست الناس والدواب مسن حساضر حلب ومسن الفنادق ، وأخذ ما يجل قدره من الماشية ، وأسر نحو من خمسين اسيرا ، وصاح الصائح فضرج نفر يسير من المسكر فظفروا بالفرنج وخلصوا المواشي ، وعاد الفرنج الى اعمالهم .

وكان النائب بحلب شدمس الدولة سليمان بن نجدم الدين ايلفازي ، وكان ايلفازي قد ولى رئاسة حلب ، في سنة اربع عشرة في رجب ، مكي بن قرناص الحموي ، وجعله بين يديه ، فكتب الى ولحه ونوابه يأمرهم بصلح الفرنج على مايريدون ، فصالحوهم على سرمين والجزر وليلون واعمال الشمال على أنها للفرنج ، وما حول حلب للفرنج منه النصف ، حتى أنهم ناصفوهم في رحى الفربية(١٠١٠) وعلى أن يهدم تل هرا ق بحيث يبقى للفنتين فيه حكم ، وطلبوا والأثارب فأجاب اليلفازي الى ذلك ، فامتنع من كان فيها من التسليم فبقيت في ايدي المسلمين .

وكان الذي تولى المبلح جـوسلين وجفـري ، وكان بغـدوين في القدس ، فلما وصـل رخي يسنلك ، وشرع في عمـارة بير خــراب قديم ، بالقرب من سرمنا (١٦٧) ، وهصنه ثم أطلقه لصاحب الأثارب سيرالان بمسفين .

وأمر أيلفازي ولده باخراب قلعة الشريف المجددة بحلب واخراج من كان فيها من جند رضدوان ، فأخرجهم شدمس الدولة وابسن قرناص بعنر الاغارة على أعمال الفرنج ، وأغلقت أبدواب حلب في وجوههم ، وتولى الرئيس مكي بن قرناص خدرابها في جمدادى الاخرة .

واستنجد الملك طغرل بايلفازي بن ارتق على الكرج وملكهم دا ود ، فسار اليه في عالم عظيم ومعه دبيس بن صحدقة ، فسكسرهم المسلمون ، ودخلوا وراءهم في الدرب ، فسكر الكرج عليهم في الدرب ، فانهزم المسلمون وتبعهم الكرج قتلا وأسرا ، ونهب لدبيس ما مقداره ثلاثمائة الف دينار ، ووصل مع نجم الدين ايلفازي الى ماردين سالم (١٦٣)

وانفذ ایلفازي الى ابنه سلیمان بحاب یلتمس منه اشیاء فقیح ذلك عنده ، وقیل له اشیاء اوجبت عصبیانه على والده ، فعصى واخدرج الملوك سلطان شاه وابراهیم وغیرهما من حلب ، فعضوا الى قلعة جهیر ، ومدیده في مصادرة أهل حلب وظلمهم والفساد .

وقيل: إن دبيس بن صدقة لما سار مع ايلفسازي الى الكرج سسال ايلفازي في الطريق ان يهب له حلب وان يحمل اليه دبيس مساتة الف دينار يجمع بها التركمان ويعاضده حتى يفتح انطساكية ، فسأجابه ايلفازي الى ذلك ، وأخذ يدم على ذلك .

قلما وقعت كسرة الكرج بساله مسن ذلك ، فسأنفذ الى واده سليمان ، وكان خفيفا ، وقال له: و اظهر آنك قد عصيت علي حتى يبطل ما بيني وبين دبيس، فحمله الجهل على أن عصى ونابذ آياه ، وواققه مكي پڻ قرناص والحاجب ناصر ، وهو شــحنة جلب وغيرهما .

وقبض سليمان حجاب أبيه فصفعهم وحلق لحالهم ، ومديده الى أموال الناس وظلمهم ، فطمع القـرنج وقــريهم ســليمان ، فنزلوا زردنا وعمروها لاين صاحبها كليام بن ابرص .

ثم سار القرنج الى باب حلب ، فكيسوا في طريقهم هاضر طبيء وغيرها ، فضرج اليهم الحاجب ناصر والعســكر فــكسر وهم وقتلوا منهم جماعة .

وخرج بقدوين في جمادى الأخسرة ، فنازل خناصرة ، وأخسفها وخربها ، وحمل باب حصنها الى انطاكية ، ونزل برج سينا فقسل به كذك ، وكذلك فعل بفيرهما من حصون النقرة والأحص ، وسبى وأحرق ونهب .

وعاد فنزل صلاح \_ على نهر قويق \_ وخرج اليه انزر بين تبرك طالبا منه الصلح ميم سليمان ، فقيال «على شرط أن يعلميني سليمان الاثارب عتى أحفظه ، وإنا أنب عنه وأقاتل دونه ، فقيال له عما يجوز أن نسلم ثفرا من ثقور حلب في بيدو مملكته ، بيل التمس غير هذا مما يمكن ليوافقك عليه ، فقال له: «الاثارب لا يقدر صاحب حلب على حفظها ، فأني قد عصرت عليه الحصون بميا دارت ، وإنا أعلمكم أنها اليوم تشبه فيرسا لفيارس قد عطبست يناها ، والفارس هري (١١٥) شهير ، يعلقها رجاء أن تبرأ ويكسب عليها ، فقد هري الشهير ، وعطبت الفرس ، وفاته الكسب ، شمر رحل نحوها ، فحصرها ثلاثة أيام ، واتصل به ما أوجب رحيله الى أنكاكة .

ولما بلغ ايلف ازي اصرار ولده على العصب بان ضسب اقت عليه الارض ، واعمل في الوصول إليه واخسة حلب منه ، فكاتبه اقدوام وعرفوه أن ما بحلب من يدفعه عنها ، فسار حتى وصب السقامة - 75-

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

جعبر فضعفت نفس ابنه سليمان عن العجبيان على أبيه ، فأنقذ اليه من استحلفه على الصفح عنه والاحسسان اليه وإلى مسن حسسن له العصيان مثل ابن قسرناص وناصر الحساجب ، وأكد الأيمسان على ذاك.

ونخل حلب في أول شهر رمضان فخرج الناس للقائه ، ونخل الى القمر ، وأحسب ألى أهب حلب ، وسب أمجهم يشء مسن الكوس ، ومرف الشجنة التى كان يؤني الناس في البلد .

وقبض على الرئيس مكي بن قرناص وعلى أهله ، وشق لسانه وكمله وأخذ ما وجد له ، وسلم أخاه الى منن يعننبه ويستصفي ماله .

وكمل ناصر الحاجب ، فعني به من تولى أمسره فسسلمت احسدى عينيه ، وعرفب طاهر بن الزائر ، وكان من أعوان الرئيس مكي .

وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جعير الى حلب ، وخطب بنت الملك رضوان ، وتزوج بها ، ودخل بها يحلب ، وولى رئاسسة حلب سلمان بن عيد الرزاق العجلاني البالسي ، وولى ابن أخيه بدر الدولة سليمان بن عيد الجيار نيابته في حلب ، وصالح الفرنج مسنة سسنة كاملة ، وأعطاهم من الضرياع ما كان في ايديهم أيام مملكتهم الإثارب وزرينا .

وسار في محرم من سنة ست عشرة وخمسمائة الى الشرق ليجمع العساكر ، فمات وزيره بجلب أبو الفضل بن الموصول في صفر وولي الوزارة ابو الرجاء بن السرطان .

وعبر ايلفسازي ويلك في سسابع عشر شسهر ربيع الأخسر الفرات – وكان بلك غازي ابن اخيه بهرام بن ارتق ، واستدعاه من اعمال الروم وبيده عدة قلاع بالقرب من ملطية – وصحيتهما عدة من التركمان دون ما جرت عادته باستصحابه ، فعزل ابــا الرجــاء ابن السرطان عن الوزارة ، وقيض عليه لسعاية سعى به اليه عليه .

ونزل ايلفاري زردنا ، نزل عليها في العشرين من جمادي الأولى ، وحصرها أياما وأخذ حوشها ، وكان صاحبها قد سمع حين عبر ايلغازي الفرات انه ينزلها ، فجمع اصحابه واستملفهم على المصابرة من وقت نزولهم عليها منة خمسة عشر يومبا و حلف هو لهم على ان ينجدهم ، ومض على أن يستجيش ، فان جازت هذه المدة ولم يصلهم فانه يبتاع بمامهم بكل ما يملك ، وقال لهم: والله لكم على من الشاهدين ، لئن لم يخلصكم الا اسلامي ان قبله اسلمت على بيه لخلاصكم ».

وخرج حتى وصل الى بغدوين صاحب انطاكية ، وهــو بــاكناف طرا بلس في حكومة بينه وبين صاحبها ، فأخيره بعبور ايلفازي وبما بلغه من قصبـــده زرينا ، فقـــال: «مـــذ حلفتا له وحلف لذا مـــا نكثنا و حفظنا بلده في غيبته ونحن شيوخ ، وما أظنه يفــدر ، بسل بيما قصد طرا بلس أو قصنتي في القدس ، لانني ما صالحته الا على انطاكية وأعمالها ، بل يجب أن تعود الى أقامية وكفرطاب وتكشف ما متحدد ، فعاد وكشف الأم .

وسسسير الى بفسسدوين فسسساعلمه بنزوله على زرينا ، فصالح صاحب طرابلس ، وشرط عليه الوصول اليه ، ووصل انطاكية ، واستدعى جوسلين ، ونصب المسلمين مجانيق أربعة على زرينا ، وأخذوا الفصيل الأول ، فوصل الفرنج بعد أربعة عشر يوما من منازلة المسلمين لها ، فنزلوا تحت الدير .

ويلغ الخبر ايلغازي ، فتصرك ، زرينا وتـوجه نصـوهم ، فنزل نواز ، وطلب ان يخرج الفصرنج مسمن المضـــيق الى الســـعة فلم يخرجوا ، فـــرحل الى تـــل الســـلطان ، واتـــابك طفتيكن في صحبته ، فضرج الفرنج فنزلوا على نواز وهجمــوا ريض الاثــارب وأحرقوا البيدر والجدار . وبخل صاحبها يوسف ميرخان قاعتها ، ونزلوا أبين ، ورحلوا منها فنزلوا بانيث ، وأقاموا عليها فلم يصبلهم أحدد ، فعادوا الى بلابهم ، فعاد ايلغازي فنزل زربنا ، وهجم الحوش الثاني ، وقتل جماعة من الفرنج .

فعاد الفسرنج ونزلوا تحست الدير ، فسرهل ايلفسازي الى نواز ، وأقام ثلاثة ايام يزاهدف الفرنج وهم لا يخسرجون الى المسعراء ، فاتقق أن أكل ايلغازي لحم قديد كثيرا وجوزا اخضر وبطيخا وفواكه ، فانتفخ جوفه وضاق نفسسه ، واشستد بسه الأمر ، فرحل الى حلب ، وتزايد به المرض ، فسار طغتيكن الى دمشق وبلك غازى الى بلاده .

ودهل ايلفازي ليتاوي بحلب ، فنزل القصر ، ولم يخلص من عمل علته ، وخرج عسكر حاب إداره من عمل علته ، وخرج عسكر حاب إداره ، وخرج عزاز ، ومعهم أمراء منهم دولت بن قتلمش ، فنهيوا وعادوا ، قوقع عليهم عند حسربل ( ١٩٦ ) كليام في أربعين فارسا ، فاانهزم عليهم وقتل منهم جماعة .

وفي شهر رجب من هذه السنة ظفر بلك غازي بساللعين جسوسلين وابن خالته قلران ( ۱۹۷ ) بالقرب من سروج ، فاسرهما واسر ابن اخت طنكريد ، وقد كان اسره في وقعة لياون ، واشترى نفسه بسالف دينار واسر ستين فارسا .

وطلب من جوسلين وقاران أن يسلما ما بأينيهما من المساقل فلم يفعلا ، وقالا: «نحن والبلاد كالجمال والحدج ، متى عقر بعير حول رحله الى لخر ، والذي بأينينا قد صار بيد غيرنا ، فأخذهما ومضى الى بلده .

ووصل القرنج بعد ذلك من تل باشر في شسعبان ، وكبسوا تل قباسين (١٦٨). فضرج النائب ببزاعا مع أهلهسا فالتقوا ، وانهسزم المسلمون وقتل منهم تسعون رجلا . وأما اللغازي فأقام أياما ، وصلح من مسرضه ، وسلار الى مارين ، ثم خرج منها يريد ميافسارقين ، فسلاشت مسرضه في الطريق ، وتوفي بالقرب من ميافارقين بقرية بقال لها «عجولين» ، في أول شهر من رمضان من سنة ست عشرة وخمسمائة .

وملك ابنة سليمان ميافارقين ، وابنه تمرتاش ماردين ، وابن اخيه بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن ارتـق حلب ، ولما سـمع صاحب انطاكية بوفاته حشد عسكره وجماعة مـن الأرمـن ، ونزل وادي بزاعا ، وعاث فيه وأفسد مـا قـدر عليه ، وحمــل اليه أهــل «الباب، من الوادي مالا وخدموه .

فرحل الى بالس وقاتلها بالمنجنيقات ، وقرروا على بالس مع ابن مالك مالا يحمل اليه ، فاسرف في الطلب وكان ببالس جماعة من التركمان ومن خيل حلب ، فخرج اهلها والخيل التي عندهــم واقتتلوا ، فقتل من الفرنج جماعة من المقدمين ، وظفر السامون احسن ظفر .

فرحل بفدوين الى الوادي وقد وصسل (سسليمان بسن) ايلفسازي فحصر البيرة (١٠١٩) . وتسسلم حصستها على أن يرّمس أهلهسا على انقسهم فأخذهم وسار بهم إلى أنطاكية ، وتتابعت غارات الفسرنج حول حلب الى أخر سنة ست عشرة وخمسمائة .

وولى بدر الدولة سليمان الوزارة يجلب إبا الرجاء سعد الله بسن هبة الله بن السرطان ، في صفر ، بعد ما قبض عليه ايلغازي \_ كما القدم ذكره \_ وجدد بسدر الدولة المدرسسة التسبي بسالزجاجين بحلب ، المعروفة ببني العجمي (٧٠٠) . باشارة ابسي طالب بسن التجمي . وذكر لي انه عزم على ان يقفها على الفرق الأربع ، ونقسل التها من كتيسة دائرة كانت بالطحانين بحلب .

وفي العاشر من شهر صبقر مسسن سيسنة سيسبع عشرة

وغمسائة ، استقر المسلح بين بدر الدولة مساحب حلب وبين بغدوين صاحب انطاكية ، على ان يسلم بدر الدولة اليه قلعة الأثارب قتسلموها ، وصارت لصاحبها أولا سير آلان دمسخين ، وبقيت في يده الى أن مات ، وكانت في يد الحاجب جبريل بن بسرق ، فعد رضه بدر الدولة عنها شحنكية حلب .

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر صدفر ، سدار بقدوين صساحب انطاكية ليقاتل نور الدولة بلك بن بهرام بن ارتق ، وكان مصاصرا فقعة كركر ٢٠٠١) ، فالتقيا على موضع اسمه «اورش» بالقرب مسن قنطرة سنجة ، فكسره نور الدولة بلك ، واسره ، وقتال معظم عسكره ومقدميه ونهب (خيمه) ، وفتح (كركر) بعد جمعة ، وكان في دون عنة الفرنج ، وجعل بغدوين في خرتبرت (١٧٧) مسع جوسلين .

شم إن نور الدولة بلك عبر القصصرات ونزل على حلب وضايقها ، ونزل من قبليها ، ثم انتقل الى يانقوسا (١٧٣) وأشام اياما ، ورحل الى ارض النيرب ، وجبرين (١٧٤) ، وأمر بحرق الفلة وأخذ الدواب .

ومضى قطعة من عسسكره الى حسدادين(١٧٥) ، فسأخذ احسسهم عنزا ، فرماه بعض فلاحي الضيعة يسسهم فقتله فحصرت مفسارتها وأخذت بعد ان امتنع اهلها مسن التسسليم ، فسنضنوا على المفسارة فاختنق بها مائة وخمسون .

وخنق في مفارة تل عبود وتعجين جماعة وسيوا نساء عقدر بدوز وأولانها وباعوا بعضهم واستعبدوا بعضا، وأخذ لاهل جلب جشدير خيل ثلاثمائة رأس ، وكان حريق الزرع من رهقات بلك وكان سدبيا للغلاء العظيم .

وفي صباح يوم الثلاثاء ، غرة جمادي الأولى من سنة سبع عشرة

وخمسمائة ، تسلم مدينة حلب سلمها اليه مقلد بن سقويق بالامان ومفرج بن القضل ، ونودي بشعار بلك من عدة جهات ، وكسر باب انطاكية ، وأخريت ثلمة من غربي باب اليهود .

وفي يوم الجمعة رابع الشهر تسلم الظعة وجلس بها بعدما نزل بدر الدولة منها بيوم ، وقرر حالها ، وأخـرج سـلطان شاه بـن رضوان ، وسيره الى هران ، وكان قد فتحها في شهر ربيع الأخـر خوفا منه .

ثم أنه سار الى البارة وهجمها ، وأسر الأساقف الذي بها وقيد ، ووكل به (١٢٨) . ورحل الى كفرطاب قفقل الموكل به فهارب الى كفرطاب ، فعزم على قتال حصنها واسترجاع الأساقف في يوم الكثاء الثاني عضر من جمادى الأخرة .

فوصله من أخيره أن بقدوين الرويس وجوسلين وقلران وأبن اخت طنكريد وابن اخت بقدوين وغيرهــم مــن الأسرى الذين كانوا مسجونين بجب خرتيرت عاملوا قوما مــن اهــل حصــن خــرتيرت فأطلقوهم ، ووثيوا على الحصن فعلكوه ، وأخذوا كل مــا كان لنور الدولة فيه وكان جملة عظيمة ، فقال جوسلين : «كنا قد اشرفنا على الهلاك والآن فقد خلصنا ، والصواب أن نمضي وتحمــل مــا قــدرنا عليه ». فما سمحت نفس بقدوين بتــرك الحصــن والخروج منه .

فاتفق رأيهم على خروج جوسلين ، وحلقوه على انه لا يغير ثيابه ولا يأكل لحما ولا يشرب الا وقـت القـربان الى ان يجمــع جمــوع الفرنجة ويصل بهم الى خرتبرت ويخلصهم .

واما بلك فإنه سار حتى نزل على خرتبرت ففتحه بالسيف في ثالث وعشرين من رجب ، وقتل كل من كان به من اصحابه النين كفسروا نعمته ومن كان فيه من الفرنج ، ولم يستبق سدوى بفدوين الملك وقلران وابن اخت بغدوين ، وسيرهم الى حران وحبسهم بها . واما چوسلين فمضى الى القدس ، واستنجد بالفرنج ، ووصلوا تل باشر ، فسمعوا خير فتح خرتبرت بالسيف فسار الى الوادي وقاتل بزاعا وأحرق بعض جدارها شم احسرق البساب وقسطع شجره ، وأحرق ما سواه من الوادي .

ثم نزل حيلان (-۱۲) ثم حلب من ناهية دمشهد الجدف مسن الشمال ، وخرب المشاهد والبساتين ، وكسر الناس عند دمشهد طرود ، بالقرب من بستان النقرة ، وقتل وسبى مقدار عشرين نفوا .

ثم رحل ونزل الجانب الغربي في البقعة السوداء ، وخرب مشاهد المكة ، الجانب القبلي وبساتينه ، ونيش الضريح الذي بدمشسهد الدكة ، (۲۲) ظم يجد فيه شيئا قالقى فيه النار ، والحلبيون في كل يوم يقالونة اشد قتال ، ويشسر معهم في كل حركة .

ثم رحل يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان ، ونزل السعدي ( (١٣٠) . وقطع شجره ، ووجد في (١٣٠) . وقطع شجره ، ووجد في المسافة في منازلهم التي نزلوها نيف وأربعون حصانا موتى ، ونيش الناس منهم موتى جماعة .

قامر القاشي ابن الخشاب بمواققة من مقدمي حلب ان تهدم محاريب الكانس التي للنصاري بحلب ، وأن يعمل لها محاريب الى محاريب الكانس التي للنصاري بحلب ، وأن يعمل لها محاريب الى جهة القبلة وتغير ابوابها ، وتتخذ مساجد : قفصل ذلك بــكليستهم العظمي ، وسمي مسجد السراجين (۱۲۳): وهو مدرسة الحلاويين الآن . وكليسة الحدالين : وهسمي مسدرسة الحدالين (۱۲۵) الآن ، وكليسة يدرب الحراف : وهي مــكان مـدرسة ابـن المقدم (۱۳۵) ، ولم يترك للنصاري بحلب سوى كليستين لا غير ، وهسي الآن ، بالهية .

هذا كله ونور الدولة بلك غائب عن مدينة حلب في بلاده .

ثم إن جوسلين خرج في تاسع عشر شهو رمضان الى الوادي والنقرة والأحص، وأخذ ما يزيد عن خمسماتة قرس كانت في العزيب - 82 - ر ۱۳۱) ، حتى لم يبق بحلب من الخيالة خمسون فارسا لهمم خيل ، وأخذ من الدواب البقر والفنم والجمال مالا يحصى ، وقتال وسبى وخرب ما امكنه وعاد الى تل باشر .

وخرج سير آلان في عسكر انطاكية من الأشارب هتمي وصبل الحانوته ١٣٧ ) وحلقا ، وأخذ ما كان بقي من خيل حلب في العربيب في الجانب القبلي ، وذلك مقار ثلاثمائة فرس ، وأخذ قافلة كانت واصلة من شيزر بفلة .

ثم عبر جوسلين من القدرات الى شبختان وأغار على تدركمان وأكراد ، فأخذ من الغنم والخيل ما يزيد على عشرة الأف وسبى وقتل ، ومن سلم له فرس من عسكر حلب يشرجون مع الحرامية ولا يقطعون الغارات على بالاهم ، ويحضرون الاسارى مدرة بعد أخرى .

ثم أغار جوسلين على الجبول، وما حولها، واخد دواب كثيرة وتوجه الى دير حافر، ففنق اهلها بالدخان في المفاير، وقتح المقابر، وسلب الموتى اكفانهم.

وفي يوم الأربعاء سادس عشرين من نبي القصدة ، عبسر بلك الى الشام وقبض على نائب بهدرام باعي الباطنية بحلب ، وأمسر باخراجهم من حلب فباعوا اموالهم ورحالهم وخرجوا منها. شم إن الأمير نور الدولة بلك جمع العساكر ، ووصله اتابك طفتكين بعسكر دمشق وعسكر أق سنقر البدرسقي ، وعبدوا حتسى نزاوا على عزاز ، وضايقوها بالحصار ، واخذوا عليها نقدوبا الى أن سسهل امرها ، فتجمع الفرنج وقصدوا ترحيل المسلمين عنها قالتقى الجيشان ، وهزم المسلمون ، وتفرقوا بعد قتل من قتل واسر مسن

وعمر بلك حصن الناعورة بالنقرة وحصن المفارة معلى شمط

الفرات ... وتزوج بالخاتون فرخندة خاتون بنت رخدوان ، وعرس بها في ثالث وعشرين نبي الحجة من سنة سبع عشرة وخمسمائة .

وفي المدرم من سنة ثماني عشرة وخمسامات ، تذكر بلك على رئيس حلب سلمان العجلاني وجعل عليها رجلا من اهل حران اسمه محمد بن سعنان ، ويعرف بابن سعنان ، وكثر الأمان من الذعار وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب ، وأقام الهيبة العظيمة ، وتقدم بلتح ابواب حلب ليلا ونهارا ، وحسم مادة ارباب القساد .وقال للحارس : وإن عدت سمعتك تصبح ضربت عنقك؛ .

ونقل بغيوين ومن كان معه من حيس حران ، قحيســه في قلعــة حاب .

وتوجه في شهر صفر فسرقة من اصنحابه الاتساراك الى ناحية عزاز ، فوقع بينهم وبين الفرنج وقعة عند مشنحلا ، وظفس بهم الاتراك ، وقتلوا منهم اربعين رجلا من الغيالة والرجالة وأخسدوا اسلابهم ، ووصل الباقون عزاز وما فيهم الا من جرح جراحا عدة .

وانقطع المطر في كانونين ونصف شباط ، ثـم تـدارك فــأخصب الزرع واستفل الناس ، وكان بحاب غلاء شديد .

وفي صغر من سنة ثماني عشرة وخمسمائة ، تتكر دور الدولة بلك على حسان بن كمشتكين صاحب منبج لشيء بلغه عنه ، فاذفذ قطعة من عسكره مع ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق ، وتقدم اليهم ان يمروا على منبج ، ويطلبوا من حسان ان يخرج معهم الاغارة على تل باشر فسانا خرج فيضدوه ، فقعلوا ذلك ، ونخلوا منبج ، وعمى عليهم المصن ونخله عيسي اخو حسان .

وسير حسان قحيس في حصسن بسالو (١٣٥) بعسد ان عوقسب وعرى ، وسحب على الشوك قلم يسلمها الشوه . وكتب عيسى الى جوسلين: إن وصاتتي وكشفت عني عسكر بلك سلمت اليك منبج ، وقيل: انه نادى بشعار جوسلين بمنبج ، فمضى الى بيت المقدس وطرابلس وجميع بلاد القرنج ، وحشد ما يزيد على عشرة الاف فارس وراجل بووصل نحو منبج ليرحل بلك عن منبج .

فسار اليه بلك لما قرب من منبج ، والتقيا يوم الانتين ثامن عشر شهر ربيع الأول ، واقتتل العسكران ، وانهزم القرنج ، وتبعهـم المسلمون يقتلون ويأسرون الى آخر النهار .

وحمل قيهم بلك ذلك اليوم خمسين حملة يفتسك فيهم ويخسرج سالما ، ويضرب بالسيوف ويطعن بالرماح ولايكلم ، وعاد الى الظفر بالفرنج .

واصبح يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول فقل كل اسير اسره في الوقعة ، ثم زهف نحو المصسن ليختسار مسوضعا ينصسب فيه المنجنيق ، وعليه بيضة وبيده ترس .

وكان قد عزم على أن يستخلف ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي على حصار منبج ، ويطلع منجدا الأهل صدور ، قدان القدرنج كانوا في مضايقتها (١٤٠٠). وفي تلك المضايقة اخستوها ، فبينا كان بلك قدائما يأمر وينهى اذ جاءه سمهم مدن المصدن ، وقيل: انه كان مدن يد عيسى ، فوقع في ترقوته اليسرى فانتزعه وبمدق عليه ، وقال: دهدنا المسلمين كلهم ، ومات لوقته .

وقيل: يقي ســاعات وقفى نحيـه ــ رحمــه الله ــ وحمــل الى حلب ، ودفن بها قبلى مقام ايراهيم ــ عليه السلام ــ

ووصل حسام الدين تعرتاش بن ايلغازي الى حلب يوم الأربعباء العشرين من شهر ربيع الأول ، ودخل القلعة وتصب علمه ، وتادى الناس يشعاره . وسار سليمان بن ايلغازي من ميافارقين الى خرتبرت وحصون بك ، وهي نيف وغمسون موضعا فتسلمها .

وسار داود پن سكمان ، فأخذ حصن بالو وأطلق حسان بن كمشتكين فعاد الى منبج .

قاما تمرتاش قائه لما ملك حلب ألهاه الصبى واللعب عن التشمير والنظر في أمور الملك ، فقسدت الأحدوال ، وضدعف أمدر المسلمين بذلك ، واستوزر ايا محمد بن الموصول ، ثم عزله وصادره في رجب من سنة ثماني عشرة واستوزر ابسا الرجساء بسسن السرطان ، وولى الرئاسة بعلب فضائل بن صاعد بن بديع .

وسير الى حران قحمل منها سلطان شاه بن رضوان ، وكان بلك اسكنه بها ، فاعتقله في دار بقاعة ماردين وكان فيها طاقة فتسدلى منها بحيل وهرب الى دارا ، ثم رجل منها الى حصن كيفا (١٤٢) الى داود بن سكمان .

وفي العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها وأغار على ناحية شيختان ونهبها قسار اليها نائب تصرتاش عمر الخاص وكان نائبه وربيب أبيه ايلقائي وركب خلف في شلائمائة فارس فلحقه على مرج اكساس، فقاتله وهزمه وقتله، وقتل اكشر من كان معه من الفرنج، وعاد غانما، وانفذ رؤوسهم وصا غنمه الى حلب.

وولاه تعرتاش شحنكية حلب وهو المدفون في القبة التي مقسابل باب مشهد ابراهيم ... عليه السلام ... واسمه مكتوب على جهساتها الاربم .

وولى قلعة حلب رجلا يقال له عبد الكريم.

وفي غرة جمادي الأولى من هذه السنة استقر الأمر بين الملك بغدوين مساحب انطاكية \_ وكان في سسجن بلك بحلب \_ وبين تمرتاش بن ایلفازی علی تسلیم الاثارب وزربنا والجزر وکلر طاب وعلی تسلیم عزاز وثمانین الف بینار وقدم منها عشرین الف بینار .

وحلف على ذلك وعلى أن يضرح دبيس بسن صدقة (١٤٢) مسن الناس ، وكان قد وصل دبيس منهزما من المسترشد بعدان كسره المسترشد ، وقتل خلقا من عسكره فترك بلاده ، وحمل مساقدر عليه من العين والعروض على ظهور الطايا ، ووقد على ابن سسالم بسن مالك بن بدران الى قلعة دوسر ، واستجار به فساجاره ، وغاضسب المسترشد والسلطان محمودا في امره .

وكاتب دبيس قوما مسن اهسل حلب ، وانفسذ لهسسم جملة دنائير ، وسامهم تسليمها اليه ، وكشف ذلك رئيسها فضائل بسن صاعد بن بديم ، فأطلع على ذلك تمرتاش بن ايلفازي ، فأخذهم وعنبهم وشدق بعضهم ، وصادر بعضا ، وأحرق بعضا .

وكان المتوسط حديث بقدوين مع تمرتاش الأمير أبو العساكر سلطان بن منقذ ، وسير أولاده وأولاد الخوته رهنا عن بقدوين الى حلب .

وقد كت قيود بقدوين واهضر الى مجلس تمرتاش ، وتواكلا وتشاريا وخلع عليه قياه ملكيا وقانسوة نهب وخفسافا ورانا (١٤٤) ، وأعيد عليه المصسسان الذي كان اخسسنه منه بلك يوم اسره ، فركبه وسار الى شيزر يوم الأربعاء رابع جمادى ، فبقسي عند ابي العساكر حتى احضر جماعة رهنا على الوفاء بما شرطه لتمرتاش وهم ، ابنته ، وابن جسوسلين ، وغيرهما مسن اولاد الفرنج ، وعنتهم اثنا عشر نفرا ، وحمل العشرين الفدينار التي عجلها .

وقبض صاحب شيزر الرهــاثن ، واطلق بغــدوين مــن ســجن شيزر ، في يوم الجمعة سابع عشر شــهر رجــب ، فضــرج ـــ لعنه الله ــ وغدر بتمرتاش وانفذ اليه يقول : «البــطريرك الني لا يمــكن خلافه سالني عما بذلت ، وماالني استقر ، فحين سمع حديث عزاز وتسليم حصنها مني ابي ، وأمرني بالدفع عنها وقال :إن خـطيئتك تلزمني ، ولا أقدر على خلافه ».فترددت الرسل بينهما فلم يســقر على قاعدة .

وخالط ببيس جوسلين ويقدوين ، وصافاهم وصافوه بـوساطة الامير مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر ، واتفق دبيس والفرنح على قواعد تعـاهدوا عليهـــا منهــا ان تــــكون حلب للبيس والاموال والارواح للفرنج مع مـواضع مـن بلد حلب تـكون للفرنج ، وتقدم دبيس الى مـرج دابــق ففــرج اليه حســام الدين تمرتا ش فكسره .

وسار تمرتاش من حلب عندما علم بضدر الفسرنج بسه الى مارين ، في الفامس والعشرين من شهر رجب ، ليستنجد بأخيه سليمان بن ايلفازي ويجمع العساكر ، ويقي بنومنقذ رهائن بقلعة حلب عند تمرتاش ، واولاد الفرنج رهائن عند أبي العسساكر بسن منقذ بشيزر .

والرسل مع هذا تتردد بين تمرتاش ويغدوين الى أن عادت الرسل في ثامن عشر شعبان مفيرة بنقض الهدينة ، ويضرج بغدوين الى ارتاح قاصدا النزول على علب .

ورهل بقدوین من ارتاح حتی نزل علی نهر قویق وافسد کل ما کان علیه ، شم رحسل فنزل علی حلب ، فی یوم الاشین السسادس والمشرین من شعیان ، وهو السادس من تشرین الاول .

وخرج ببيس وجوسلين من تسل بساشر ، وقصدا ناحية الوادي ، وأفسنا القطن والدخن ، وسائر ما كان به وقوم ذلك بماثة الفدينار ، ورحلا ونزلا مع بغدوين على حلب ، ووصل اليهم الملك سلطان شاه بن رضوان . ونزل بغدوين مقدم الفرنج من الجانب الفريي مسن حلب في الحلية ، ونزل جدوسلين على طريق عزاز ومسا يجساوره يمنة ويسرة ونزل بيس وسلطان شاه بن رضوان مما يلي جوسلين من الشرق ، وفي صحبة بيس عيس بن سالم بن مالك.

ونزل يغي سيان بن عبد الجبار بن ارتق صاحب بالس مما يلي دبيس من الشرق ، وكانت عدة الخيم ثلاثمائة: للفرنج مسائكا خيمة ، وللمسلمين مائة خيمة .

وأقاموا على حلب يزاحقونها ، وقطعوا الشجر وخريوا مشاهد كثيرة ، ونبشوا قبور مسوتى المسلمين ، وأخسدوا تسوابيتهم الى الخيم ، وجعلوها أوعية لطعامهم ، وسلبوا الأكفان وعدوا الى من كان من الموتى لم تنقسطع أوصساله ، فسريطوا في أرجلهسسم الحبال ، وسحيوهم مقابل المسلمين .

وجعلوا يقولون: دهنا نبيكم مصعنا، ولفسر يقول: هنا عليكم وأخذوا مصحفا من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا: ديا مسسلم أبصر كتابكم، وثقبه الفرنجي بيده، وشده بضيطين، وعمله ثفرا (١٤٥) لبرذونه، فظل البرذون يروث عليه، وكلما ابصر الروث على المصحف صفق بينيه وضحك عجيا وزهوا.

وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا ينيه ومستاكيره ودقعسوه الى المسلمين ، والمسلمون يقعلون بمن ياسرونه من الفرنج كذلك .

وربما شنق المسلمون بعضهم ويضمرح الفسنزاة مسن بساب العراق ، ويستون ، ويقطعون عليهم الطرق ، ويقتلون ويأسر ون . ويستون عليهم الطرق ، ويقتلون ويأسر ون . ويصبح المسلمون على دبيس من الاسوار : دبيس ، يا نحيسه! والرسل تتردد بينهم في الصلح ، ولا يستتب الى ان ضباق الأمر بالمسلمين جدا .

وكان بحلب بدر الدولة سليمان بن عبد الجبسار والمساجب عمسر - 88 - الخاص ، ومعهما مقدار خمسمائة فارس ، والذي يتولى تسبيرها وهو في مقام الرئاسة القاضي أبو الفضل بن الخشاب ، وتولى حفظ المكان وبنل المال والغلال .

فاتفقوا على ان سيروا جدابي قاضي القاضي أبا غانم محمد بن الجلي هبة الله بن ابي جرادة ونقيب الأشراف وأبها عبد الله بن الجلي فضرجوا ليلا ، ومضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مستصرخين اليه ومستفينين به فوجدوه وقد مات اخوه سليمان بن ايلفازي صهحب ميافارقين في شهر رمضان ، وسسار تمسرتاش الى بسلامه ليملكها ، واشتغل بملك تلك البلاد عن جلب .

وكانت الرسل متسردنة بينه وبين اق سسنقر البسرسقي مساهب الموصل في اتفاق الكلمسية على قصسد الفسسنج وكشسسية على عن حلب ، فاشتغل بهذا الأمر عن هذا التقوير ، والحلبيون عنده يمنيهم وبمطلهم .

ولما خرج العليون من حلب بلغ الفرنج ذلك فسيروا خلفهــم مــن يلحقهم ، فلم يدركهم وأصبحوا في صــياح تلك الليلة وصــاحوا الى اهل حلب : «أين قاضيك؟ وأين شريفكم؟» فاسقط في اينيهم الى ان وصل منهم كتاب بخبر سلامتهم .

ويقي الحلبيون عند تمرتاش يحثونه على التوجه الى حلب ، وهو يعنهم ولا يقعسل ، وهسسم يقسولون له: ونريد منك ان تصمل بنفسك ، والحلبيون يكفونك امرهم ».

فضاق الامر بالصليبين الى حد اكلوا فيه الكلاب والمبتات ، وقلت الاقوات ونقد ما عندهم وقشا المرض فيهم ، فكان المرضى ينتون لشدة المرضى ، فانا ضرب البوق لزحف الفرنج قسام المرضى كانمسا أنشطوا من عقال ، وزحفوا الى الفرنج وردوهم الى خيامهم ، شم يعودون إلى مضاجعهم .

فكتب جدي أبو الفضل هية الله بن القاشي ابسي غانم كتابا الى والده يخبره بمسال ال امسر حلب اليه مسسن الجسسوع ، واكل الميتات ، والمرض فوقع كتابه في يد تمرتاش فغضب وقال: دانظروا ألى هؤلاء يتجادون علي ، ويقولون اذا وصلت فاهل حلب يكفونك امرهم ، ويغررون بي حتى في أصل قاة ، وقد بلغ بهم الفسعف الى هذه الحالة ».

ثم أمر بالتوكيل والتفسييق عليهم فشرعوا في أعسال الميلة وألهرب الى أق سنقر البرسقي ، يستمرخوا به قامتالوا على الموكلين بهم ، حتى نامدوا وخسرجوا هساريين ، فسأصبموا بدأرا (١٤٦) وساروا حتى اتوا الموسل ، فدوجدوا البرسقي مريخا منفقا ، ووالناس قسد منعسوا مسن المفسول عليه الا الإطباء ، والفروج يدقق له لشنة الفسعف ، ووسسل الى دبيس من أخبره بذلك ، فضرب البشارة في عسكره ، وارتفع عنده التكبير والتهليل ، ونادى بعض اصحابه اهل حلب : قد مسات مسن اماتسم نصره ، فكادت انفس العليين تزهق .

واستؤذن للحلبيين على البسرسقي فسأذن لهسم ، فسدخلوا اليه ، واستغاثوا بسه ، وذكروا له مسا اهسل حلي فيه مسبن الضر ، فأكرمهم سرحمه الله سوقال لهم: « ترون ما انا فيه الآن من المرض ، وأكن قد جعلت لله علي نذرا ان عافساني من مرضي هذا لا بذان جهدي في امركم ، والنب عن بلدكم ، وقتال اعدائكم ».

قال القاضي ابو غائم قاضي حلب: قما مضى شلانة ايام بعد ذلك حتى فارقته الحمى ، فاخرج خيمته ، ونادى في العساكر بالتأهب للجهاد الى حلب .

ويقي اياما وعمل العسكر اشتقاله وشترج \_ رحمته الله \_ في عسكر قوي ، فوصل الى الرحية ، وكاتب اتابك ط<del>قتكين مساحب</del> بمشق وصمصام الدين خيرخان بن قراجا صاحب حمص . ورحل الى بالس ، وسار منها الى حلب قـوصلها يوم الخميس لثمان بقين من ذي الحجة من سنة ثماني عشرة .

ونا قرب من حلب رجل دبيس ناشرا اعلامه البيض الى القسرنج عند قربه من حلب ، وتحولوا الى جيسل جسوشن كلهسم ، وخسسرج المليون الى خيامهم فنهبوها ونالوا منها ما ارداوا .

وخرج اهل جلب والتقوا قسيم الدولة عند وصوله ، وسار نحسو الفرنج فانهزموا بين يديه من جبل جوشن وهو يسير ورامهـــم على مهل حتى ابعدوا عن البلد .

قارسل الشالشية (١٤٢), وأصرهم أن يردوا العسكر فجعل القاضي ابن الخشاب يقول له: «يامولانا لو ساق العسكر خلفهم أخنناهم ، فانهم منهزمون والعسكر محيطة بهم». فقال له: «يا قاشي تعلم أن في بلدكم ما يقوم بكم وبعسكري لو قسدر علينا — والعياذ بالله — كسرة؟» فقال: «لا». فقال: «ما يؤمننا أن يرجعه علينا ويكسرونا ، ويهلك المسلمون ، ولكن قد كفي الله شرهم وندخل الي الله وتخسرج وتخسرج الله ، وتخسرج الله عد ذلك ». (١٤٨)

ورجع وبخل البلد وتسلم قلعتها ، ونظسر في مصسالح البلد وقواه ، وأزال الظلم والمكوس وعدل فيهم عدلا شاملا وأحسن اليهم احسانا كاملا .

وكتب لأمل حلب تدوقيعا باطلاق المظالم والمكوس ، نسخته موجودة ، يعدما كان الطبيون منوا به من الظلم والمصادرة من عيد الكريم والي القاعة ، وعمر الشامس والي البلد ، وتسسليطهما الجند والاتراك على مصادرة الناس بحيث انهم استصفوا اموال جمساعة . من الأكابر والصدور وغيرهم في حالة الجمسار .

وأما الفرنج فإنهم توجهوا الى الأثارب ومخلوا انطاكية .

وشرع الناس في الزرع ببلد حلب في الشامن عشر مسن شسباط وجعلوا يبلون الفلة بالماء ، ويزرعونها فنبتت وتساركت عليها الأمطار فأخصبت ، وجاءت الفلة من أجود الفلال وأزكاها

وأطلق البرسقي بني منقذ من الاعتقال بقلعة حلب ، ورحما الى تل السلطان في سسنة تسسع عشرة وخمسسانة ، في اواخسر المحرم ، واقام به تلاثة ايام ، ورحل الى ان وصل الى شيزر في سابع صفر ، وتسلم أولاد القرنج من ابن منقذ ، وباعهم بثمانين الف دينار حملت إليه .

وأقام بأرض حماة أياما حتى وصل اليه اتابك طفتيكن ، قسرهل في عساكره التي لا تصد كشرة ، ونزل كفسرطاب فسلمت اليه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الأضر ، وسسلمها الى صسمسام الدين خيرخان بن قراجا ، وكان قد وصل اليه مسن حمص والتقساه بتسل السلطان .

وسار الى عزاز وقساتلها ، ونقيست قلعتهسا فقصسدهم الفرنج ، فالتقوا سادس عشر ربيع الآخر ، وكسر البسرسقي كسرة عظيمة ، واستشهد جماعة من المسلمين من السوقة والعسامة ، ولم دقتل من الأمراء والمقدمين أحد .

ووصل أق سنقر البرسقي سالما الى حلب ، وأقسام على قنسرين أياما ، وتفرقت العساكر الى بالإنهم ، ووصل أمير هاجب صسارم المين بابك بن طلماس ، قولاه البرسقي حلب وبلنها ، وعزل عنها سوتكين واليا كان ولاه .

ووقعت الهدنة بين البرسقي والفرنج على أن يناصفهم في جبل السماق وغيره مما كان بأيني الفرنج ، وسار البرسقي الى الموسل فلم يزل الفرنج يعللون الشحن والقطعين بالمال في مقل ما وقعت الهدنة عليه الى العشرين من شعبان من السنة . وسار بقدوين الى بيت المقدس والرسول خلقه يعلمه بأن القسرنج لا يمكنون احدا من رقع شيء من المسياقي، وأخذ بعض متصرفي المسلمين يعض الارتفساح مسن بعض الأمساكن والهسمنة على حالها، فتجمع القرنج ونزلوا رفتية.

وهرج شمس الشواص صاهبها طالبا أق سنقر البرسقي مسمرها به ، وسلمها اليه ولده الستقلف فيها في لخر صغر من سنة عشرين وخمسمائة ، وقصدوا بلد حمص فشعثوه

قهدم البرسقي العساكر وحشد ، وسار نصدو الشام لحدريهم حتى وصل الرقة في اواخر شهر ربيع الأخدر ، وسار الى أن نزل بالنقرة على الناعورة في الشهر المذكور واقام بعه اياما والمدرنج يراسلونه ، فراسله جوسلين على أن تكون الضياع ما بين عزاز وحلب مناصفة وأن يكون الحرب بينهما على غير ذلك ، فاستقر هذا العرد .

وكان بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار وشهورار بك ابسن عمه ، قد توجها مع جماعة من التركمان الى المعرة فأوقعوا بعسكر الفرنج ، وقتل المسلمون منهم مائة وخمسين ، وأسروا جفري بلنك ، صاحب بسرفوث ، من جبال بني عليم ، وأودع في سبجن حلب .

وكان قد سير البرسقي ولده عز الدين مسعودا منجدا لصاحب حمص ، فاندفع الفرنج عنها فعاد عز الدين الى والده ، فتسركه بحلب ، وعزل بابك عن ولايتها وولاها كافور الخادم الى أن ينظسر فيمن يوليه إياها ولاية مستقلة .

ورحل قسيم الدولة الى الأثارب في الثامن من جمادي الأخرة من سنة عشرين ، وسير بايك بن طلماس في جمساعة مسن العسسكر والنقابين الى حصن الدير الجند فوق سرمنا فقتمه سلما . وقتل من الخيالة بعد ذلك خمسون فارسا ، ونهب المساكر الفلال والقلاحين في سائر البلد الذي وصلت الفارات اليه ، ورفعوا الفلة جميعها الى حلب ، وزحفوا الى قلعة الاشارب ، وخربوا الحوشين ، ولم يتيسر فتحها .

ووصل بغدوين من القددس في جمدوع القدرنج ، ووصل اليه جدوسلين ، ونزلوا عم (١٤١) وارتاح ، وسيروا الى البدسقي ؛ وترحل عن هذا الموضع ، ونتفسق على مسا كتا عليه في العسام الخالي ، ونعيد رفنيه عليك ، افتجنب الحرب ، وخشي أن يتدم على المسلمين مسا تدم على عزاز فصالحهم الى أن فسرج الخناق عن الاثارب ، وخرج جماحيها بماله ورجاله .

فقدر الفرنج وقالوا: دما نصالح الا على ان تكون الاماكن التي ناصفنا فيها في العام الماضي لنا دون المسلمين ع. فسامتنع مسن ذلك واقام على حلب اياما والرسل تتربد بينهم ، فلما لم تتقق حسال عاد أق سنقر ، ونزل فتسرين ، ورحل الى سرمين ، وامتدت المسساكر الى الفوعة وبانيث .

ونزل الفرنج على حوض معرة مصرين ، فاقاموا كتلك الى نصف رجب ، ونفت أزواد القرنج ، فعادوا الى بسلادهم ، شهم عاد البرسقي وفي صحبته اتابك طفتيكن ، وكان وصدل اليه وهدو على قدسرين فنخلوا من العسكر ونزلوا باب حلب .

ومرض اتايك قعمات له المحفات ، واومى الى البرسقي ، وتوجه الى دمشق ، وسـلم البـرسقي حلب وتـدبيرها الى ولده عز الدين مسعود ، فعمّل حلب ، واجمل السيرة وتحلى بقعل الغير .

وسار أبوه الى الوصل ، فعضلها في ذي القصدة سنة عشرين وخمسمائة ، وقصد الجامع بها ليصلي فيه يوم الجمعة تاسع ذي القعة ، وقصد المنير ، فلما قرب منه وثب عليه ثمانية نفر في زي الزهاد ، فساخترطوا خناجسر وقصسدوه وعليه درع مسسن الحديد، وحوله جمع عظيم وهو محتفظ منهم، فسبقوا اصحابه اليه، فضربوه حتى اثفنوه وحمل جريحا فعات من يومه.

وقتل من كان وقب عليه من الباطنية غير شاب واحد كان من كفر ناصع - ضيعة من عمل عزاز - فإنه سلم ، وكان له ام عجوز فلما سمعت بقتل البرسقي وقتل من وثب عليه وكانت قد علمت ان ابنها معهم فرحت واكتحات وجلست مسرورة فـوصلها ابنها بعد إيام سالما فاحزنها ذلك ، وجزت شعرها وسوبت وجهها .

وملك عز الدين مسعود حلب عند ورود الخبسر عليه يقتسل أبيه في سنة عشرين ، واستوزر المؤيد وزير أبيه وولى فيها مسن قبله الأمير تومان .

وسار من حلب في سنة احدى وعشرين وخمسمائة الى السلطان محمود وهو ببغداد ، فسأله ان ينعم عليه بيالاد أبيه ، فكتب له منشورا بذلك ، فوصل الى الموصل وملكها ، شم نزل الى الرحية قاصدا الى الشام ، وكان يظن ان قائل ابيه قسوم مسن أهسال حماة ، فاضمر للشام وأهله شرا عظيما .

ورجع عما كان عليه من الأفعال المعمودة والاقبال على مجاهدة الفرنج، ويلغ طفتيكن عنه انه يقصده، فتاهب له فلما نزل بظاهر الرحية امتنع واليها من تسليمها، فعاصرها اياما فسلمها الوالي اليه، ونزل فوجده قد مات فجاة، وقيل: سقى سما فمات. وندنم الوالي على تسليم الرحبة ، وكان قد وصسات قسطة مسن المسكر لتقوية حلب ، قمنعهم تومان من الدخول اليها ، فوقع الشر بينه وبين رئيس حلب فضائل بن بديع ، وداخلهم الى حلب .

ف-وصل الى هلب ختاع أبه (١٥١) السلطاني غلام السلطان محمود ، ومعه توقيع مسعود بن البرسقي بحلب ، كتبه قبل وصوله الى الرحبة قلم يقبله تسومان والي حلب فعساد ختاء ابسه الى الرحبة ، سوقد جرى فيها ما ذكرناه من موت مسعود .

فعاد ختلع ابه على فوره الى حلب فتسلمها من يد تومان ، اخسر جمادى الأخرة ، وصبحد الى قلعتهسا بسطالع اختسساره له المنجمون ، فأخذه الطمع في أموال الناس وصادر جماعة من أهسل حلب ، واتهمهم بودائع المجن الفوعي ، رئيس حلب المقتول في ايام رضوان .

وقبض على شرف الدين أبي طالب بن المجمي وعده أبيي عبد الله ، واعتقلهما بحلب ، وثقب كعاب أبي طالب وصبادره ، فصاد فعله القبيع عليه بالبوار ، وضل رأي منجمه في ذلك الاختيار .

وقام أهل حلب عليه فحصروه ، وقدموا عليه بدر الدولة سـليمان أبن عبد الهبار ، ونادى أهل حلب بشعار بدر الدولة ، وساعد على ذلك رئيس حلب فضائل بن صاعد بن بـنيع ، وقبض على أصــحاب ختلع أبه ، وذلك في الثاني من شوال .

وقصد حلب في تلك الحال ملك انطاكية وجوسلين فعسانعوه على مال حتى رحل (١٥٢) ، وضايقوا القلعة واحرقوا القصر ، ونخسل اليهم الى المدينة اللك ابراهيم بن رضوان ، ووصل اليهسم حسسان صاحب منبج ، وصاحب بزاعا ، ودام الحصار الى النصف من ذي الحجة .

وكان اتابك عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة أق سنقر ، قد ملك - 97 - الموسل بتواقيع السلطان محمود ، قسير اليه شسهاب الدين مسالك صاحب قلعة جعير ، وأعلمه بأحوال حلب وحصارها ، قسير أتابك اليها عسكرا مع الأمير سنقر دراز والأمير الصاجب صسلاح الدين حسن (۱۵۲)

ونشل الأمير صلاح الدين فأصلح المال ، ووفق بينهما على أن استدعيا أتابك زنكي من الموسسل ، فتسوجه بسالجيوش الى علب ، وقبل:إن يدر الدولة وختلغ سارا اليه .

وقيل: إن ختلة أبه لم يزل بالقلعة حتى وصل اتسابك فنزل اليه ، وصعد اتابك الى القلعة ، يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأخرة ، من سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، وارتاد مرضعا ينقل اباه قسيم الدولة اليه ويدفنه به ، وكان مدفونا بالقبة التي على جبل قرنبيا ، فعرض عليه بدر الدولة نقل ابيه الى المدرسة التي انشاها بالنجاجين ،

وقيل: إن ابا طالب بن العجمي طلب منه ذلك ، فذقله ورقعه في الليل من سور حلب ، ودفنه في البيت الشـمالي مـن المدرسـة(١٥٥٥م واتخذه تربة لمن يموت من اولاده ، ووقف على المقرئين على تـربة والده القرية المعروفة بشامر ( ١٥٥٥) .

وأما الملك ابراهيم بسن رضدوان قسسانه هسسرب منه الى نصيبين ، وكانت في اقطاعه الى ان مات .

وأما ختاع ابه قانه سلمه الى قضائل بن بسيع قسكمله ( ١٥٦ ) بداره ، ثم قتله اتابك بعد ذلك .

وقيل: إن بدر الدولة هرب منه عند ذلك ، وهرب هضائل بن بسيع الى قلعة ابن مالك خوفا من اتامك . وولى اتابك رئاسة حلب الرئيس صفي الدين أيا الحسن علي بن عبد الرزاق المجلاني البالسي ، فسلك أجمل طريقة مع الناس .

وخرج اتابك من حلب ، وسار حتى نزل ارض حماة ، فوصله صمصام الدين خيرخان بن قراجا ، وتأكدت بينهما مودة لم تحمـد عاقبتها ، فيما نذكره بعد \_ وكذلك وصله سونج ابن تاج الملوك .

ثم سار اتابك ( ۱۹۷۷) بعد ذلك ، قوطىء بساط السلطان ، فسي سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وعاد بالتواقيع السلطانية بملك الغرب كله ، ودخل الموصل ثم فتسح قلصة السن ، وتسوجه الى حلب ، ورعى عسكره زرع الرها .

وعبر أثابك الفرات الى حلب يتوقيع السلطان محمود ، وقد كان السلطان اثر ان تكون البلاد ليبيس ، فقيح السترشد نلك ، وكاتب السلطان وقال له قيما قال:ان هذا أعان الفرنج على السلمين وكشر سواد الكفار ، فيطل هذا التدبير.

واستقر ملك اتابك بالموصل ، والجـزيرة ، والرحبـة ، وحلب ، والتوقيع له يجميع البلاد الشامية وغيرها .

وتزوج اتابك خاتون بنت الملك رضوان ، وبنى بها في دير الزبيب (١٥٩) ، وكانت معه الى ان فتسح الفسزانة بحلب ، واعتبسر مسافيها ، فراى الكبر (١٦٠) الذي كان على ابيه أق سنقر ، حين قتله تتش جدها ، وهو ملوث بالدم ، فهجرها من ذلك اليوم .

وقيل : إنه هدم المشهد الذي على قبر رضوان ، عند ذلك .

ودام اتابك مهاجرا لها الى ان دخلت على القاض أبي غائم قاضي حلب ، وشكت حالها ، فصدت اليه وكان جبارا الا انه ينقداد الى الحق ، وإذا خوف بالله خاف ،فضرج ليركب ، فلما ركب ذكر له القاضي ما ذكرته خاتون ، فساق دابته اتسابك ، ولم يرد عليه جوابا ، فجنب القاضي ابو غائم بلجام دابته ، فوقف ، وقال له : ديا مولانا ، هذا الشرع لا ينبغي العدول عنه » ، فقــال له اتـــابك : داشهد علي انها طالق ، فارسل اللجــام وقــال : دامــا الســـاعة فنعيا.

واستوحش الأمير سوار بن ايتكين من تاج الملوك بوري صاحب دمشق ، وكان في خدمته ، فورد الى حلب الى خدمة اتابك ، في سنة اربسع وعشرين ، فاكرمه وشرفسه ، وخلع عليه ، وأجسرى له الاقلاعات الكثيرة ، واعطاه ولاية حلب واعمالها ، واعتمد عليه في قتال الفرنج ، وكان له بصيرة بالحرب وتعيير الأمور ، وله وقعات كثيرة مع الفرنج ومواقف مشهورة ابسان فيهسا عن شسجاعة واقدام ، وصار له بسببها الهيبة في قلوب الكفار الاغتام .

وعزم اتايك في السنة على الجهاد ، وكتب الى تاج الملوك بوري بسن طفتكين صاحب دمشق ، يلتمس منه المساعدة ، قساجابه الى ذلك وتحالفا على الصفاء .

وكتب تاج الملوك الى ولده بهاء الدين سونج بحماة ، يأمره بالفروج بعسكره ، وجهسز اليه مسن دمشسق خمسسائة فارس ، وجماعة من الأمراء مقدمهم شمس الخسواص ، فخسرهوا محتس وصسلوا الى مفيم اتسسابك على حلب ، فسسأكرمهم وتلقاهم ، واقاموا عنده شلاتا ، شسم اظهسروا الفسارة ، على عزاز ، وركبوا وعطفوا على سونج ، وغدر به وبأصحابه ، ونهسب خيامهم واثقالهم وكراعهم ، وهرب بعضهم ، وقبض على سونج والباقين ، وحملهم الى حلب ، واعتقلهم فيها .

وسار من يومه الى حمساة فسأخذها يوم السسيت شسسامن شوال ، وأقام بها لياما ، وطلبها خير خسان بسن قسراجا صساحب حمص ، وبنل عليها مالا ، فسلمها اليه يكرة الجمعة رابسع عشر شوال ، وضربت بسوقاته عليهسا ، وخسطب له الخسطيب على المنبر ، فلما كان وقت العصر من ذلك اليوم قبض عليه ونهب خيامه وجميم ما فيها .

وسار فنزل حمص ، فقاتلها أربعين يوما لم يظفر فيها بسطائل غير الربض ، وكان يربط خير ضان على غراير التبن ، ويعاقبه ويعذبه أنواع العذاب ، وانتقم الله منه ببعض ظلمه في النبيا ، وهو كان يحرض أتابك على الغير بسونج ، فكافأه الله .

وهجم الشتاء فعاد اتابك الى حلب في ذي الحجة .

وملكت انطاكية روجة البيمند بنت يغدوين ، وهالفت جماعة مسن الفرنج على قتال أبيها ، ووقع بين الفرنج شر (٢٠٦) وهجم المسلمون ريض الأثارب ، وريض معرة مصرين ، فوصل بقدوين مسن البيت المقدس ، وأغار على انطاكية وأخذ قوما من أصحاب ابنته ، فقطع أبييهم وأرجلهم

وفتح قوم من السرجندية رعده باب انطاكية ، فـدخلها في سـنة خمس وعشرين ، فـطرحت ابنتـه نفسـها عليه ، فصــفح عن ننيها ، واخـذ انطاكية ، ووهبهـا جبلة واللائقية ، وعاد الى القدس .

وتــوجه اتــايك الى الموصــال في ســنة خمس وعشرين وخمسمائة ، واستصحب معـه ســونج بـن تـاج الملوك ، ويعضى المقدمين من عسكر دمشـق ، وتــرك البـاقين بحلب ، وتــردنت المراسلات في اطلاقهم ، فلم يفعل ، والتمس عنهـم خمسـين الفــ بينار اجاب تاج الملوك الى تحصيلها وحملها .

ووقع في هذه السنة وقعة بين جـوسلين وسـوار ، بناهية هلب الشمالية ، فكانت الفلية لجـوسلين ، وقتــل مـــن المســلمين جماعة ، وخرج سوار بعد ذلك فهجم ريض الأثارب ونهيه .

ووصل دبيس في هذه السنة منهزما مـن المسـترشد ، وكان قـد كسره عسكر المسترشد في هذه السنة ، فانهزم وخفي خبـره عن كل أحد ، فطهر بعد منة انه وصل الى قلعة جعير ، وأودع ابن السلطان عند مالك صاحبها ، وسار الى جوسلين ، واستند الى الفسرنج فلم ير ما يعجبه .

وكاتب تمرتاش ثم خــاف مــن غدره ، وأن يفــادي بـــه غيرخان ، فسار الي بلد دمشــق ، فنزل ضــالا على مــكتوم بـــن حسان .

وقيل: كان سائرا الى مساحبة صرخدد ليتسزوجها ، فضسل في الطريق ، ولم يكن معه دليل عارف بالمناهل . وقيل: كان قاصدا حلة مرى ، فهلك اكثر اصحابه .

وعصل في حلة حسان كالمنقطع الوحيد في نفسر يسسير مسن اصحابه ، فأنهض تاج الدولة بدوري العسكر اليه حينما سدمع به ، فأسره ، ووصلوا به الى دمشق ، لست خلون من شعبان سنة خمس وعشرين ، (١٦٤) وانزله في دار بقلعة دمشق ، وأكرمه وأضافه ، وحمل اليه من المليوس والمغروش ما يليق به ، واعتقله اعتقال كرامة . وكاتب المسترشد في اصره ، فسرد عليه المسدواب بالاحتياط عليه الى ان يصل من يعمله الى بغداد .

فلما عرف اتابك زنكي ذلك ، انفذ رســوله الى تــاج الملوك يطلب تسليم دبيس اليه ، وأن يطلق له الخمســين الف دينار المقــررة عن ولده سونج وبقية العسكر ، فأجاب الى ذلك ، وتقرر الشرط عليه .

ووصل اتابك زنكي الى قريب قارا بسونج والمعتقلين ، وتروجه أصحاب تاج الملوك بدبيس فتسامه زنكي ، وحمله في محفسة مقيدا ، وسلم سونج بن تاج الملوك وجماعته الى اصحابه .

وكان يظن دبيس ان اتابك زنكي يهلكه ، فلما ومسل إلى حلب أطلقه واكرمه ، وانزله بعلب في نار لاجين ، وأعطاه مائة الف بينار ، وشلم عليه خلعا فاخرة . وكان عرض لدبيس في طريقه وهو مكبل بالحديد شاعر امتسمه بأبيات ، ولم يكن معه ما يجيزه ، فسكتب له في رقعسة هسسنين البيتين ، ودفعهما اليه :

> الجود فعلي ولكن ليس لي مال وكيف يصنع من بالفرض يحتال فهاك خطي الى ايام ميسرتي دينا على فلى في الفيب امال

قجاءه الشاعر بحلب ، وقد خرج مسيرا في ميدان الحمما ، فقال له : ديا امير لي عليك دين ، فقال: دوالله ما اعرف لاحد على دينا ، فقال: دبلى ، وشاهده منك ، ، واخرج له خطه ، فلما وقد عليه قال: داي والله دين واي دين!، وامره ان يأتي اليه انا نزل ، فساتاه فاعطاه الف دينار والخلمة التي خلعها اتسابك زنكي عليه ، وكانت جبة اطلس وعمامة شرب .

وحصل دبیس بعد ذلك عند السلطان مسمود ، في سمنة تسمع وعشرين ، حتى كسر مسعود السترشد واسره على باب مراغة .

وسير السلطان إلى اتسابك زنكي يستدعيه ، وعزم على الفتك به ، وأطلع دبيس على ذلك ، فكتب الى اتابك يعلمه ويحسنره مسن المجيء ، فامتنع ، وكان السلطان قد سير دبيسا الى الملة ، واطلع بعد ذلك على فعل دبيس ، فرده ، وحسنره الناس فلم يفعسل فوصل ، فلما وصل الى المنينة قام السلطان عن الشرير . وقال: دهذا جزاء من يخون مولاه ، وضرب رأسه فاطاره ، فبلغ ذلك زنكي فقال: «فديناه بالمال وفدانا بالروح».

ووصل سنيد الدولة بن الأنباري كاتب الانشساء للمسترشد الى تاج اللوك ، في أواخر ذي القعنة لتسليم نبيس الى مسن يحمله الى بغناد ، فوجد الأمر قد فسات ، فعسادفته خيل اتسابك زنكى بناحية الرحية قاوقموا به ، وقبضوه ، ونهبوا ما كان معـه حتـى نهبوا القافلة التي كانت معه ، وقتل بعض غلـانه ، ولقـي شـدة عظيمة من الاعتقال الى ان اطلق ، وعاد الى بغداد .

وفي سنة سنت وعشرين وخمسمائة ، فتسح الملك كليام رام حمدان ، وسسار اتسابك ودبيس الى بفسناد ، مبساينين المسترشد ، وعزما على ان يهجما بغداد ، فبنزل لهما الحلة ، وأن يدخل نائبهما بغداد ، فابيا فخرج اليهما المسترشد بنفسه ، والتقوا في شعبان على عقد قدوب فسكسرهما ، وعاد اتسابك زنكي إلى المومل ، وسار دبيس الى السلطان سنجر

ووقع بين القرنج في هذه السنة فتن ، وقتل بعضهم بعضا ، وقتل صاحب زرينا ، ونزل التركمان على بلد المعرة وكفرطاب ، وقسموا المفلات ، فاجتمع الفرنج وهزموهم عن البلد ، وفتحوا حصن قبة ابن ملاعب ، واسروا منه بنت سالم بن مالك وحريم ابن ملاعب

واوقع الأمير سيف النين سوار بفرنج تل باشر ، وقتــل منهــم خلقا كثيرا ، ووثب قوم مـــن أهـــــل الجيــــل على حصــــن القدموس ، فأخذوه وسلموه الى سيف الملك بن عمرون ، فاشتراه ابوالفتع الناعي الباطني منه .

وومعل صاحب القدس الى انطاكية ، وجمع وخسرج الى نواز ، وسار الى قتسرين في جموع الفرنج ، والتقوا بمسكر حلب وسدوار ، في سسنة ثمسان وعشرين في ربيع الأول ، فسكسر والمسلمين ، وكان شسجاعا ، وقتلوا الماسم التركماني ، وكان شسجاعا ، وقتلوا القاضى ابا يعلى بن الخشاب ، وغيرهما .

وتحول الفرنج الى النقرة فسابحهم سوار والعسكر ، فــاوقعوا بسرية منهم ، فقتلوهــم وعادوا بــرؤوسهم واسرى منهــم ، فسر الناس بذلك بعد مساءتهم بالأمس .

وأغارت خيل الرها من الفرنج ببلد الشمال ، وهسى عابسرة الى عساكر القرنج ، فأوقع بهم سوار وحسان صاحب منيبج وقتلوههم بأسرهم وحملوا الرؤوس والأسرى الى علب ( ١٦٩ ) .

وفتح شمس الملوك اسماعيل بن تساج الملوك حمساة مسن يدنائب صلاح الدين ، وكان قد عزم على ذلك فتحصن واليها ، فانتهى ذلك الى شمس اللوك ، فقسرج في العشر الأواهسر مسن شسسهر رمضان ، وعزم على قصدها والناس مها غافلون .

وهجم يوم العيد على من فيهما وزحاف في الصال فتحصينوا منه ، فعاد في ذلك اليوم ، وقد نكا اصحابه في اهلهها ، شم زحه ف عليها زحقا قويا ، قانهزموا بين ينيه ، وهجم البلد قطلبوا الأمان فأمنهم ، وحلقه والى القلعة على أشياء اقترحها ، وأجبابه اليهبأ وسلمها اليه ، فسلمها الى شمس الخواص

وحصر المسترشد الموصل ، وثارت المروب بين السلاطين ، قبلغ المسترشد ما أزعجه ، فعاد عنها ، فوصل حسام البين تمرتاش إلى خدمة اتابك زنكي ، فسار معيه الى لقساء يا ود بن سكمان بسين ارتق ، فكسره اتابك بباب أمد ، وانهسزم دا ود واسر واده ، وقتل جماعة من أصحابه ، وذلك في يوم الجمعة سلخ جمادي الآخرة .

ونزل على أمد وحصرها ، وقطع شجرها ، فصانعه صاحبها بمال ، فرحل عنها الى قامسة المساور فاتحهسنا ، والتسمح البارعية ، وجُبِل جور ، وذا القرنين ووهب ذلك كله لحسمام الدين تمرتاش ، وفتح طنزة فاستبقاها لنفسه ( ۱۷۱ ).

وتزوج أتابك صاحبة خلاط أبنة سقمان القطبي .

واستولى اتابك على العقر ( ١٧٧ )وشسوش ( ١٧٣ )وغير ذلك من قلاع الأكراد ، وأغار في هذه السنة سوار على الجـزر وحمــن زربنا ، وأوقسم بسالقرنج على حسسارم ، وشسسمن على بلد المعرتين ، وعاد بالغنائم الى حلب . واستوزر زنكي في هذه السبنة ضياء الدين ابسا سسعد الكفرتوثي ، وكان مشهورا بحسن الطريقة والكفياية وحسب الخير والمنهب الحميد . وقدم معه الى حلب . وعزم على قصد دمشق ومضايقها .

وتكر العظيمي في تاريخه : «انه حصرها في هسنه السسنة مسدة ، ( ۱۷۶ ) ثم رجل الى حلب ، ثم شرق الى الموصل». والصحيح: انه حصرها في سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

وذلك ان صاحبها شمس الملوك ابها الفتهه اسهماعيل بهن بوري ، انهمك في الماهي والقبائع ، وبهالغ في الظلم ، واعرض عن مصالح الدين والنظر في امور المسلمين ، بعد اهتمامه اولا بذلك .

واستخدم بين يبيه رجلا كرديا \_ يعرف ببدران الكافر \_ جساءه من بلد حمص، وكان قليل الدين متنوعا في أبــواب الظلم ، ليس في قلبه لاحد رحمة ، فسلطه على ظلم المســلمين ومصــادرة المتصر فين بأنواع قبيحة من الظلم ، وظهر منه بخل عظيم وســمت نفســه الى تناول النايا وغير ذلك من الأفعال النميمة .

وعزم على مصادرة كتابه وحجابه وامـــرائه ، فضـــافـ منه اصحابه ، واستشعروا منه ، ووقعت الوحشة بينهم .

وعرف عزم اتابك زنكي على قصد بمشق ، وأنه متى وصدالها سلمت اليه ، فكاتب اتابك زنكي وحثه على سرعة الوصدول اليها ليسلمها اليه طوعا ، وشرط عليه أن يمكنه من الانتقام من كل مسن يكرهه مسن المقسمين والأصراء والأعيان ، وكرر الكاتبة اليه في نلك ، وقال: وإن اهملت هنا الإمر استدعيت الفرنج وسلمت بمشق اليه ، وكان اثم الملين في عنقك ».

وشرع في نقل أمواله وأحواله الى صرخد ، فنظهر هنذا الأمسر لاصحابه ، فأشققوا من الهلاك وإعلمتوا والنتبه زمسرد خسساتون بذلك ، فقاقت له ، وحسنوا لها قتله ، وتمليك اخيه شههاب النين محمود ، فرجح ذلك في نظرها ، وعزمت عليه ، فانتظرت وقت خلوته من غلمانه وسلاحيته ، وانخلت عليه من اصحابها من قتله .

وأخرجته فألقي في ناحية من الدار ليشاهده غلمانه واصحابه فسروا بذلك ، وذلك في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأخر سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

وقيل: إنه اتهم يوسف بن فيروز حاجب ابيه بوالدته ، فهرب منه الى تدمر ، فاراد قتل امه ، فبلغها الخياس فقتلته خاوفا منه ، وإجاست والدته مكانه أخاه شهاب الدين محمود بسن بوري منه ، وإجاست والدته مكانه أخاه شهاب الدين محمود بسن بوري لا و ١٧٥) ، وحلف الناس له وتوجه اتابك زذكي من الموصل مجال ليتسلم دمشق من شمس الملوك ، فوصل الى الرقة وقال داشتهى ان انخل الحمام، وهاده خمسائة الرقة ، وقال له : داتابك يشتهى دخول الحمام ، وهاده خمسائة دينا ر تسامها واعصال له بهاا الحمام ، وذلك في العشرين دينا ر تسامها واعصال له بها اخاوها منه ، وذلك في العشرين من شهر ربيع الآخر ، وبلغه ما جرى بدمشق ، فلم يقطع طمعه من شهر ربيع الآخر ، وبلغه ما جرى بدمشق ، فلم يقطع طمعه فيها ، وسال أهل دمشاق ، فلم يقطع طمعه يجيبوه الى مطلوبه ، وردوا عليه جوابا خشنا ، يتضمن أن الكلمة لا الدولة والنب عنها ، فلم يحلل بذلك .

وسار الى حماة فخرج اليه شمس الفواص بعد ان تدوثو منه بالأيمان ، ورحل الى دمشق ، وسار اليها ، فنزل على دمشق في عسر عظيم ، فنزل على دمشق في عسكر عظيم ، ورحف عليها مدارا متعددة ، فلم يظفسر فيها بطائل ، واشد الغلاء في العسكر ، وعدموا القوت ، وقفز جماعة من العسكر الى دمشق ، ووقعت المراسلة في حديث المسلح ، وكان قد وصل مع اتابك بعض اولاد السلطان فطلب ان يخرج شهاب الدين محمود لوطء دساط ولد السلطان ، فلم يقعل .

واتفق الامر على خروج اخيه تاج الملوك بهرام شاه ، واتفق عند ذلك وصول بشر بن گريم بن بشر رسولا من المسترشد الرزنكي بخلع هيئت له ، وتقــدم اليه بـالرحيل عن دمشـــق والوصـــول الى العراق ، ليوليه امره وتدبيره ، وأن يخطب للسلطان الب أرســلان ناود بن محمود المقيم بالموصل \_ وكان قد وصل هاربا بين يدي عمه السلطان مسعود \_ قاكرمه اتابك .

فنخل الرسول وبهاء الدين بن الشهرزوري إلى دمشق ، وقسررا هذه القاعدة واخمدا الفتتة ، وأكدا الأيمان ، وخسطب يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادي الأولى بجامع دمشق بحضورهما على القاعدة التي وصل فيه الرسول ( ۱۷۷ ) .

وعاد أتابك من بمشق ، فلمنا وصنال حصاة قبض على شنمس الخواص صاحبها ، وأنكر عليه أمرا ظهر منه ، وشكا أهلهنا من نوابه فتسلمها منه ، وأطلقه فهنزب ، ورد حمناة إلى صنالاح الدين ورحل من جعاة .

وسار إلى بلد حلب ، قنزل على الآثارب ، فقتصها أول رجب شم قتح زربنا ، ثم تل اعنى ، ثم فتح معرة النعمان ، ومن على أهلهما بأملاكهم ، ثم فتح كفر طاب ، ونزل على شيزر فضرج إليه أبو المقيث ابن منقذ ناثبا عن أبيه ، شم نزل بمسارين ( ١٧٨ ) وأظهمر أنه يحاصرها ، ثم سار ، وأهل حمص غارون ، فشن عليهم الفارة ، واستاق كل ما كان في بلدها ونهيهم .

ووصل ابن الغنش القرنجي من بيت المقـدس وخــرج في جمــوح الفرنج ، فنزل قنسرين ، فسار إليهــم اتــابك فــأحـسن التــدبير ، ومازال بالسلمين حولهم حتى عادوا إلى بلادهم .

وسار زنكي إلى حمص فأحرق زرعها ، وقساتها في العشر الأواخر من شوال ، ثم سار إلى الموصل في نبي القعدة من هنده السنة . وسار منها في المحرم من سنة شلاثين وخمسهانة إلى بقهاد ، ومعه داود بن محمود بن محمد بسن ملكشهاه الواصسل إليه إلى الموصل ، فأنزله في دار السلطنة ببغداد ، وأتابك في الجانب الغربي ، والخليفة إذ ذاك الراشد بعد قتل المسترشد .

فوصل السلطان مسعود إلى بقداد قحصرهم بها قوقع الوباء في عسكره ، قسار إلى أرض واسط ليعبر إلى الجانب القربي ، فاغتتم أتابك غيبته ، وسار إلى الموصل ، وسار داود إلى مراغة .

وبلغ الخبر السلطان مسعود فعاد ، فهرب الراشد ، ولحق اتابك بالموصل ، وبخل مسعود بغداد ، فبايع محمد المقتفي ، وخطب له ببغداد وأعمال السلطان ، وبقيت الضطبة بالشام والموصل على حالها إلى أن اتفق اتسابك زنكي والسلطان مسعود واصطلما ، وخطب بالشام والموصل المقتفي ولسعود . وضارق الراشد إذناك رنكي ، وسار عن الموسل إلى خسراسان في سستة إحسدى وثلاثين ( ۱۷۹ ) .

وسار سيف الدين سوار في سنة ثلاثين وغمسمانة في جمسع مسن التركمان يبلغ ثلاثة الافرالي بلد اللانقية ، وأغار على الفسرنج على غرة وقلة احتراز ، فعادوا ومعهم ما يزيد على سبعة الاف اسسير ، ما بين رجل وامرأة وصببي وصبية ومائة الفسراس من البقر والغنم والخيل والحمير والذي نهبوه سعلى ما ذكر سمائة قرية وامتسلات حلب من الاساري والدواب ، واستغنى المسلمون بما حصل لهم من الفنائم .

ووصل أتابك زنكي من الموصل إلى حلب ، في رابع وعشرين مسن شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ، وسير صلاح الدين في مقدمته ، فنزل حمص ، وسار أتابك إلى حماة ، وعيد عيد الفطر في الطريق ، وأخذ من حلب معه خمسمائة راجل لحصار حمص . ورجل اتابك من جماة إلى جمعن في شوال ويها انز( ١٨٠ ) من قبل صاحب بدشق ، قحصرها منة .

وخرج الفرنج نجدة لحمص وغيلة إذنكي ، فرحل عن حمص والميم تحت تلعة بارين ، فكسرتهم طلائع زنكي مع سوار ، فأفنوا والميهم تحت تلعة بارين ، فكسرتهم طلائع زنكي مع سوار ، فأفنوا عامتهم قتلا واسرا ، وقتل اكثر من الفين من الفرنج ، ونجا القليل منهم ، فنخل إلى بارين مدم ملكهم كلاياج ور (١٨١) مساحب اللقس ، واقام الحصار على بارين بعشر مجانيق ليلا ونهارا ، شم تقرب الصلح في العشر الاواخر من نني القعنة على التسليم بعد خراب

وغلع على الملك واطلق ، وخرج الفرنج منها ، وتسلمها زنكي ، وعاد إلى حلب .

واستقر الصلح بين أثابك وصاحب دمشق ، وتزوج أثابك خاتون بنت جناح الدولة حسين ، على يد الامام بسرهان الدين البلخسي ، ودخل عليها بحلب في هذه السنة .

وومسل في هسنه السسنة ملك الروم كالياني ( ١٨٢ ) مسن الاسطنطينية في جموعه ، ووصل إلى انطاكية فشالقه الفرنج \_ لطفا من الله تعالى \_ واقتم إلى ان وصلته مسراكبه البصرية بسالاثقال والميرة والمال ، فاعتمد لاون بن روبال ( ١٨٣ ) صساحب الثخسور في حقة فتما عظيما .

وتخوف أهل حلب منه فشر عوا في تحصب ينها وحف ر خنادقها ، فعاد إلى يلاد لاون فاقتتحها جميعها ، فنخل إليه لاون متسطارها ، فقال : د أنت بين الفرنج والآتراك لايصلح لك المقام ، ، فسيره إلى القسطنطينية ، وأقام في عين زربة وأننة والثغور ، منة الشتاء .

وكان في عوده عن انطاكية إلى ناحية بغراس( ١٨٤ ) في الشاني والعشرين من ني الحجة من سنة إحدى وثلاثين ، انفذ رسسوله إلى زنكي ، وظفر سوار بسرية وافرة العند من عسكره ، فقتل واسر ودخل بهم إلى حلب .

ووصل الرسول إلى زنكي ، وهو متوجه إلى القبلة قدره ومعه هنية إلى ملك الروم : قهود ويزاة وصقور ، على يد العاجب حسن ، فعاد إليه ومعه رسول منه وأشيره بأنه يحاصر بلاد لاون ، قسار إلى حماة ، ورجل إلى حمص فقاتلها

ثم سار في نصف المحرم من سنة اثنتين وثلاثين فنزل بعلبك واخذ منها مالا ، وسار إلى ناحية البقاع فملك حصن المجنل(١٨٥ ) مسن أيدي الدمشقيين ، ونخل في طساعته ابسراهيم بسن طسسرغت والي بانياس .

وشتى أتابك زنكي بأرض دمشـق ، وورد عليه رسـول الفليفـة المقتفي والسلطان مسعود بالتشريف ، ثم رحل أتابك عن دمشـق في شهر ربيع الآخر ، وعاد إلى حمص ، شهر ربيع الآخر ، وعاد إلى حمل عنها إلى حمص ، قخيم عليها ، وجرد من حلب رجالا لمصارها ، وجمع عليها جموعا كثيرة ، وهجم المدينة ، وكسر أهلها ونال منهم منالا عظيما .

ونقض الفرنج الهدنة التي كانت بينهم وبين زنكي على حلب ، واظهروا العناد ، وقبضوا على التجار بانطاكية والسفار من أهسل حلب ، في جمادى الأولى من السنة ، بعد إحسانه إليهم واحسطناعه لقدميهم ، حين اظفره الله بهم ، وانضافوا إلى ملك الروم كالياني .

وظهر ملك الروم بفتة من طريق مسينة البسلاط ، يوم الخميس الكبير من صومهم ونزل يوم الأحديوم عيد النصاري ، وهو الحادي والعشرون من شهر رجب ، على حصن بزاعا .

وانتشرت الخيل بفتة قلطف الله بالسلمين ، قراوا رجلا من كافر ترك ( ۱۸۹ ) ومعه جماعة منهم ، قدد تاهوا عن عسسكر الروم ، واظهروا انهم مستامنة وانذروا من بحلب بالروم . قتمرز الناس وتحفظوا ، وكاتبوا السابك زنكي بسنلك ، فوصله الفير وهو على حمص ، فسير في الحال الأمير سيف الدين سسوار والرجالة الحلييين وخمسمائة فارس ، في اربعة مسن الأمسراء الاصفهسلارية ( ۱۸۷ ) منهم زين الدين علي كوجك ، فقويت قلوب أهل حلب بهم ، ووصلوا في سابع وعشرين من رجب .

واما الروم فإنهم حصر واحصن بزاعا ، وقاتلوه سبعة أيام ، فضعفت قلوب المسلمين ، وكان الحصن في يد امسراة فسسلموه إلى الروم بالامان ، بعد أن توثقوا منهم بالعهود والايمان ، ففدروا بهم ، واسروا من بزاعا ستة الاف مسلم أو يزيدون ؛ وأقام الملك بالوادي يدخن على مفاير الباب عشرة أيام ، فهلكوا بالنخان .

ثم رحل فنزل يوم الأربعاء الضامس من شعبان ، بسارض الناعورة ، ثم رحل يوم الخميس سادس شعبان ، ومعه ريمند الناعورة ، ثم رحل يوم الخميس سادس شعبان ، ومعه ريمند صاحب انطاكية وابن جوسلين ، فنزل على حلب ونصب خيمته من قبلها على نهر قويق ، وارض السعدي ، وقاتل حلب يوم الشلاثاء من ناحية برج الفنم ( ١٨٨ ) ، وخرج إليهم احداث حلب ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، وقتل من الروم مقدم كبير ، ورجعوا إلى خيمهم خائيين .

ورحل يوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبالا إلى صالتي ( ١٨٩ ) فخاف من بقلعة الاثارب من الجند المسلمين ، فهربوا منها يوم الخميس تاسع شعبان ، وطرحوا النار في خزائنهم .

وعرف الروم ذلك فضفت منهم سرية وجماعة من الفرنج ، ومعهم سبي بزاعا والوادي ، فملكوا القلعة ، والجاوا السبي إلى خنادقها وأحواشها ، فهرب جماعة منهم إلى حلب ، واعلمـوا الأمير سـيف المين سوار بن أيتكين بذلك ، وأن الروم انعزلوا عنها .

فنهض إليهم سوار في لمة من العسكر ، فصابعهم وقد انتشروا

بعد طلوع الشمس ، قوقع عليهم واستخلص السبي جميعه إلا اليسير منهم ، وأركب الضعفاء منهم خلف الخيالة حتى أنه أخذ بذقسه جماعة من الصبيان ، وأركبهم بين يديه ومن خلفه ، ووصل بهم إلى حلب بهم إلى حلب ، ولم يبرق من السبي إلا القليل ، ووصل بهم إلى حلب في يوم السبت الحادي عشر من شعبان ، قسر أهل حماة تم رحل إلى سلمية ، ورحل ملك الروم إلى بلد معرة النعمان ، ورحل عنها يوم الاثنين ثالث عشر شعبان إلى جهة شيزر ، ونزلوا كفر طاب ورموها بالجانيق ، قسلمها أملها في نصف شعبان .

وهرب أهل الجسر ( ٩٠٠ ) ، وتدركوه خداليا فدوسله الروم ، وجلسوا فيه ورحلوا عنه إلى شديزر ، يوم الخميس سدادس عشر معبان ، فوصلوها في مائة القدراكب ومائة القدراجل ، ومعهم من الكراع والسلاح مالا يحصيه إلا الله ، فنزلوا الرابية المشرقدة على بلدة شيزر ، واقاموا يومهم ويوم الجمعة إلى آخر النهار .

ثم انهزم الروم ، وخرجوا ، ونزل صاحب انطاكية في مسجد سمون ، وجوسلين في المسلى ، وركب الملك يوم السبت ، وطلع إلى الجبل المقابل لقلعة شيزر المعروف بجريجس ، ونصب على القلعة ثمانية عشر منجنيقا وأربع لعب تمنع الناس من الماء .

ودام القتال عشرة ايام ، ولقي أهل شيزر بالاء عظيما ، شم اقتصروا في القتال على المجانيق ، واقاموا إلى يوم السبت تاسع شهر رمضان .

وبلغهم أن قرا أرسلان بن باود بن سكمان بن أرتق عبر القبرات في جموع عظيمة تزيد عن خمسين القبا منن التبركمان وغيرهم، فأحرقوا الات الحصار ، ورحلوا عن شيزر ، وتركوا مجانيق عظاما رفعها اتابك إلى قلعة حلب بعد رحيلهم ، وساروا بعـد أن هجمــوا ريض شيزر دفعات عنة ، ويخرجهم المسلمون منها . (١٩١) ) .

قوصل صلاح الدين من حماقيوم السبت تاسع الشهر ، ويلغه أن الفرنج هربوا من كفر طاب فسار إليها ، وملكها ، ووصل اتابك يوم الاحد عاشر الشهر، وسار إلى الجسر يوم الاثنين ، فوجد الفرنج قد هربوا منه نصف الليل ونزل اهله من ، أبسي قبيس ، ( ١٩٧ ) ، فمنعهم ودخل الروم مضيق اقسامية إلى انطاكية ، وطلبها مسن الفرنج قلم يعطوه إياها ، فرحل عنها إلى بلاده ، وسير اتابك خلقهم سرية من العسكر تتقطفهم . هسنا كله واتسابك لم يسستحضر قسرا ارسلان بن داود ، ولم يجتمع به ، بل بعث إليه يأمسره بالعود إلى ارسلان بن داود ، ولم يجتمع به ، بل بعث إليه يأمسره بالعود إلى اليه ، وانه مستغن عنه وانحاز عنهم قنزل ارض حمص ، وكتب إلى شهاب الدين محمود بن بوري يطلبها .

وتربنت الرسل بينهم على أن يسلم إلى اتابك حمص ، ويعـوض أنر واليها ببارين ، واللكمة ( ١٩٣ ) والحصن الشرقي ، وأن يتزوج اتابك أمه زمرد خاتون بنت جاولي ، ويتزوج محمـود ابنة أتـابك ، ويسلم أتابك حمص ، ويسلم الدمشقيون المواضع المذكورة .

وسارت زمرد خاتون من دارها إلى عسكر زنكي ، مع أصحابه المندوبين لايصالها إليه في أواخر شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين ، وقد اجتمع عنده رسول الخليفة المقتفي ، والبسة التشريف الواصل إليه ، ورسول السلطان ، ورسول مصر ، والروم ، ودمشق .

ورحل أتابك عن حمص ، وسار إلى حلب ، ثم خرج منها إلى براعا وفتحها بالسيف ، يوم الثلاثاء تاسع عشر محرم مسن سسنة للاث وثلاثين وخمسمائة ، وقتل كل مسن كان بهسا على قيسر شرف الدولة مسلم بن قريش ، وكان ضرب عليها بسهم في عينه فمات .

وعاد منها إلى حلب ، وسار إلى الأثبارب ، فقتحها ، في ثبالث صفر . وفي يوم الخميس ثالث عشر مسفر ، حسدت زلزلة شديدة شم اتبعتها آخرى ، وتسواصلت الزلازل ، فهسرب الناس مسن حلب إلى ظاهر البلد وخرجت الاحجار من الحيطسان إلى الطريق ، وسسمع الناس دويا عظيما ، وانقلبت الاشارب فهلك فيهسا سدتمائة مسن المسلمين ، وسلم الوالي ومعه نفر يسير ، وهلك اكثر البلاد مسن شيح ، وتسل عمسار ( ١٩٤ ) ، وتسل خسسالد ، وزرينا ( ١٩٥ ) ، وشوهدت الأرض تموج ، والاحجار عليهسا تضسطرب كالعنطسة في

وانهدم في حلب دور كثيرة ، وتشعث السور ، واضطربت جدران القلعة ، وسار أتابك مشرقا فنزل القلعة فأخذها ، وسار منها إلى القلعة ( ١٩٦٦ ) ، ثم إلى الموصل .

وتواترت الزلازل إلى شــوال ، وقيل : إن عنتهـا كانت ثمـانين زلزلة .

وكان في سنة انتتين وثلاثين قد عول أتسابك على قبض أمسلاك الحلبيين التي استحدثوها من أيام رضوان إلى آخر أيام إيلفازي ، ثم قرر عليهم عشرة آلاف بينار ، فأدوا من ذلك الف بينار ، وجامت هذه الزلازل ، فهرب أتابك من القلعة إلى مينانها حسافيا ، واطلق القطيعة .

وفي هذه السنة ، نهض سوار إلى القصرنج فقتم مسن يسلادهم ، ولحقوه فاستخلصوا ما غنم ، وانهسزم المسلمون فقتم القسرنج ، واخذوا منهم الفا ومائتي فارس ، واسروا صساحب الكهسف ابسن عمرون ، وكان قد سلمها إلى الباطنية(١٩٧) )

وفي شهر رمضان منها ، استحكم الفساد بين اتابك وتمسرتاش ، فنزل اتابك زنكي دار (۱۹۸ ) ، وحصرها وافتتحها في شاوال ، واخذ راس عين(۱۹۹ ) وجبل جور (۲۰۰ ) ونا القسرني(۲۰۱ ) ، ومات سوتكين الكرجي بحران ، فأنفذ اتابك زنكي واخذها . وقتل شهاب الدين محمدود بن تساج الماوك على فسراشه ، ليلة الجمعة الثالثة والعشرين من شوال من السنة ، قتله البغش ويوسف الخادم ، وفراش ، وكان قد قربهم واصطفاهم(٢٠٢) .

وسير انر إلى محمد اخيه صاحب بعلبك ، فأجاسه في منصب اخيه واخرج اخاه بهدرام شاه فعضى إلى حلب وشرق إلى اتسابك زنكى .

وعلمت والدته زمرد خاتون ، فارسلت إلى زوجها زنكي ، وهــو بالوصل تستدعيه لطلب الثار بولدها ، وتحثه على الوصول ، فأقبل وفي مقدمته الامير الصاجب صلاح الدين ، فسار إلى حماة .

ووصل زنكي حتى عبر الفرات ، ونزل بالناعورة ، وبخل حلب ، ورحل الى حماة في سابع ني الحجة ، ورحل إلى حمص ، شم إلى بملبك ، فحصرها أول معرم من سنة أربع وشلاثين وخمسسائة ، وضربها بالجانيق الى أن فتحها يوم الاثنين رابع عشر صفر .

وفتح القلعة يوم الضعيس خامس وعشرين منه ، واقام بها إلى منتصف شهر ربيع الآخر ، وكان قد حلف لأهسل القلعة بالأيمان المفاطة والمصحف والطلاق ، فلما نزلوا غدر بهم ، وساخ واليها ، وشنق الباقين ، وكانوا سبعة وثلاثين رجللا ، وغدر بالنساء ، واختهم .

وسار في نصف ربيع الأخر إلى دمشدق لمضايقتها ، فنزل على داريا ، وزهف إلى البلد ، ورا سل محمد بن بدوري في تسايمها ، وأخذ بعليك وحمص ، وما يقترح معهما عوضا عنها ، وأراد إجابته إلى ذلك فهنمه أصحابه ، وخوفوه الغدر به ، فمات محمد بن بوري ، في ثامن شعبان ، ونصب ولدم عضب الدولة أبق مكانه .

وكاتب انر الفرنج في نجدته ، وتسليم بانياس من ابراهيم بن طرغت إليهم ، فتجمعوا لذلك ، فرحل أتابك عن دمشق ، في خسامس شهر رمضان ، القاء الفرنج إن قربوا منه إلى ناحية يصرى ومرخد من حوران ، واقام منة ، ثم عاد إلى القوطة فنزل عنراء ، واحسرق عنة ضياع من الفوطة .

ووصل القرنج فنزلوا بالميدان ، فرحل اتسابك إلى ناحية حمص . وأسر ريمند صاحب انطاكية ابراهيم بن طرغت صاحب بسانياس ، وقتله ، ونزل معين الدين أنر عليها فحصرها وتسلمها ، وسلمها إلى الفرنج ، وعادت خاتون إلى حلب في العشرين من ربيم الأول .

وعاد أتابك إلى حلب في الرابع والعشرين من جمادى الأولى ، واستقر الحال بين زنكي وأبق على أن خطب لزنكي بدمشق .

ومات قاضي حلب أبو غانم محمد بن أبيي جسرانة في شهر ربيع الآخر من سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، فولى أتسابك قضساء حلب ولده أبا القضل هبة الله بن محمد بن أبي جرانة ، ولما اسستحضره وولاه القضاء قال له : « هذا الامر قد نزعته مسن عنقي ، وقلنتسك إياه ، فينبغي أن تتقي الله وأن تساوي بين الخصمين ، هسكنا ، ، وجمع بين أصابعه .

وكثر عيث التركمان وفسادهم ، وامتحت أينيهم إلى بسلاد الفرنج ، فارسلوا رسولا إلى اتابك يشكونهم ، فعاد الرسول متنصلا ، فلقيه قوم من التركمان فقتلوه ، فأغار الفرنج على حلب ، فأخذوا من العرب والتركمان مالا يحصى .

وعاد اتابك في سنة ست وثلاثين على الملبيين بالقطيعة التي كان قررها على الاملاك ، وأرسل اليهم على الفوتي العجمي ، فعسف الناس في استخراج القطيعة ، واخرق بهم ، ومات ابن شدقارة بحلب ، وصارت املاكه إلى بيت المال فرد على الناس ما كان وظف على أملاكه من القطيعة واخذه منهم .

وأغار الفرنج في سنة ست وثلاثين وخمسمائة على بلد سرمين ، - 117وأخربوا ونهيوا ، ثم تحولوا إلى جبل السماق ، وكذلك فعلوا بكفر طاب ، وتفرقوا فأغار علم الدين بن سيف الدين سوار مع التركمان إلى باب انطاكية ، وعادوا بالغنائم والوسيق العظيم .

واغار لجة التركي وكان قدنزح عن بمشق إلى خدمة زنكي على بلد الفرنج ، قي جمادى ، فساق وسبى وقتل ، وذكر أن عدة المقتلوين سيمانة رجل .

واتفق في هذه السنة خلف شعيد بين أتابك زنكي وقسرا أرسسلان ابن داود بن سكمان بناحية بهمرد(٢٠٣) ، فالتقيا فكسره أتابك ، وفتح بهمرد ، وعاد الى الجزيرة ، ثم إلى الموصل فشتى بها .

وفي هذه السنة تقرر الصلح بين اتابك والارتقية ووصل أولادهـم إلى الخدمة ثم عادوا .

وفي خامس شعبان مات وزير أتابك ضبياء الدين بــن الكفــرتوثي ووزر موضعه أبا الرضا بن صدقة ، ثم عزله في سنة ثمان وثلاثين .

ونهض سوار في شهر رمضان الى بلد انطاكية ، وعند الجسر جمع عظيم وخيم مضروبة من الفرنج ، فضاض التركمان إليهم الماحي ، وكسروا الجميع هناك ، وقتلوا كل من كان بسالخيم ، ونهبوا وسبوا ، وعادوا الى حلب بالوسيق العظيم ، والأسرى والرؤوس .

وفتح اتابك قلعة أشب المشهورة بالمصانة (٢٠٤ ) ، في ثالث وعشرين من شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين .

وهرج ملك انطاكية إلى وادي بزاعا ، فضرج سوار فردهم إلى بلد الشمال واجتمع سوار وجوسلين بين العسكرين فاتقق الصلح بينهما . وفي سنة ثمان وثلاثين وخمسـمائة ، فتــع أتــابك قلعــة انيرون(٢٠٥ ) ، وبعدها قلعة حيزان(٢٠٦ ) ، ومما كان أيضا بيد الفرنج جملين ، والموزر(٢٠٧ ) ، وتل موزن(٢٠٨ ) ، وغيرهما .

وخرج عسكر حلب فظفروا بفرقة كبيرة من التجار والاجناد وغيرهم خرجت من انطاكية تريد بلاد الفرنج ، ومعها منال كثير ودواب ومتاع ، فأوقعوا بهم ، وقتلوا جميع الخيالة من الفرنج الخارجين لحمايتهم ، وأخذوا منا كان معهم ، وعادوا إلى حلب ، وذلك في جمادى الاولى من السنة .

وفي يوم الاربعاء خامس وعشرين من ذي القصدة ، وقصت خيل تركمان نهضت مسن بلد حلب ، فسأ وقعت بخيل خسارجة مسن باسوطا(٢٠٩) فقتلوهم ، واسروا صاحب باسوطا وجاءوا به إلى حلب ، فسلموه إلى سوار فقيده .

وعزل اتابك وزيره جلال الدين آبا الرضا بالوصل ، واستوزر أبا الغنائم حيثي بن محمد العلي .

وكان اتابك زنكي لايزال يفكر في فتح الرها ، ونفسه في كل هين تطالبه بذلك ، الى ان عرف ان جوسلين صاحبها قد خرج منها في معظم عسكره ، في سنة تسبيح وثبلاثين وخمسسمائة ، لامسر اقتضاه ؛ فسارع اتابك إلى النزول عليها في عسكر عظيم ؛ وكاتب التركمان بالوصول إليه ، فوصل خاق عظيم .

وأحاط المسلمون بها من كل الجهات ، وحالوا بينها وبين من ينقل إليها بميرة أو غيرها ، ونصب عليها المصانيق ؛ وشرع الحلبيون فنقبوا عنق مواضع عرفوا أمسرها إلى أن وصلوا تصت أساس أبراج السور ، فعلقوه بالأخشاب ، واستأنذوا أتسابك في إطلاق النار فيه ، فعضل إلى النقب نفسه وشاهده شم أذن لهم ، قالقوا النار فيه ، فوقع السور في الحال (٢١٠) . وهجم المسلمون البلد ، وملكوه بالسيف يوم السبت سادس عشر جمادى الأخرة ، وشرعوا في النهب والقتل والأسر والسبي ، حتسى امتلات ابديهم من الفنائم ، ثم امر اتابك برفع السيف عن اهلها ، ومنع السبي ، ورده مسن ايدي المسلمين ، وأوهى باهلها خيرا ، وشرع في عمارة ما انهدم منها وترميمه .

وكان جمال الدين أبو المعالي فضل الله بن ماهان رئيس حـران هو الذي يحث أتابك في جميع الأوقات على أخستها ، ويسهل عليه أمرها ، فوجد على عضادة محرابها مكتوب :

اصبحت صفرا من د بني الأصفر » اختال بالأعلام والمنبر دان من المعروف حال به ناء عن الفحشاء والمذكر مطهر الرحب على أنني لولا د جمال الدين » لم أطهر

قبلغ ذلك رئيس حران ، فقال : « أمحوا جمال ألدين ، وأكتبوا عماد الدين » ، قبلغ ذلك زنكي ، فقال : « صدق الشباعر لولاك ما طمعنا فيها » ، وأمر عماله بتخفيف الوطأة عليهم في الخبراج ، وأن يأخذوه على قدر مفلاتها( ۲۱۱ ) .

ثم رحل إلى سروج فقتحها ، وهرب الفرنج منها ، ثم رحل فنزل على البيرة ، في هذه السنة فعاصرها في هذه السنة .

وجاءه الغير من الموصل أن نصير الدين جقر نائب بالموصل قتل ، فخاف عليها ، (٢١٣) قتل ، فخاف عليها ، (٢١٣) وسار حتى نخل الموصل ، وأخذ فرخانشاه بن السلطان الذي فتال جقر ، وعزم على تمك الموصل ، فقتله بدم جقسر ، وولى الموصل مكانه الأمير زين الدين على كوجك .

ثم شرع زنكي في الجمع والاحتشاد ، والاستكثار من عمسل المجانيق ، والله الحرب ، في اوائل سنة اربعين وخمسمائة ؛ ويظهسر المجانيق ، وأنه المسلمة ؛ ويطهسر للناس يقول : إنه لقصد دمشق ومنازلتها ، وكان ببعلبك مجانيق قحملت إلى حمص ، في شعبان من هذه السنة .

وقيل: إن عزمه انتفى عن الجهاد في هذه السنة ، وان جماعة من الأرمن بالرها عاملوا عليها ، وأرادوا الايقاع بسن كان فيها مسن المسلمين وأطلع على حالهم ؛ وقوجه أتابك مسن المومسل نمسوها ، وقوبل من عزم على الفساد بالقتل والمبلب .

وسار ونزل على قلعة جعير بالرج الشرقي تصت القلصة ، يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة ، فاقام عليها إلى ليلة الأحد سادس شهر ربيع الآخر نصف الليل من سنة إحدى واربعين وخمسمائة ، فقتله يردقش الخادم ؛ كان تهدده في النهار ، فضاف منه فقتله في الليل في فراشه .

وقيل: إنه شرب ونام ، فانتبه فوجد يرنقش الغادم وجماعة من غلمانه يشربون فضل شرابه ، فتوعدهم ، ونام فاجمعوا على قتله ، وجاء يرنقش إلى تحت القلعة ، فنادى أهل القلعة : « شيلوني فقد قتلت أتادك » .

فقالوا له : و انهب إلى لعنة الله ، فقد قتات المسلمين كلهسم يقتله(٢١٧ ) ء .

وقد كان أتابك ضايق القلعة ، فقل الماء فيها جنا ، والرسل مسن صاحبها على بن مالك تتربد بينه وبين أتابك ، فبنل علي بن مالك له ثلاثين الف بينار ليرجل عنها ، فأجابه إلى ذلك .

ونزل الرسول ، وقد جمسع الأهسب حتسى قلع الحلق من أنان أخواته ، وأحضر الرسول ، وقال ليعض خواصه : « امض يقسرسه - 121 - وقدربه إلى قدر اليشني فإن شرب منه فسأعلمني » . فقعدل ذلك ، قشرب الفرس مرقة اليشني ، فعلم أن الماء قد قل عندهم ، فغدالط الرسول ودا فعه ، ولم يجبه إلى ملتمسه ، فدا سقط في يد علي بن مالك .

وكان في القلعة عنده يقرة وحش ، وقد أجهدها العطش ، فصعدت في درجة المثننة حتى علت عليها ، ورفعت رأسسها إلى السسماء ، وصاحت صبيحة عظيمة ، وأمطروا حماحت صبيحة عظيمة ، فأرسل الله سماية ظللت القلعة ، وأمطروا متن روا ، فتقدم حسان البعليكي صاحب منبج إلى تحت القلعة ، ونادى علي بن مالك ، وقال له : « ياأمير علي ، أيش بقى يخلصك من أتابك ، فقال له : « ياعاقل ، يخلصني الذي خلصك من حبس علك ، .

یعنی حین فتل بلك علی منبسج وخلص حسسان ، فصدق فاله ـ وكان مانكره ـ . .

وأخبرني والدي - رحمه الله - أن حارس أتابك كان يعرسه في الليلة التي قتل فيها بهنين البيتين .

> ياراقد الليل مسرورا باوله ، إن الموادث قد يطرقن اسحارا ! لاتأمنن بليل طاب اوله قرب لقر لهل أجج النارا !

وكان أتابك جبارا عظيما نا هيبسة وسلطوة ، وقيل : إن الشاووش(٢١٤) كان يصبح خارج باب العراق ، وهدو نازل من القلعة ، وكان إنا ركب مش العسكر خلفه كانهم بين حيطين مضافة أن يدوس العسكر شيئا من الزرع ، ولايجسر من هيبته أن يدوس عرقا منه ، ولايمش فرسه فيه ، ولايجسر أحدا من أجناده أن يأخذ لفلاح علاقة تبن إلا بثمنها أو بقط من الديوان إلى رئيس القلية :

وكان يقول: « ما يتفق أن يكون أكثر من ظالم واحد ، ... يعني نفسه ... فعمرت البلاد في أيامه بعد خسرابها وأمنت بعد خسوفها ، وكان لايبقي على مفسد ، وأوصى ولاته وعماله بأهل حران ، ونهسى عن الكلف والسخر والتثفيل على الرعية ، وهذا ما حكاه أهل حران . عنه .

وأما فلاحو حلب فإنهم يذكرون عنه ضد ذلك(٢١٥).

وكانت الأسعار في السنة التي توفي فيها رخية جدا ، المنطة ست مكايك بدينار ؛ والشعير اثنا عشر مكوكا بدينار ؛ والعدس أربسع مكايك بدينار ؛ والقطن ستون رطلا مكايك بدينار ؛ والقطن ستون رطلا بدينار ؛ والدينار هو الذي جعله اتابك دينار الفلة ؛ وقدره خمسون قرطيسا برسا(۲۱۲) وذلك لقلة العالم .

ولما قتل افترقت عساكره فأخذ عسكر حلب واده نور الدين أبسا القاسم محمود بن زنكي ، وطلبوا جلب فملكوه إياهسا ، وأخسذ نور الدين خاتمه من إصبعه قبل مسيره إلى حلب ، وسار أجناد الموصل بسيف الدين غازي إلى الموصل وملكها .

ويقي أتابك وحده ، فخرج أهل الرافقة ففسلوه بقصف جسرة ، ودفنوه على باب مشهد علي ـ عليه السلام ـ في جوار الشهناء من المسعابة ـ رضوان الله عليهم ـ وينى بنوه عليه قبة ، فهي بساقية إلى الآن(۲۱۷) .

وملك الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سننقر حلب ، عند ذلك في شهر ربيع الأخسر يوم النسلاناء عاشر الشهر ، سنة إحدى وأربعين وخمسمانة .

ووصل إليه صلاح الدين الياغيسياني يدير أموره ويقوم بعقط دولته ، فعينئد را سل جوسلين الفرنجي أهل الرها وعامتهـم مـن الارمن ، وحملهم على العصيان وتسليم البلد ، فــاَّجابوه إلى ذلك ، وواعدهم يوما يصل إليهم فيه . وسار إليها قملك البلد ، وامتنعت القلعة فقاتلها ، فيلغ الخير إلى نور الدين محمود بن زنكي ، وهو بحلب ، فسار إليها في عسكره ، فخرج جوسلين هاريا إلى بلده .

وبخلها نور الدين فنهيها وسبى أهلها ، وخلت منهم ، قلم يبــق يها منهم إلا القليل(٢١٨ ) .

وارسل نور الدين من سبيها جارية في جملة ما أهاه إلى زين الدين على كوچك ، نائب أبيه بالموصل ، فلما رأها دخال إليها ، وفرج من عندها وقد اغتسل ، وقال لمن عنده : « تعلمون ما جارى لي يومنا هذا ؟» قالوا : ولا » ، قال : ولما فتحنا الرها مع الشهيد وقع بيدي من النهب جارية راثقة أعجبني حسنها ومال قلبي إليها ، فلم يكن بأسرع من أن أهار الشهيد فنودي بارد السابي والمال المنوب ، وكان مهيبا مخوفا ، فردنتها وقلبي متملق بها ، فلما كان المراتب عندة جوار منها تلك الجارية ، فلما الجارية ، فوطئتها خوفا أن يقع مثل تلك الدفعة » .

وشرع نور النين ... رحمه الله ... في صرف همت إلى الجهاد ، فنخل في سنة اثنتين وأربعين وخمسمانة ، إلى بك القرنج ؛ ففتــح أرتاح بالسيف، ونهبها وفتح حصن مابولة ، ويسرفوث ، وكفرلانا وهاب(٢١٩) ) .

وكان الفرنج بعد قتل والده قد طمعوا وظنوا أنهم يستردون ماأخذه ، فلما رأوا من نور الدين الجدفي أول أمره ، علموا بعد ما أملوه .

وغرج ملك الألمان ونزل على دمشــق ، في ســنة شــلاث وأربعين وغمسمائة ، وسار لنجنتها سيف الدين غازي من الموصـــل ، ودور الدين معمود ، فوصلا إلى حمص .

وتوجه دور الدين إلى بعلبك ، واجتمــع بمعين الدين ادر بهــا ، - 124 - ورحل ملك الالمان عن دمشق ، وكان صحبته ولد الفنش ؛ وكان جده قد أخذ طرا بلس من المسلمين ، فأخذ ولد الفنش هذا حصن العربمة من الفرنج ، وعزم على أخذ طرا بلس من القدس ، قسار سل القسس إلى نور الدين إلى بعلبك يقول له في قصد حصن العربمة وأخذه مسن ولد المنش .

فسار نور الدين ومعين الدين آنر معه ، وسيرا إلى سـيف الدين غازي إلى حمص ، يستنجدانه فأمدهما بعسـكر كثير مـع الديرسي صاحب الجزيرة ، فنازلوا الحصن ، وحصروه ويه ولد القنش .

فرّهف المسلمون إليه مرارا ، ونقب النقابون السور قطلب من به من الفرنج الأمان ، فملكه المسلمون ، وأخذوا كل من به من فــارس وراجل ، وصنبي ، وامرأة ، وفيهم ابن الفنش ، وأخربوا المصن ، وعادوا إلى حمصر(٢٧٠) .

ثم عاد سيف النين غازي إلى الموصل .

وتجمع الفرنج ليقصدوا أعمال حلب ، فضرج إليهم نور الدين بعسكره والتقاهم بيغرى(٢٧١ ) ، واقتتلوا قتالا شدينا ، فانهزم الفرنج ، واسر منهم جماعة وقتل خلق ، ولم ينج إلا القليل . وفي هذه الوقعة يقول الشيخ أبو عبد القيسراني من قصيدة :

> وكيف لانثني على عيشناال ــمحمود والسلطان « محمود ! » وصارم الاسلام لا ينثني إلا وشلو الكفر مقدود

مكارم لم تك موجودة الدريان

إلا و « نور البين » موجود(٢٢٢ )

وشرع نور الدين في تجسد المنارس والرساطات بعلب ، وجلب أهل العلم والفقهاء إليها ، فجد المدرسة المعروفة بسالحلاويين ، في سنة تلاث واربعين وخمسمائة ؛ واستدعى برهان الدين أبا الحسن على بن المسن البلخي الحنفي وولاه تحديسها ، فقير الانان بملب ، وملس المازة ومعه الفقهاء ، وقال لهام : « مسن لم يؤثن الانان الشروع ، المازة على راسه » . فأننوا الانان المشروع ، واستمر الأمر من نلك اليوم .

وجدد المدرسة العصرونية على منهب الشاقعي ، وولاها شرف الدين بن أبي عصرون (٣٢٣) ، ومدرسة النقري ، وولاها القطب النيسابوري(٣٧٤) ، ومسجد الغضائري وقف عليه وقفا ، وولاه الشيخ شعيب(٣٢٥) ، وصار يعرف به .

ويقي برهان النين البلغي بحلب مدرسا بالحلاوية إلى ان اشرجه مجد النين بن الناية ، لوحشة وقعت بينهما ، ووليها علاء النين عبد الرحمن بن محمود الفزنوي ، ومات ووليها ابنه محمود ، ثم وليها الرخي صاحب المحيط ، ثم وليها علاء الدين الكاساني(٢٧٦) .

وتوفي سيف النين غازي بن زنكي بالموصل في سنة أربع وأربعين وترك ولاا صغيرا ، فرباه عمه نور النين ، وعطف عليه .

واتفق الوزير جمال الدين وزين الدين على على أن ملكوا قطب الدين مودود بن زنكي الوصل ، وكان نور الدين أكبر منه ، وكاتب جماعة من الأمراء وطلبوه .

وفيمن كأتبه المقدم عبـد الملك والد شــمس الدين محمــد ، وكان بسنجار ، فكتب إليه يستدعيه ليتسلم سنجار .

فسار جريدة في سبعين قارسا من أمراء دولته قدوسل سستجار مجنا ، ونزل بظاهر البلد، وأرسل إلى المقدم يعلمه بوصوله ، فراه الرسول وقد سار إلى الموصل ، وتسرك ولده شسمس المين محمدا بالقاعة ، فسير من لحق أبساه في الطسريق ، وأعلمه بسوصول نور الدين ، فعاد إلى سنجار ، وسلمها إليه ، وارسل إلى قرا ارسلان صاحب الحصن(٢٢٧ ) يستدعيه لمودة كانت بينهما ، فوصل إليه .

ولما سسمع قسطب الدين والوزير جسسال الدين ، وزين الدين بالدوصل ، جمعوا العساكر ، وعزموا على قصد سنجار وساروا إلى تم اعفر ( ۲۲۸ ) ، فأشار الوزير جسال الدين بصداراته ، وقال : و إننا نحن قد عظمنا محله عند السلطان ، وجعلنا محلنا دونه ، وهو فيعظمنا عند الفرنج ، ويظهر أنه تبع لنا ، ويقول : إن كنتم كسانحب وإلا سلمت البلاد إلى صاحب الموسل ، وحينتذ يقعل بكم ويصنع ، فإن هزمناه طمع فينا السلطان ويقول : إن الذي كانوا لمعظمونه ، ويخوفوننا به اضعف منهم ، وقد هزموه ، وإن هو هزمنا طمع فيه الفرنج ، ويقولون : إن الذي كان يحتمي بهم اضعف منه ، وبالجملة فهو ابن التابك الكبير » ؛ وأشار بالصلع .

وسار إلى نور الدين بنفسه ، قوفق بينهما على أن يسلم سنجار إلى قطب الدين ، ويتسلم الرحبة ، ويستقل نور الدين بالشام جميعه ، وقطب الدين بالجزيرة مسا خسلا الرهبسا ، فإنهسا لنور الدين(٢٢٩) .

وعاد نور الدين إلى الشام ، وأخذ ما كان قد ادخره أبوه أتابك من الخزائن ، وكانت كثيرة جدا .

قفزا نور الدين معمودين زنكي يلد الفرنج من ناحية انطاكية ، وقصد حصن حارم وهو للفرنج ، قحصره ، وخرب ريضه ، ونهب سواده ، ثم رحل إلى حصن إنب(٣٣٠ ) قحصره أيضا .

فاجتمع الفرنج مع البردس مساهب أنطاكية وهارم، وتلك الأعمال، وسارم، وتلك الأعمال، وساروا إلى نور الدين ليرهلوه عن إنب، فلقيهم يوم الاربعاء حادي وعشرين من صفر، سنة اربع واربعين وخمسمائة، واقتتلوا قتالا عظيما، وباشر نور الدين القتال ذلك اليوم، فانهزم الفرنج اقبح هزيمة، وقتل منهم جمع كثير، واسر مثله.

وكان ممن قتل ذلك اليوم البرنس صاحب أنطاكية ، وكان مسن عظماء الفرنج وأقويائهم . ويحكى عنه أنه كان يأخذ الركاب الصيد بينه ، فيطبقه بينه الواحدة : وأنه مر يوما وهو راكب حصانا قدويا تحت قنطرة فيها حلقة أو شيء مصايتعلق بسه ، فتعلق بينيه وضسم فخنيه على الحصان ضنعه الحركة .

وفي ذلك يقول الشيخ أبو عبد الله القيسرائي من قصيدة أولها :

هذي العزائم لا ما تدعي القضب
وذي المكارم لا ما قالت الكتب
صافحت ياد بن عماد الدين ، نروتها
براحة المساعي دونها تعب
اغرت سيوفك بالأفرنج راجيفة
فزاد رومية الكبرى لها يجب
ضربت كبشهم منها بقاصمة
أودى بها الصلب وانحطت بها الصلب
طهرت أرض الاعادي من دمائهم
طهرت أرض الاعادي من دمائهم

وقال ابن منير في ذلك :

صدم الصليب على صلاية عوده ، فتفرقت ايدي سيا خشباته وسقى البرنس وقد تبرنس ذلة بالروح ، مما قد جنت غيراته

## تمشي القتاة براسه وهو الذي نظمت مدار النير قتاتة(٢٣٣)

وسار نور الدين محمود إلى افسامية ، في سسنة خمس واربعين ، فالتجأ الفرنج إلى حصنها فقاتله ، واجتمسع الفسرنج وسساروا إليه ليرحلوه عنه ، فوجدوه قد ملكه وملاه من الرجال والنخائر ، فسسار في طلبهم ، فعدلوا عن طريقه ، ونضلوا بلادهم .

وجمع نور الدين العساكر وسار إلى بـالاد جـوسلين القـرنجي ليملكها وكان جوسلين من اشجع القـرنج واسـدهم رأيا ، قهمــع الفرنج واكثر ، وسار إلى نور الدين والتقيا ، فانهزم المسلمون وقتل منهم واسر .

وكان سلاحدار نور النين ممن اسر ، فاخذ جـوسلين سـلاحه ، فسيره إلى الملك مسعود بن قلج ارسلان صبـاحب قـونية ، وقـال : 

« هذا سـلاح زوج ابنتـك » . فعـظم ذلك على نور الدين ، وهـجـر الراحة إلى أن يأخذ بثاره ، وجعل يفـك في حيلة يحتـال بهـا على جوسلين ، وعلم انه إن قصده احتمى في حصونه .

فأحضر أمراء التسركمان ، وينذل لهسم الرغائب إن ظفسروا بجوسلين ، فجعلوا عليه العيون ، فخرج إلى المسيد فظفر به طائفة من التركمان ، فصانعهم على مال يؤديه إليهم ، فأجابوه إلى إطلاقه إذا أحضر المال ، وأرسل في إحضاره .

قمضى بعض التركمان إلى مجد الدين ابي بكر بسن الداية ، وكان ابسن داية توركان ابسن داية ، وكان ابسن داية ، وكان ابسن داية ، وسلم امسورها إليه ، فأحسن الولاية فيها والتعبير ، فسأعلم ذلك التسركماني ابسن الداية بصورة الحال ، فسير مجدد الدين معه عسكرا ، فكبسوا اولئك التركمان ، وأخذوا جوسلين اسيرا ، واحضروه إلى ابن الداية ، في محرم هذه السنة (۲۳٤) .

فسار نور الدين عند ذلك إلى قلاع جدوسلين ، فقتح عزاز بعد المصار ، في تسامن عشر ربيع الاول ، سسنة خدس واربعين وخدسمائة ، وفتح تل باشر ، وتل خالد ؛ وفتح عين تساب(٣٣٥) سنة خدسين ، وفتح قدورس(٣٣٦) والراوندان(٣٣٧) ، وبدرج الرصاص ، وحصن البيرة وكارسود(٣٣٩) ، ومرعش(٣٤٠) ونهر الجوز.

وتجمع الفرنج وساروا إليه وهو ببسلاد جـوسلين ليمنعـوه عن فتحها ، في سنة سبع واريعين وخمسمائة ، فلما قـربوا منه رجــع إليهم ، ولقيهم عند دلوك ، فاقتتاوا فانهزم الفــرنج ، وقتــل منهــم واسر كثير ، وعاد إلى دلوك ففتحها(٢٤١) ) .

وأما تل باشر فإنه تسلمها منهم بعد فتحه دمشدق ، لانهم لما علموا أنه فتح دمشق ، وأنه يقصدهم ولا طاقة لهـم بـه را ســـلوه ، وبذاوا له تسليمها إليه ، فسير إليهم الأمير حسان صـــاحب منبسج لقربها من منبح فتسلمها منهم ، وحصنها .

وكان فتحه دمشق في صفر سنة تسع واربعين وخمسسمائة ، لان الفرنج أخذوا عسقلان من المعربين في سنة ثمان واربعين ، ولم يكن له طريق إلى إزعاجهسم عنهسا لاعتسراض دمشسق بينه وبين عسقلان (۲٤٢) ) .

وطمع الغرنج في بمشق ، وجعلوا عليها قطيعة ياخذونها منهسم في كل سنة ، فخاف نور الدين أن يملكها الغرنج ، فاحتال في أخذها لعلمه أن اختما بالقهر يصعب لأنه منسى نازلها راسل مساحبها الغرنج مستنجدا بهسم ، واعانوه خدوقا مسن نور الدين أن يملكها فيقرى بها عليهم .

فراسل مجير النين أبق بن محمد بن بوري صاحبها ، واستماله وهاداه ، واظهر له المودة حتى وثق بسه ، فسكان يقسول له في بعض الأوقات: « إن فلانا قد كاتبني في تسليم بمشدق ، ـ يعني بعض أمراء مجير الدين ـ فكان يبعد ذلك عنه ، ويأخذ اقطاعه ، فلما لم يبق عنده أحد من الأمراء قدم أميرا يقال له عطاء بن حفاظ المادم ، وكان شجاعا وفوض إليه أمور دولته ، فكان نور الدين لايتمكن من أخذ دمشق منه ، فقيض عليه مجير الدين وقتله .

فسار نور الدين حينئذ إلى دمشــق ، وكان قــد كاتـب اهلهـــا وا ســتمالهم ، وكان الناس يعيلون إليه ، لما هــو عليه مــن العــدل والديانة والاحسان ، قوعدوه بالتسليم إليه ،

فلما حصر دمشق أرسل مجير الدين إلى الفرنج يبذل لهم الأموال وتسليم قلعة بعلبك إليهم ، لينجدوه ويرهلوا نور الدين عنه ، فشرعوا في جمع قارسهم وراجلهم لذلك .

فتسلم نور الدين دمشق ، وخرج الفرنج وقد تفني الأمر فعادوا -خائبين ، وسلمها إليه أهلها من باب شرقسي ، والتجا مجير الدين إلى القلعة ، فراسله وبذل له عوضا عنها حمص ، وغيرها ؛ فسلمها إليه وسار إلى حمص ، ثم إنه راسل أهل دمشق ، فعلم نور الدين ، فخاف منه ، فأخذ منه حمص ، وعوضه ببالس ، ظم يرض بذلك ، وسار إلى بغداد فمات بها .

وسار نور الدين إلى حارم ، وهسي ليبمند صساهب انطساكية ، وحصرها في سنة إحدى وخمسين ، وضعيق على اهلهسا ، فتجمسع الفرنج وعزموا على قصده فارسل والي حارم إلى الفرنج ، وقبال : « لاتلتقوه فإنه إن هزمكم اخذ حارم وغيرها ، ونحن في قوة والراي مطاولته » ، فسارسلوا إلى نور الدين ، وصسالموه على ان يعسطوه نصف اعمال حارم ورجع نور الدين إلى حلب .

ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، بالشام ، فخربت حماة ، وشيزر ، وكفرطاب ، وأقامية ، ومعرة النعمان ، وحمص ، وحصن الشميميس (٣٤٢) ، . - 131عند سلمية ، وغير ذلك من بلاد الفرنج ، وتهدمت اسوار هذه البسلاد فجمع نور الدين المساكر ، وشاف على البلاد من الفرنج ، وشرع في عمارتها حتى أمن عليها .

واما شيزر ، فانقلب القلعة على صاحبها وأهله ، فهلكوا كلهم ، وكان له وكان قد ختن ولدا له وعمل وليمــة ، واحضر أهله في داره ، وكان له فرس يصبه ولايكاد يفــارقه ، وإذا كان في مجلس أقيم ذلك القــرس على بابه ، فكان ذلك اليوم على الباب ، فجاءت الزلزلة فقــام التاس ليضرجوا من الدار فضرج واحد من الباب فرمحه ذلك الفرس فقتله ، المناس من الضرح واحد الدار عليهم فهلكوا .

وبادر نور الدین ، ووصل إلى شیزر ، وقد هلك تاج الدولة بن منقذ واولاده ، ولم یسلم منهم إلا الفاتون أخت شمس الملوك زوجة تاج الدولة ، ونبشت من تمت الردم سالمة ، فتسلم القلعة وعسر اسوارها ودورها ، وكان نور الدین قد سأل أخت شسمس الملوك عن المال وهندها ، فذكرت له أن الدار سقطت علیها وعلیهم ، ونبشت هى دونهم ، ولاتعلم بشيء ، وإن كان لهم شيء فهو تحت الردم .

وكان شرف الدولة اسماعيل غائبا ، فلما حضر وعاين قلعة شيزر ، ورأى زوجة أخيه في ذلك الذل بعد العز ، عصل قصيدة أولها :

> ليس الصباح من الساء بأمثل فاقول لليل الطويل الا انجلي

## قال شيبا :

يا ، تاج دولة هاشم ، بل يأأبا الت عجان بل ياقصد كل مؤمل أو عاينت عيناك ، قلعة شيزر ، والستر دون نسائها لم يسبل - 132 - لرأيت حصنا هائل المراى غيا متهلهلا مثل النقا المتهيل لايهتدي فيه السعاة لمسلك فكأنما تسري بقاع مهول

ذكر فيها زوجة أخيه ، فقال:

نزلت على رغم الزمان ولو حوت يمناك قائم سيفها لم تنزل فتبدات عن كبرها بتواضع وتعوضت عن عزها بتذال(٣٤٤)

واقامت الزلازل تتريد في البلاد سيم سينين ، وهلك فيها غلق كثير .

وفي هذه السنة أبطل الملك المادل نور النين ، وهــو بشــيزر ، مظالم ومكوسا ببلاده كلها مقارها عاثة وخمسون الف بينار .

ثم إن تور الدين تلطف الحال مع ضحاك البقساعي ، ورا سسله ، وهو بيعليك ، وكان قد عصى فيها بعد فتح دمشق ، ولم ير أن يحصره بها لقريه مسن القسرنج ، فسسسلمها إلى نور الدين في هسسته السنة (٣٤٥) .

وجرت وقعة بين نور النين وبين الفرنج بين طبرية وبسانياس ، فكسرهم نور النين كسرة عظيمسة في جمسادي الأولى سسنة اشتين وخمسين وهمسمائة(٧٤٦ ) .

ثم عاد دور الدين إلى حلب ، فمرض بها في سنة اربع وخمسين ، مرضا شديدا ، بقلعتها ، واشفى على الموت ، وكان بحلب اخسوه الاصغر نصرة الدين أمير أميران محمد بن زنكي وأرجاف بمسوت نور الدين : فجمسع أمير أميران الناس ، واسستمال الطلبيين ، وملك المدينة دون القلعة ، وانن للشيعة أن يزيدوا في الآثان : « حسى على خير العمل ، محمد وعلي خير البشر » ، على عادتهــم مــن قبــل ، فعالها إليه لذلك .

وثارت فتنة بين السنة والشيعة ، ونهب الشيعة صدرسة ابن عصرون وغيرها من آدر السنة ، وكان اسد الدين شيركوه بحمص ، فبلغه ذلك فسار إلى دمشق ليغلب عليها ، وكان بها أخوه نجم الدين ايوب فانكر عليه ذلك ، وقال : « أهلكتنا والمسلحة أن تعاود إلى حلب ، فان كان نور الدين حيا خدمته في هذا الوقت ، وإن كان مات فانا في دمشق ، وتفعل ما تريد » .

فعاد مجدا إلى حلب ، فوجد نور الدين وقد ترجح إلى المسلاح ، فاجلسه في طيارة مشرفة إلى المدينة ، بحيث يراه الناس كلهم ، وهو مصفر الوجه من المرض ، ونادوا إلى الناس : « هذا سسلطانكم » . فقال بمضهم : « ما هذا نور الدين ، بل هو فلان » سيعنون رجسلا كان يشبهه وقد طلى وجهه يصفرة ، ليخدعوا الناس بذلك سر .

ولما تحقق أمير أميران عافية أخيه خرج من الدار التي كان بها تحت القلعة ، وبيده ترس يحميه من النشاب ، وكان الناس قد تفرقوا عنه ، فسار إلى حران ، فملكها .

وسير نور النين إلى قاضي حلب ، جدي أبي الفضل هية الله بـن أبي جرادة ، وكان يلي بها القضاء والضطابة والامامة ، وقال له : « تعضي إلى الجامع ، وتصلي بالناس ، ويعاد الاذان إلى ما كان عليه » .

فنزل جدي ، وجلس بشمالية الجامع تصت المنارة ، واستدعى المؤننين ، وأمرهم بالأنان المشروع على رأي أبي حنيفة ، فخافوا ، فقال لهم : د ها آنا أسفل منكم ولى أسوة يكم » .

فصعد المؤننين وشرعوا في الأنان ، فاجتمع تحت المنارة من - 134 -

عوام الشيعة وغوغائهم خلق كثير : فقام القاضي إليهم ، وقال : « يا أصحابنا ، وفقكم الله ، من كان على طهارة فلينظر وليصل ، ومن كان محدثا فليجند وضومه ويصلي ، فان المولى نور الدين ــ بحمد الله ــ في عافية ، وقد تقدم بما يفعل ، فانصر فوا راشدين .»

فانصر قوا وقدالوا : « ايش نقدول لقداضينا » ! ونزل المؤننون وصلى بالناس ، وسكتت الفتن .

فلمسا عوفي نور النين قصسد حسران ، فهسرب نصرة النين أمير أميران ، وترك أولاده بالقلعة بصران فتسلمها ، وأخسرجهم منهسا ، وسلمها إلى زين النين علي كوجك ، نائب أخيه ، قطب النين .

ثم سار إلى الرقة وبها أولاد أميرك الجائدار ، وقد مات أبوهم ، قشقع إليه بعض الأمراء في إيقائها عليهم ، فقضب ، وقال : « هــلا شفعتم في أولاد أخي لما أخذت منهم حران ، وكانت الشــقاعة فيهــم من أحب الأشياء إلى » ، وأخذها منهم .

وخرج مجد الدين بن الداية من حلب إلى الفزاة ، في شهر رجـب من سنة خمس وخمسين ، فلقي جوسلين بن جوسلين ، فــكسره ، واخذه اسيرا ، ودخل به إلى قلعة حلب .

ثم إن الفرنج اغاروا على بلد عين تساب ، فسأخذوا التسركمان ، ونهبوا أغنامهم ، وعادوا يريدون انطساكية ، فضرج إليهم مجسد الدين ، وقتسل منهم خلقا الدين ، وقتسل منهم خلقا عظيما ، واسر البرنس الثاني وخلقا معه ، ودخل بهسم إلى حلب في مستهل ذي الحجة من سنة ست وخمسين وخمسائة .

وفي سنة سبع ، ولى نور الدين كمال الدين أبا الفضل محمد بـن الشهر زوري قضاء ممالكه كلها ؛ وأمر القضاة ببلاده أن يكتبـوا في الكتب بالنيابة عنه ، وكان قد حلف له على ذلك وعاهده عليه ، وكان ذلك بدمشق في السنة الذكورة ، فامتنع زكى الدين قاضي دمشــق ، فعزل ؛ وكتب إلى جدى ابى الفضل بملب ، فامتنع ايضا .

ووصل نور الدين ومعه مجد الدين بن الداية ، واستدعاه نور الدين إلى القلعة ، وقال :« كنا قد عاهدنا كمال الدين ، وحلفنا له على هذا الأمر ، وما أنت إلا نائبي ، وله اسم قضاء البلاد لاغير ، فامتنع وقال : « لا أنوب عن مكانين » . قولي قضاء حلب محيي الدين أبا حامد بن كمال الدين ، وأبا المفاخر عبد الغفور بن لقمان الكين ؛ وذلك بإشارة مجد الدين لوحشة كانت بينه وبين جدي .

ثم إن نور الدين جمع العساكر بحلب ، في سنة سبع ، وسار إلى حارم ، وقاتلها ، فجمع الفرنج جمـوعهم ، وسـاروا إليه . فـطلب منهم المماف فلم يجيبوه ، وتلطفوا معه حتى عاد إلى حلب .

ثم جمع العساكر في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، ودخل إلى بلاد الفرنج ، ونزل في البقيعة تحـت حصــن الأكراد مصــاصرا له ، وعازما على أن يقمد طرابلس .

فاجتمع الفرنج ، وخرج معهم الدوقس الرومي ، وكان قد خرج في جمع كثير من الروم ، واتفق رايهم على كبسة المسلمين نهارا ، فإنهم يكونون امنين ، فركبوا لوقتهم ولم يتوقفوا ، وساروا مجدين إلى أن قربوا من يزك(٢٤٨) المسلمين ، فلم يكن لهم بهام طاقة ، وأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه الحال ، فرهقهم القرنج بالحملة عليهم فلم يثبت المسلمون وعادوا منهزمين إلى نور الدين والفرنج في ظهورهم ، فاوصلوا جميعا إلى عسكر نور الدين ، ولم يتماكن المسلمون من ركوب الخيل وأخذ السلاح ، حتى خالطهم القرنج ،

وكان الدوةس اشدهم على المسلمين ، فلم يبق اصحابه على أحد ، وقصدوا خيمة نور الدين ، وقد ركب فيها فرسة ، فنجا بنفسه ؛ ولسرعته ركب القرس والشيحة في رجله ، فنزل انسان كردي ، وقداه بنفسه ، فقطع الشبيعة ونجا نور الدين ، وقتل الكردي ، فأحسن إلى مخلفيه ، ووقف عليهم الوقوف(٢٤٩ ) .

ووصل ذور الدين إلى بحيرة قدس ( ° 70 ) ، وبينه وبين المركة نحو أربعة قراسخ ؛ وتلاحق به من سلم من العسكر ، ققال له بعضهم : « المسلحة أن نسير ، ، قان القرنج ربما طمعوا وجاؤوا إلينا ، ونحن على هذه الحال ، ؛ قويخه واسكته ، وقال : « إنا كان معي الف قارس التقيتهم ، ووالله لاا ستظل بسقف حتى لخذ بتاري وثار الاسلام » .

وأرسل إلى حلب وبمشق ، وأحضر الأمنوال والثياب والميام والسلاح والخيل ، فأعلى الناس عوضا عما اخذ منهم يقنولهم ، وأصبح عسكره كان لم يهزم ولم ينكب ، وكل من قتل أعطى أولانه أقطاعه .

ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة شرجه قدال له بعض صدابة السدوه : « إن لك في بدلادك إدرارات وصدلات ووقدوقا كثيرة على الفقها، والفقراء ، والمدوفية وغيرهم ؛ قلو استعنت بهدا الفقها، والفقرت ، والله إنتي لا في هذا الوقت لكان أصلح ، ، فغضب من ذلك وقال : « والله إنتي لا أرجو النصر إلا بدعاء أولئك ، قإنما ترزقون وتتصرون بضعقائكم ، كيف أقطح صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على ضرائي بسسهام لا تقطره ، وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال ، كيف يمل لي أن لا تقطيه غيرهم ! ، وقيل : إن برهان الدين البلغي قسال لنور الدين : د تريدون أن تتصروا وفي عسكركم المضمور والطبول والزمور ، كلا

قلما سمع نور الدين كلامه عاهد الله على التوبة ، ونزع عنه ثيابه تلك التي كان يلبسها ، والتزم بليس الخشن ؛ ويطل جميع مسا كان يقي في يلاده من الأعشار والمكوس والضرائب ؛ ومنع مسن أرسكاب القواحش ، وكتب إلى البلاد إلى زهادها وعبادها يذكر لهم مسا نال المسلمين من القتل والأسر ، ويستمد منهم الدعاء ، وان يحشوا المسلمين على الغزاة ؛ وكاتب الملوك الاسلامية يطلب منهم النجمد والاستعداد ، وامتنع من النوم على الوطيء وعن جميع الشهوات .

وراسله الفرنج في طلب الصلح فامتنع ، فبينا هـو في الاسـتعداد للجهاد إذ ورد عليه في شهر ربيع الأول ، من سنة تسـع وخمسـين وخمسمائة ، شاور وزير العاضد بمصر إلى دمشق ، ملتجــنا إليه ، ومستجيرا به على ضرغام ، وكان قد نازعه في الوزارة وغلب عليها .

وطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليصود إلى منصبه ، ويكون لنور الدين ثاث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر ، ويكون نائبه مقيما بعساكره في مصر ، ويتصرف بأمر نور الدين واختياره ، فيقي مترددا بين أن يفعل ذلك وبين أن يجعل جل قصستم إلى الفرنج ، ثم قوي عزمه وسير أسد الدين شيركوه بسن شادي ، في عسكر معه ، في جمادي الاولى من سنة تسع وخمسين ، وتقدم إلى اسد الدين أن يعيد شاور إلى منصبه .

وسار ذور النين إلى طرف بلاد الفرنج معايلي دمشق ، بما بقي من العساكر ليمنع الفرنج من التعرض لاسد الدين وشاور في طريقهما ، فاشتغل الفرنج بحفظ بلادهم من نور الدين عن التعرض لهما ، ووصل اسد الدين وشاور إلى بلبيس ، فضرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المعربين ، واقيهم فانهزم وعاد إلى القاهرة .

ووصل أسد الدين إلى القاهرة ، فنزل عليها في أخر جمادى الأخرة ، فخرج ضرغام فقتل ، وقتل أخوه ، وخلع على شاور وأعيد إلى الوزارة .

وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة ، فغدر شاور ، وعاد عما كان قرره مع نور الدين ، وأمر أسد الدين بالعود إلى الشام فامتنع ، وطلب ما كان استقر فلم يجب إليه ، فأرسل اسد الدين نواب فتسلموا بلبيس ، وحكم على البلاد الشرقية .

فأرسل شاور إلى الفرنج ، واستنجد بهسم ، وخدوفهم من نور الدين إن ملك مصر ، فسارعوا إلى تلبيتسه ، وطمعدوا في ملك الديار المصرية ، وساروا إلى بلبيس ، وسار نور الدين إلى طرف بـلادهم ليمنعهم عن المسير ، فلم يلتفتوا ، وتركوا في بلادهم من يحفظها .

وسار ملك القدس في الباقين إلى بلبيس، واستعان بجمسه كثير كاذوا خسرجوا إلى زيارة القسدس؛ وأقسام اسمد الدين ببلبيس، وحصره الفرنج، والعسكر المصري ثلاثة اشهر وهو يفاديهم القتال ويراوحهم، فلم يظفروا منه بطائل، مع أن سدور بلبيس قصير، وهو من طين(٢٥١).

فعند ذلك غرج دور الدين لقصد بالاد الفرنج ، الى حلب وجمسع المساكر ، وارسال الى اغيه قبطب الدين مساحب الموسال ، وإلى فغر الدين قر ا ارسلان صاحب حصن كيفا ، وإلى نجم الدين البي صاحب ماردين وغيرهم من اصحاب الاطراف واستنجد بهم .

قسار قطب الدين ومقدم عسكره زين الدين علي كوجك ، وسير صاحب ماردين عسكره ؛ واما صاحب الحصس فقبال له خبواصه وندما ژه : « على أي شيء عزمت ؟» ققال : « على القعود ، فإن نور الدين قد تحشف من كثرة المدوم والصلاة ، فهو يلقي نفسه ومن معه في المهالك » .

قلما جاء القد أمر العسكر أن يتجهز للفزاة قسالوه عما صدفه عن رأيه ، فقال : « إن نور الدين إن لم أنجده خسرجت بالدي عن يدي ، فانه قد كاتب زهادها والمنقسطعين عن الدنيا يسستمد منهسم الدعاء ، ويطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الفزاة ، وقد قعد كل واحد منهم ومعه أتباعه وأصحابه ، وهم يقرؤون كتسب نور الدين ، ويبكون ، فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي والدعاء علي » . ثم تجهــز وسار بنفسه .

ولما اجتمعت العساكل خرج ذور الدين الى حسارم ، وحصرها ، ونصب الجانيق عليها ، وزحدف إليها ، فضرج البسرنس بيمند ، والقمص صاحب طراباس ، وابن جوسلين والدوك مقدم كبير مسن الروم .

واين لاون ملك الارمن ، وجمعوا جميع مسن بقسي مسن القسرنج بالساهل ، وقصدوا نور الدين .

فرحل إلى أرتاح ليتمكن منهم إن طلبوه « ويبتعدوا » عن البلاد إن تقوه ؛ وسير اثقاله إلى تيزين( ٢٥٧ ) ، فساروا فنزلوا على الصغيف ( ٢٥٣ ) ، ثم عادوا إلى حارم ، فتبعهام نور الدين على تعبئة الحرب ، فلما تقاربوا اصطفوا للقتال فحمل الفرنج على ميمنة السلمين ، وفيها عسكر حاب وصاحب الحصن ، فانهزم المسامون مت حسلوا المرابع على تداره على جارهم ؛ ونور الدين واقف بازائهم على تال هناك يتضرع إلى الله ، وهو مكشوف الراس .

وبقي راجل الفرنج فوق عم ، مما يلي حارم بالصفيف ، فعطف عليهم زين الدين على كوجك ، في عسكر الموصل ؛ وكان دور الدين قد جعله كمينا في طرف العمق ، ولجام القسب ؛ فقتلهم عن أخرهم .

ورجعت الخيالة من الفرنج خـوفا على الراجـــل أن يتبعـــوا السلمين ، فيقع المسلمون عليهم ، فوجدوا الأمر على مــا قــدروه ، فراوا الرجالة منهم قتلى وأسرى ، واتبعهم نور الدين مع من إنهزم من المسلمين ، فأهاطوا بهم من جميع الجهات ، قــاشتد الحــرب ، وكثر الفتل في الفرنج ، فوقعت عليهم الغلبة .

وعدل المسلمون إلى الاسر ، قاسروا صاحب انطاكية ، وصاحب - 140 - طرابلس ، والدوك مقدم الروم ، وابن جوسلين ، ولم يسلم إلا مليح أبن لاون ؛ قبل إن الياروقية السرجوا له حشى هسرب ، لانه كان خالهم ، وكان عدة القتلى تزيد على عشرة الاف.

وسار إلى حارم فملكها في شهر رمضان من السنة ، ويث سراياه في أعمال أنطاكية ، فنهيوها وأسروا أهلها ، وياع البرنس بمال عظيم وأسرى من المسلمين(٣٥٤ ) .

ثم سار في هذه السنة إلى دمشق ، بعد أن أذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم ، ثم خسرج إلى بسانياس ، فحصرها وقاتلها ، وكان معه أخوه نصرة الدين أمير أميران — وكان قد رضي عنه وسامحه — وهو على حارم ، بعد أن نشل إلى الفرنج ، فأصابه سهم أنهب إحدى عينيه ، فقال له : « لو كشف لك عن الأجسر الذي أعد لك لتمنيت نهاب الأخرى » ، وجد في حصارها وفتحها ، وصلا القامة بالنخائر والرجال ، وشاطر الفرنج في أعمال طبرية ، وقرروا له على ما سوى ذلك مالا في كل سنة .

ووصل خبر فتح حارم وبانياس إلى الفسرنج النازلين على بليس ، فارادوا العود إلى بلادهم ، فراسلوا أسد النين في العسلح رجاء أن يلحقوا بانياس ، فاتفق الحسال معهم على أن يعدود إلى الشام ، ووسلم ما بيده من اعمال مصر إلى اهلها ، ولم يكن عنده علم بما جرى لنور الدين بالشام ، وكانت النضائر قد قلت عنده ببليس .

وخرج من النيار الممرية إلى الشام ، وجاء القرنج ليدركوا بانياس ، قوجدوا الأمر قد قات ، وكشف اسد النين النيار الممرية ، واستصغر أمر من بها .

ودخلت سنة إحدى وستين وخمساماتة ، فسسار نور الدين إلى المنيطرة( ٢٥٥ ) ، جسريدة في قلة مسن العسسكر ، على غفلة مسن العسي ، وحصر حصنها ، واخذه عنوة ، وقتل من به ، وسبى وغنم

غنيمة كثيرة ، وأيس الفرنج من استرجاعه بعد أن تجمعوا له وتفرقوا .

وتحدث أسد الدين مسع نور الدين ، في عوده إلى الديار المصرية ، ظما رأى جده سيره إليها في الفي قارس من خيار العسكر ، في سنة اثنتين وستين وخمسمائة .

فسار على البر، وترك بلاد القرنج على يمينه ، قدوصل الديار المصرية ، وعبدر النيل إلى الجسانب الغدري عند اطفيح ( ٣٥٦ ) ، وحكم على البلاد الغربية ، ونزل بالجيزة مقابل مصر ، قاقام نيفا وخمسين يوما .

قارسل شاور واستنجد بالفرنج ، فسار اسد الدين إلى الصعيد ، وبلغ إلى موضع يعسرف بـالبابين ( ٢٥٧ ) ؛ وسسارت العسساكر المصرية والفرنجية خلفه ؛ فوصلوا إليه وهو على تعبئة وقد جعسا اثقاله في القلب ليتكثر بها ؛ وجعل ابن اخيه صلاح الدين في القلب ، وأوصاهم متى حملوا عليه أن يندفع بين ايديها م قليلا ، فإذا عادوا فارجعوا في اعتابهم .

واختار من يثق بشجاعته ، ووقف بهم في الميمنة ، فحمل الفرنج على القلب ، فاندفع بين أيديهم غير مفرقين ، فحمل اسد المين بمن معه على من يقي منهم ، فهزمهم ووضع السيف فيهم ، وأكثر القتل والأس ، وعاد الذين حملوا على القلب فوجدوا إصحابهم قد مضوا . فتلا وأسرا فانهزموا .

وسار أسد الدين إلى الاسكندرية ، ففتحها باتفاق من أهلها واستناب بها صلاح الدين ، وعاد إلى الصعيد ، وجبى أمواله .

وتجمع الفرنج والمصريون ، وحصروا صلاح النين بالاسكندرية ، فصبروا على الحصار إلى أن عاد أسد النين ، فوقع الصلح على أن بذاوا لاسد النين خمسين الفرينار ، سوى ما أخذ من البلاد ، وأن الفرنج لايقيمون في البلاد ، فاصطلحوا على ذلك ، وعاد إلى الشام ؛ وتسلم المصريون الاسكندرية( ٢٥٨ ) .

واما نور الدين فإنه جمع العساكر في هذه السنة ، ودخـل مـن حمص إلى بلاد القرنج ، فنازل عرقـة ، ونهـب بلاهـا ، وخــرب بلاهـم ، وخــرب بلاهـم ، وخــرب بلاهم ، وخـرج إلى على مخـرج إلى حمص ، وخـرج إلى بانياس ، وخـرج إلى هــونين ( ٢٥٩ ) ، فــانهزم الفــرنج عنه واحرقه ، فوصل إليه نور الدين من القد ، فخرب سوره وعاد .

وكان حسان صاحب منبج قد مات ، وأقطع نور الدين منبج ولده غازي بن حسان ، فعصى عليه في هذه السنة ، فسير إليه عسكرا ، وأخذوها منه فأقطعها أخاه قطب الدين بنال بن حسان ، وهو الذي ابتنى المدرسة الصنفية بمنبج .

وفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، نزل شهاب الدين مسالك بسن على بن مالك صاحب قلعة جعبر ليتصيد ، فساخته بنو كلاب اسسيرا وحملوه إلى نور الدين في رجب ، فاعتقله واحسسن إليه ، ورغب في الاقطاع فلم يجبه ، فعدل إلى الشنة والحنف .

ثم سير إليها عسكرا فلم يقدر على فتحها ، فعدل إلى اللين مسع صاحبها ، إلى أن اتفق الحال على أن عوضه عنها بسروج وبرزاعا والملوحة ( ٣٦٠ ) ، وسلم إليه القلعة في سنة أديسع وسستين ، وقيل لمالك : « أيما أحب إليك سروج أو القلعة ؟، فقسال : « هسنه أكشر مالا ، وأما العز فعارفاه بالقلمة ، .

وفي هذه السنة اطلق نور الدين في بلاده بعض ما كان قد بقي مسن المظالم والدؤن .

ثم إن الفرنج طمعوا في النيار المصرية فصعدوا إليها في سنة اربع وستين وخمسمائة ، وأخذوا بلبيس وساروا إلى القاهرة فقاتلوها ؛ وسير العاضد يستغيث إلى نور النين ، وسير شعور نسائه في الكتب ، فوصله الرسول وهو يحلب ، ويذل له ذَّلتْ يــالاد مصر ، وأن يكون أسد الدين مقيما عندهم .

وكتبوا إلى اسد الدين بمثل ذلك ، قوصل إلى نور الدين إلى حلب من حمص ، وقد عزم على الايفاد إليه ، فأمره بالتجهيز إلى مصر ، وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والسلاح والدواب ، وحكمه في العسكر والخزائن فاختار ألفي فارس ، وأخذ المال وجمع سنة الاففارس ، وسار هو ونور الدين إلى دمشق قـوصلها سلخ صفر ، ورحل إلى رأس الماء (٢٦١) .

وأضاف إلى أسد النين جماعة أخرى من الامتراء منهم : عز النين جسورتيك ، وغرس النين قلج ، وشرف النين بسرغش ، وعين الدولة بن ياروق ، وقطب النين ينال بن حسان ، وصلاح النين ابس أغيه .

وسار أسد الدين ، فلما قارب مصر رحمل عنها القرنج إلى بلادهم ، ووصل أسد الدين إلى القاهرة سابع جمادى الأضرة ، ودخل إليها واجتمع بالماضد ، وخلع عليه وعاد إلى غيامه ، وفي نقس شاور منه ما فيها ، ولايتجاس على إظهاره .

وكان شاور يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به ، فقدرج في بعض الإيارة في معنى الإيارة في بعض الإيارة وينادة من الله على عادته فلم يجده في الخيام ، وكان قد معنى الإيارة وبدا المنافعي - رغي الله عنه - فقليه مسلاح الدين ، وجورديك ، في جمع من العسكر وخدموه ، واعلموه أن اسد الدين قد معنى الإيارة فقال : د نمغي إليه ، فساروا جميعا ، فساوره مسلاح الدين وجورديك ، والقياه إلى الأرض ، فهرب عنه اصحابه واخذ اسيرا .

وأرسلوا إلى أسد الدين قحضر في المسال ، وجسامه التسوقيع في المصال ، وجسامه التسوقيع في المصال بالوزارة على يدخادم خاص ، ويقول : « لا يد من رأسسه » ، جريا على عادتهم في وزرائهم أن الذي يقوى على الأخر يقتله ، فقتل وانفذ رأسه إلى العاضد (٢٩٢) ،

وأنقذ إلى أسد الدين خلعه الوزارة ، فسار وبضال القصر ، وترتب وزيرا في سابع عشر شهر ربيع الآخر ، ودام أمرا ناهيا إلى أن عرض له خوانيق ، فمات في الثاني والعشرين من جمسادى الاخرة (٣٦٣) ) .

وقوض الأمر بعده إلى ابن أخيه ، وكان جماعة من الأمراء ، الذين كانوا مع أسد الدين قد تنظاولوا إلى الوزارة ، منهم : عين الدولة بن ياروق ، وسيف الدولة المشطوب ، وشهاب الدين محمود الحارمي - خال السلطان صلاح الدين ... وقنطب الدين ينال بن حسان .

قارسل العاضد إلى صلاح الدين ، واحضره عنده ، وولاه الوزارة بعد عمه ، وخلع عليه ، ولقبه باللك الناصر ، فاستتبت أحواله ، وبنل المال ، وتاب عن شرب الخصر ، وأخذ في الهسد والتشمير في أموره كلها ، وكان الفقيه عيسى الهكاري معه ، فميل الاحراء الذين كانوا قد طمعوا بالوزارة إلى الانقياد إليه ، فاجابوا سوى عين الدولة بن ياروق ، فإنه امتنع ، وعاد إلى نور الدين إلى سام .

فاستمر الملك الناصر بالديار المصرية وزيرا ، وهدونائب عن نور الدين ، وكان إنا كتب إليه كتابا يكتب: « الأمير الاسفهسلار ، وكان إنا كتب المسله على وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كنا » . وتسكتب العسلامة على رأس الكتاب ، ويذكر اسمه .

وسير الحلك الناصر ، وطلب آباه نجم الدين واهله ، فسيرهم نور الدين إليه مع عسكر ، واجتمع معهم من التجار خلق عظيم ، وذلك في سنة خمس وستين .

وخاف نور الدين عليهم من الفرنج ، فسار في عساكره إلى الكرك فعصره ونصب عليه المسانيق ، فتجمسع الفسرنج ، وسساروا إليه وتقدمهم ابن الهنفسري ، وابسن الدقيق(٢٦٤ ) ، فسرحل نور الدين - 145نحوهما قبل أن تلحقهما بقية عســاكر القــرنج فــرجعا ـــــوقا منه واجتمعا بيقية الفرنج .

وسلك نور الدين وسط بلادهم ، فنهب واحرق ما في طريقه إلى أن وصل إلى بسلاد الاسسلام ، فنزل على عشسترا (٣٦٥ ) على عزم الغزاة ، قاتاه خبر الزلازل الحادثة بالشام ، فإنها خربت حلب غرابا شنيعا ، وخرج اهلها إلى ظاهرها .

وتواترت الزلازل بها أياما متعدة ، وكانت في ثاني عشر شدوال من السنة يوم الاشين طلوع الشمس ، وهلك من الناس ما يزيد على خمسة الاف نفر نكر وانثى ، وكان قدد احتدر ق جسامع هلب ومسا يجاوره من الاسواق قبل نلك في سنة أربسع وسنتين وخمسمائة ، فاهتم نور الدين في عمارته وإعانته والاسواق التي تليه إلى ما كانت عليه ، وقيل : إن الاسماجيلية احرقوم .

وبلفه أيضا وفاة مجد الدين ابسن دايت. ، أخيه مسن الرضياعة بعلب ، في شهر رمضان سنة خمس وستين وخمسمائة ، فتوجه نور الدين إلى حلب ، فوجد اسوارها واسواقها قد تهدمت .

ونزل على ظاهر حلب حتى أحكم عمارة جميع استوارها ، وبني القصيل النائر على البلد ، وهو سور ثان .

ورمم توایه ما خرب من العصون والقلاع مثل بعلبك ، وحمص وحماة ، وبارین ، وغیرها .

وخرج نور الدين إلى تل باشر ، فوصله الخبر بوفاة اخيه قطب الدين بالوصل في ني الحجة ، وكان أوصى بالذلك لابنه الأكبر عماد الدين زنكي ، وكان طوع عمه نور الدين لكثرة مقامه عنده ، ولانه زرج ابنته .

ثم إن فخر الدين عبد المسيح وخاتون ابنة تمرتاش بن إيلفاري

زوجة قطب الدين ، وهي والدة سيف الدين غازي بسن قسطب الدين اتفقا على صرف قطب الدين عن وصديته لابنه عماد الدين إلى سيف الدين غازي .

فرحل عماد الدين إلى عمه نور الدين مستنصرا به ليعينه على اخذ الملك له ؛ فسار نور الدين في سنة ست وسعتين وخمسامائة ، وعبر الفرات عند قلعة جعبر في مسعهل المصرم ، وقصد الرقاة فحصرها واختها ؛ ثم سار في الخابور ، فملكه جعبعه ، وملك نصيبين ، وأقام بها يجمع العساكر ، وكانت أكثر عساكره في الشام في مقابلة الفرنج .

قلما إجتمعت العساكر سار إلى سنجار فحصرها ، ونصب عليها المجانيق ، وفتحها قسلمها إلى عماد النين زنكي ابن أخيه ؛ وجاءته كتب الأمراء بالموصل بينلون له الطاعة ، ويحتونه على الوصول إليهم ، قسار إلى الموصل .

وكان سيف الدين غازي وعبد المسيح قد سيرا عز الدين مسعود ابن قطب الدين إلى أثابك شمس الدين إيلدكز صحاحب انربيجان واصبهان ، يستنجدانه على نور الدين ، فارسل إيلدكز إليه رسدولا ينهاه عن التعرض للموصل فقال نور الدين : «قلل لصحاحبك أنا أصلح لا ولاد أخي منك ، فلا تدخل بيننا : وعند الفراغ من إصلاح بلادهم يكون لي معك الحديث على باب همنان ، فانك قد ملكت هذه الملكة العظيمة ، وأهملت الثفور حتى غلب الكرج عليها : وقد بليت الملكة العظيمة ، وأهملت الثفور حتى غلب الكرج عليها : وقد بليت ملوكهم » .

وأقام على الموصل فعزم من بها من الأمراء على مجاهرة عبد المسيح بالعصيان ، وتسليم البلد إلى نور الدين ، فعلم بذلك قارسل إلى نور الدين في تسليم البلد على أن يقره بيد ســفا الدين ؛ وطلب الأمان لنفسه وعلى أن يمضي صحبته إلى الشام ، ويقطعه ما يرضيه فتسلم البلد ، وأبقى فيه سيف الدين غازي . وعاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه السنة .

وكتب إلى الملك الناصر صالاح الدين يأمره بقطع المسطبة الماضئية وإقامة الفطبة المستضيئية العباسية ، فامتنع واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه ، وكان يؤثر أن لايقطع الفطبة للمصريين في ذلك الوقت ، خوفا من نور الدين أن يدخل إلى الديار المصرية فيأخنها منه ، وإذا كان العاضد معه امتنع وأهل مصر معه ، فلم يقبل غره نور الدين ، والع عليه .

وكان العاضد مريضا فغطب للمستغيء في الديار المصرية ، وتوفي العاضد ، ولم يعلم بقطع الخطبة ، وقيل : إنه علم قبل موته ؛ وكان ذلك في سنة سبع وستين وغمسمائة.

وفي هذه السنة تتبع نور الدين رسوم المطالم والذون في جميع البلاد التي بيده ، فازالها وعلى رسومها ومصا أشار المنكرات والفواحش ، بعدما كان اطلق من ذلك في تواريخ متقمة ، وكان مبلغ ما اطلقه أولا وثانيا خمسمائة الف وستة وثمانين الفا وأربعمسائة وستين دينارا .

وكان رأى وزيره موفق الدين خالد بن القيسراني في المنام كانه يفصل ثياب نور الدين ، ففسر ذلك عليه ، ففكر في ذلك ولم يرد عليه جوابا ، ففجل وزيره وبقي أياما واستدعاه ، وقال : « تعال ياخالد ، اغسل ثيابي » ؛ وأمره فكتب توقيعا بازالة ما ذكرناه .

وسار الملك الناصر من مصر غازيا ، فنازل حصن الشوبك وحصره ، فطلبوا الأمان واستمهلوه عشرة آيام ، فلما سمع نور وحصره ، فطلبوا الأمان واستمهلوه عشرة آيام ، فلما البختى سمان عن بمشق ، فيضل بلاد الفرنج من الجهة الأخرى ، فقيل للملك الناصر : « إن بخل نور البين من جانب وانت من هنا الجانب ملك بلاد الفرنج ، فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام ، وان الجانب ملك بلاد الفرنج ، فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام ، وان

جاء وانت ههنا فلا بد لك من الاجتماع به ويبقى هــو التحـكم فيك بما شاء ؛ والمسلحة الرجوع إلى مصر » .

فرحل عن الشوبك إلى مصر ، وكتب إلى ذور الدين يعتند باختلال أمور الديار المصرية وأن شيعتها عزموا على الوثوب بها ، فلم يقبل نور الدين عذره ، وتغير عليه وعزم على الدخول إلى الديار المصرية .

فسمم الملك الناصر ، فجمع آباه نجم الدين وخاله شهاب الدين ،
وتقي الدين عمر ، وغيرهم من الامراء ، وأعلمهم ما بلغه من حسركة

ذور الدين واستشارهم ، فلم يجبه أحد ، فقام تقي الدين ، وقال :
و إذا جامنا قاتلناه ، ووافقه غيره من أهله ، فشستمهم نجسم الدين
أيوب والد الملك الناصر ، واقعد تقي الدين ، وقال للملك الناصر :
و أنا أبوك ، وهنا شهاب الدين خالك ، ونحن أكثر مصبة لك مسن
جميع من ترى ؛ ووالله لو رأيت أنا وهنا خالك نور الدين لم يمسكنا
إلا أن نقبل الأرض بين يديه ، ولو أمرنا أن نضرب عنقلك بسالسيف
لفعلنا ، فإذا كنا نحن هكنا ، فما ظنك بغيرنا ، وكل من نراه عندك ،
فهو كذلك ، وهذه البلاد لنور الدين ونحن مماليكه ونوابه فيها ، فان
أراد عزلك سمعنا وأطعنا ، والرأي أن تكتب كتابا مع نجاب وتقلول
له : بلغني أنك تريد المركة لأجل البلاد ، ولاحساجة إلى ذلك بسل
يرسل المولى نجابا يضمع في رقبتمي منديلا ، ويأغسنني إليك » .

فلما خلا نجم الدين أبوب باللك الناصر قال له: « كيف قعلت مثل هنا ؟ أما تعلم أن نور الدين إذا سسمع عزمنا على منصه ممثل هنا ؟ أما تعلم أن نور الدين إذا سسمع عزمنا على منصبه ومحاربته جعلنا أهم الوجوه إليه ، وحينئذ لانقوى به ، وأما إذا بلغه طاعتنا له تركنا واشتقل بغيرنا ؛ والاقدار بيد الله ؛ ووالله لو آراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته عليها حتى أمنعه أو التل ، فقعل ما أشار به عليه والده ، فترك نور الدين قصده ، واشتغل بغيره .

وخرج دور الدين بالمساكر ، فقتح حصــن عرقــة ، وصـــافيتا ، وعريمة(٢٦٧) ، ونهب وخرب بلاد الفرنج ثم هادنهم .

ثم إن الفرنج ساروا إلى بلد حوران في سنة ثمان وستين للفارة ، فسار نور الدين إليهم ، فنزل عشترا ، وسير عسكره إلى اعمال طبرية ، ففنموا غنائم عظيمة ، وعادوا .

وكان نور الدين قد استخدم مليح بن لاون ، ملك الارمن ، واقطعه أقطاعا من بلاد الاسلام ، وحضر معه حروبا متعددة فانجده في هذه السنة بطائفة من عسكره ، فسنخل مليح إلى اننة وطسرسوس والمسيصة ، وفقحها من يد ملك الروم ، وأرسل إلى نور الدين كثيرا من غنائمهم وثلاثين اسيرا من اعيانهم(٣٦٨) .

وقصد قلع أرسالان ذا النون بسن الدانشدهند صساحب ملطية وسيواس ( ٢٦٩ ) ، وأخذ بلاده ، وأخرجه عنها طريدا ، فساستجار بنور الدين ، ووصل إليه فأكرمه ، وسير إلى قلع أرسلان يشقع إليه في إعادة بلاده إليه ، فلم يفعل ؛ فسار نور الدين إليه في هذه السنة في ابتذا بسكيسوم ( ٢٧٧ ) ، ومسرعش ، فسابتذا بسكيسوم ( ٢٧٧ ) ، ومسرعش ، ومرزبان ( ٢٧٧ ) ، ومسايلها ، وكان ملكه مسرعش ، في أوائل ذي القعة ، والباقي بعدها .

وسير طائفة من عسكره إلى سيواس ، فملكها ؛ وراسسله قلج أرسلان في الصلح ، وأتاه من أخبار الفرنج ما أزعجه فصسالمه ، وأعطى سيواس نا النون ، وجعل معه قطعة مسن عسسكره ؛ وشرط على قلج أرسلان إنجاده بعساكره إلى الغزاة .

واتفق نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل واحد منهما مسن جهته ، وتواعدا على يوم معلوم على أن يتفقا على قتسال الفسرنج ، وأيهما سبق اقام للأخر منتظرا ، إلى أن يقدم عليه ، فسبق صسلاح الدين ووصل إلى الكرك وحصره . وسار نور الدين قسوصل إلى الرقيم(٣٧٣) ... وبينه وبين الكرك مرحلتان ... فخاف صلاح الدين ، واتقق رأيه وراي أهله على المود إلى مصر لعلمهم بأنهما متى اجتمعا كان نور الدين قادرا على اخسذ مصر منه .

قعاد إلى مصر ، وأرسل اللقيه عيسى إلى دور الدين يعتـذر عن رحيله بأنه استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر ، وأنه بلغه أنه مريض ، ويخاف أن يحدث به حادث الموت فتضرج البــلاد عن أيديهم ، ولم يكن مريضا ، وأرسال مـع الفقيه عيسى من التحـف والهدايا ما يجل عن الوصف ، فجاء إليه فــأعلمه بــرسالة عــلاح الدين ، فعظم ذلك عليه ولم يظهر التأثر بذلك ، وقال : « حفظ مصر الهم عندنا » .

واتفق أن مسلاح الدين وصل إلى مصر فوجد أباه قند سنقط عن الفرس ، ويقي أياما ومات ، وهو غائب عنه ، في السابع والعشرين من ذي الحجة من سنة ثمان وستين وخمسمائة .

وشاف صلاح الدين من نور الدين أن ينخل مصر فيأخذها منهم ، فشرع في تحصيل مملكة أخرى لتكون عدة له يحيث أن نور الدين إن غلبه إلى الديار المصرية سار هو وأهله إليها وأقاموا بها .

فسير اشاه الأكبر تورا نشاه بإنن نور الدين له في ذلك ، وسسيره قاصدا عبد النبي بن مهدي ، وكان دعا إلى نفسه ، وقطع خطبة بني العباس ، فعضى إليها ، وفتسم زبيد وعدن ومعسظم بسسلاد اليمن(٢٧٤) .

وصلاح الدين على ما كان عليه من الطاعة في الظاهر لنور الدين إلى أن اتفق أن مرض نور الدين بعلة الخوانيق بدمشق ، وتوفي بها يوم الأربعاء حادي عشر شوال من سنة تسع وستين وخمسسمائة ، وكان قد شرع في التاهب للدخول إلى الديار المعرية وختن ولده الملك الصالح اسماعيل بدمشق ، في خامس شوال ، وأخرج صدقات كثيرة وكسوات الأيتام الذين خنتهم معه .

واتسع ملكه بحيث خطب له بالحرمين الشريفين وبلاد اليمن التي افتتمها شمس الملوك ، وانعمر بلد حلب في زمانه لعدله وحسسن سيرته حتى لم تبق مزرعة في جبل ولا واد إلا وفيها سكان ولها مغل .

وصار على ظاهر حلب من العمارة والمساكن أكشر مسن المينة ، مثل الحاضر السليماني ، وضارج بساب الأربعين ، وغير ذلك مسن الأيواب جميعها .

وارتفعت الأسعار مع كثرة المغلات لكثـرة العـالم ، حتـى كانت الاسعار في السـنة التـي الاسعار في السـنة التـي الاسعار في السـنة التـي مات فيها بعد ذلك الرخص في السعير مـكوكان ونصف بنينار ، والشعير مـكوكان ونصف بنينار ، والجليـان كذلك ، والخدس مكوك ومصمع بـنينار ، والجليـان كذلك ، والقطن ستة ارطال جوز بنينار .

وقام الملك الصالح بالملك بعده ( ٧٧٥ ) ، وكان عمره إحدى عشرة سنة ، وحلف له الأصراء بدمشق . وضطب له الملك الناصر صلاح الدين بمصر ، وأرسل إليه رسولا يعزيه ، ومعه دنانير مصرية عليها اسمه ، ويعلمه أنه في طاعته ، وأن القطبة الهمت له بمصر .

وأما حلب قدكان الوالي بقلعتها جمسال الدين شساذبخت ( ٢٧٦ ) — الخسادم الهندي ، عقيق نور الدين — وهسو الذي بني المدرسة لاصحاب أيي حنيفة بحلب ، وقير يها ، ، قوصله كتاب الطير بوفاة نور الدين ؛ قامر في الحال بضرب الدسادب ( ٣٧٧ ) ، والكوسات ، والسوقات ؛ واحضر القسد معين والاعيان بحلب ، والفهاء والامراء ، وقال :

قد وصل كتاب الطائر ، يغير أن مولانا الملك العادل قد ختسن
 ولده ؛ وولاه العهد بعده ، ومش بين يديه ، ،

فاظهروا السرور بذلك ، وهم حوا الله تصالى ، فقال له مما : « تحلفون لولده الملك الصالح ، كما أمر الملك العادل بان هلب له ، وأن طاعتكم له وضدمتكم ، كما كانت لابيه » . فصلف الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم ، في ذلك اليوم ، ولم يتسرك اهسا منهم يزول من مكانه .

ثم قام إلى مجلس لغر ، ولبس ثياب الصداد ، وضرج إليهم وقال : « يحسن الله عزاءكم في الملك العادل ، قان الله قد نقله إلى جنات النعيم » .

وتوجه المؤيد ابن العميد ، وعثمان زردك ، وهمام الدين الى حلب ، لاثبات ما في الخزائن بحلب ، وختمها بخاتم الملك الصالح .

وكان وزير الملك العادل نور الدين : موقق الدين خالد بن محمد ا اين نصر بن القيسراني ، رسولا عنه بمصر .

فاتفق رأي الجماعة على أن ولوا وزارة الملك المسالح : شهاب الدين أبا حسالح عبد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي ، وكان عدلا على خزائن نور الدين .

وكان شمس الدين علي ( ٢٧٨ ) ، ابسن داية نور الدين ، اخسو مجد الدين لأمه ، من اكبر الأمراء النورية ، واصر هلب راجسع إليه وإلى إخسوته في ايام نور الدين ، وكان بعلب عند مسوت نور الدين ، وكان بعلب عند مسوت نور الدين وسابق الدين عثمان وبدر الدين حسن آخواه ؛ فتولى شمس الدين علي تدبير هلب ، وصعد إلى القلعة ، وهصل بها مسع شسانبخت ، والأمير بدر الدين حسن متولى الشعنكية بالمينة .

وكان نور الدين قد سير إلى الموصل وغيرها من البلاد يستدعي المساكر ، بحجة الغزاة ؛ ومقصوده المطلوع إلى مصر ، فسار سيف

الدين غازي بعسكر الموصل ، وعلى مقدمته سعد الدين كمشتكين الخادم ، وكان قد جعله نور الدين واليا مسن قبله بالموصل ، فلما كانوا ببعض الطريق ، وصلتهم الأخبار بموت نور الدين هرب سسعد الدين كمشتكين إلى حلب جريدة .

واما سيف الدين فإنه اخذ بلاد الجزيرة جميعها ، سـوى قلعـة جعبر ؛ فارسل شمس الدين علي بن الداية يطلب الملك المــالح إلى حلب ، ليمنع سيف الدين ابن عمه من البلاد الجــزرية ، فلم يمــكنه الامراء الذين معه يدمشق من الانتقال إلى حلب خوفا أن يغلبهم عليه شمس الدين على .

وكان شمس البين محمد بن عبد الملك بن المقدم قد صدار متدولي تدبيره بدمشق ، وكمال البين بن الشهر زوري وجماعة من الأمدراء معه ، وكان قد أشسار كمسال البين على الأمسراء بمشسسا ورة الملك الناصر فيما يفعلونه ، لثلا يجعل ذلك حجة عليهم ، فضافوا منه ولم بفعلوا .

وخرج الفرنج ، وحصر وا قلعة بانياس قدرا سلهم ابسن المقدم ، وينال لهم مالا ، وخوفهم بالاستنجاد بصلاح الدين وسديف الدين ، فعادوا . ويلغ ذلك كله الملك الناصر صلاح الدين : فسارسل مسلاح الدين إلى الملك الصالح ، وعتب عليه حيث لم يعلمه بما تجدد مسن سيف الدين في أخذ الجزيرة ليحضر ويكفه ، وانكر حسلح القسرنج ، وينال المال لهم ، وينال من نفسه قصد الفرنج ، وكفهم عن التسطاول إلى شيء من بلاد الملك الصالح .

وكتب إلى كمال الدين وابن المقدم ، والأمراء ، وقسال : « لو أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي ، أو يثق به مثلي اسسلم إليه مصر ، ولو لم يعجل عليه الموت لمهد إلي يتسربية ولده ، وأراكم قسد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني ، وسوف اصل إلى خدمته ، وأكاني إنعام أبيه ، وأجازي كلا منكم على فعله .» . وكثر خوف شمس الدين علي بن الناية من سيف الدين غازي ، وأن يعبر الغرات إلى حلب فيملكها ، فأرسل سعد الدين كمشتكين إلى دمشق ، ليحضر الملك المسالح ، فلما قسارب دمشق سبير إليه شمس الدين بن المقدم عسكرا ، فنهبوه ؛ وعاد منهسزما إلى حلب ، فأخلف عليه شمس الدين علي بن الناية ، عوضا عما أخذ منه .

ثم إن الأمراء بدمشق ، اتفقوا على إرسال الملك المسالح إلى ابن الداية بحلب ، لانها أم البلاد ، فانفذوا إليه يطلبون إرسسال سسعد الدين لداخذ الملك المسالح ، فوصل إليهسم سسعد الدين كمستكين ، واتفقوا على أن يكون شسمس الدين على أتسابكا للملك المسالح ، وحلف شمس الدين وجمال الدين شانبخت للأمراء على أقسطاعهم ، ونفتت النسخة مع سابق الدين عثمان إلى دمشق .

وسار الملك الصالح وامه مع سعد الدين كمشتكين والأمراء النين اقطاعهم بحلب و فل وصلوا ما بين حماة وحلب وصل من جمال الدين شانبخت من خوف الأمراء من بني الداية ، فقبضوا و سابق الدين عثمان ، بقتسرين ؛ وكتماوا الحال ؛ ووصلوا إلى باب حلب ، فضرج بدر الدين حسن ، فقيضاوه ، وبخلوا من د باب الميدان ، وقد عمل به الخوان ، فلم يلتقتوا إليه ؛ وبادروا بالملك الصالح ، وصعدوا به إلى القلمة .

وكان « بشمس النين علي » نقرس ، قحمـــل في محقــه ، وحضر بين يدي الملك الصـــالح ، فــزندوا ينيه ، وقيدوا أخــــويه ، وجعلوا الجميع في المطمورة (٢٧٩ ) ، بالمركز .

وكان شاذبخت قد احتاط ، واستخدم جماعة من الاجناد ، فصار في مقدار خمسمائة راجل ، و « شمس الدين » في مقدار مائة ، وأمر اسباسلار ( ۲۸۰ )باب القلمسسة ابسسا بسسكر بسسن مقبل : ان يمنع من يصعد إلى القلعة من اصحابه وأصحاب إخوته ، ما خلا سابق الدين وبدر الدين ، فكانا يصسعنان ، وصع كل واحد منهما غلام واحد ؛ ووكل بباب شمس الدين غلاش رجلا كل ليلة ، فعتب على شانبخت فقال له : « أنا أبعث الرجال إليك ، ليقدوموا في الخدمة ، ، وكان يوكل بالأجناد النين خالفوه حفظة يمنعون من يبخل منهم أو يخرج ، وكان هنا حال القلعة ، في غيبسة الملك المسالح .

وأما حال المدينة فان السنة من أهل البلد مالوا إلى « المجدية » ، لتحصيهم للسنة على الشيعة ، وجمعهم بسدر الدين حسس شسحنة حلب ، واستملهم في الليل ، وكان فيهم بنو العجمي ، والشيخ ابسو يعلى بن أمين الدولة ، وبنو قاضي بالس سعلى مسا ذكر سوطلب القاضي أبا الفضل بن الخشاب وبني الطرسوسي ، فسأبوا أن يحضروا .

وكان أهل حلب من الشيعة ، يتوالون أبا الفضل بن المشساب ، ويقدمونه عليهم ، فوافقوه على حفظ البلد للملك المسالح ، وعلى مخالفة بني الداية ، فسير بدر الدين حسن إلى ابن المشاب ، وقال له : « إن جماعة عندي قذفوك ، وتصدئوا بسائك تسطعن في الدولة ، وانك تريد أن تملك حلب » .

وكان بدر الدين وأخواه أرادوا أن تقسم الفتنة بملب بين السنة والشيعة ، ليستقيم أمرهم ، فثار الفوغاء من الشيعة ونهياوا دار قطب الدين بن المجمي بالقرب من الزجاجين ، ودار أبي يعلى بسن أمين الدولة ، بالجرن الأحسفر ( ٢٨١ ) . وكان فيها أمسوال الايتام ، وانتقل ابن المجمي بعد ذلك إلى البلاط ، وابن أمين الدولة إلى تحت القلعة بالقرب من « مسجد السيدة » ( ٢٨٢ ) .

وقتل في ذلك اليوم في « مدرسة الرُجاجِينَ » الشيخ أبو العباس المغربي ، وكان مقرنًا محدثًا .

وثارت الفتنة بين الطائفتين ؛ وطلب القنراء دور الاغنياء فنهبت دار أبي جعفر بن المنذر بالعقبة (٣٨٣ ) ، فجعع بدر الدين حسـن - 156 - جماعة من الاجناد ومن أهل البلد السنة ومن المسكر ، والبسهم السلاح ، وصعد إلى شانبخت ، وقال له : « إن أبا الفضل بن الخشاب يريد أن يملك البلد وقد مال إليه الشيعة وبعض السنة ، فتعينني بنقابين وزراقين حقسى أقبض عليه ، وأعتقله ، إلى أن يعضر الملك الصالح » .

فأمر الاجناد بلبس السلاح والخروج معه ، وصار بهم إلى د تـل فيروز ،(٢٨٤ ) \_ وهو موضع سوق الصاغة الأن \_ وكان إذ ناك ثلا .

وأخذوا القلايج والأبواب، وسدوا الدروب، وزحفوا من الطرق والأسطحة، إلى دار ابن الخشاب، ووقع قتال شيد، وقتسل بين الفريقين جماعة كثيرة، وانتهى إلى النار، فاحرقها ونهبها، ونهب قدر جماعة من المجاورين له.

وانهزم القاشي أبو الفضل ، واختفى في دار فخرا وابسن بكاعبيد بالقرب من حمام شراحيل ( ۲۸۵ ) ، فاقام بها إلى أن وصل الملك المسالح في المحرم ، من سسنة سبعين وخمسمائة ، ومسعد إلى القاهسة ، وقيض على بني الداية – كما ذكرنا – وصار الامسر والتدبير إلى سمحد الدين كمشتكين الفساسم ، وهسو الذي بني الماذكاه ( ۲۸۲ ) المنسوبة إليه بحلب ، في جوارنا ، وهي كانت دار والي الطيب المتنبي » ، يحلب .

وكان شمس البين علي قد عزم على أن الملك المسالح إذا قدم أخذه بمفرده ، وصعد به إلى القلعة ، ولايمكن أحدا من الامراء مسن الصعود ، ويطردهم ، ويستقل بالامور .

فسير ه شانبخت ۽ صن اسر ذلك إلى الامسراء النين كانوا في صحبة ه الملك الصالح ۽ ، فاتقق رايهــم في النسرين على قبض اولاد الداية ، وتحالفوا على ان قسموا كمشستكين ، فلمــا رحلوا مـــن النسرين ، بداوا بسابق الدين ، وكان قد وجه إلى دمشق في تقسرير الأمور ، فقيضوه ، وحفظوا الطريق لئلا يصل إلى حلب مسن يحبسر أخريه ، إلى أن صعدوا إلى القلعة ـ كما ذكرنا ـ .

واما ابو الفضل بن الخشباب ، قبان د الملك المسالح ، أمنه ، وسير له خاتما ، وركب إلى القلعة ، ومعه خلق كثير من أهل حلب ، وعوامها ، بيمشون في خدمته ، وأكد أمره ، وقرر على أن يقتل ، فلما نخل إلى القلعة ، ووصل قدام الغرن بالقلعة ، ضرب على أخبو عز الدين جورديك قرماه ، وجاء بعض أجناد القلعة قباحتز رأسب ، وجعلوه على باب القلعة .

ثم رقع على رمح إلى برج بالقلعة ، يقسال له « بسرج الزيت » ؛ وتفرق اهتمايه من تحت القلعة ، عند ذلك .

واستولى على دولة «الملك الصالح» أمير لالا المجاهد يا قوت وهو الحاكم عليه ، وهو الذي رياه ، وجمال الدين شانبخت الهندي وهو والي القلعة والحاكم بها ، وسعد الدين كمشتكين مقدم العساكر ومتولي اقطاعهم ، وشهاب الدين أبو صالح بن العجمي ، وزير الملك الصالح ، فضاف ، وولوا رئاسة حلب الريس صدفى الدين طارق بن الطريرة ، وعزلوا ابا محمد الحكم ، وكان يتولى الرئاسة في امام نور الدين .

ففاف ابن المقدم والأمراء ، النين بدمشق ، أن يستقر أصر كمشتكين بحلب ، فيأخذ الملك الصالح ، ويسير الى دمشق ، ويفعل كما فعل بأولاد الداية ، فكاتبوا سسيف الدين غازي صساحب الموصل ، ليصل اليهم ، ويسلموا اليه دمشاق ، فضاف ان تكون مكيدة منهم ، فامتنع من ذلك ، وراسل سعد الدين كمشتكين والملك الصالح ، وصالحهما على الجزيرة ، وابقائها في يده .

فخاف الأمراء ، يسدمشق من اتفياق دسسيف الدولة ، والملك المنالج، عليهم ، فكاتبوا «الملك الناصر صبلاح الدين يوسسف بسن أيوب» ، واستدعوه من مصر ليملكوه عليهم ، فسسار مبن مصر في سبعمائة قارس ، والقرنج في طريقه ، قلم يبال بهم ، فضرج اليه صاحب بصرى ـ وكان ممن كاتبه .

ولما وصل الى دمشق خرج كل من كان بها من العسكر ، والتقوم ودخسل البلد ، ونزل في دار ابيه المعسروفة بدار والمقيقسي، ( ۲۸۷ ) ، وعمى عليه في القلعة خادم اسمه وريحان ، ، فاعلمه ان انما جاء في خدمة والملك الصالح ، فسلم اليه القلعة ، وصعد والملك الناصر ، اليها ، واخذ ما فيها من الأموال ، فاستعان به ، وتروج دخاون بنت معين الدين ، ، وكانت زوجة ونور الدين ، ، واستخلف اخاه طفتكين سيف الاسلام .

وسار الى حمص وحماه ، وهما في اقطاع «قضر الدين مسهود بـن الزعفراني» . وكان ظالما ، فسار منها بعـد مــوت «نور الدين» فملك «الملك الناصر» في حـــادي عشر جمــادى الأولى ، مــن ســـنة سبعين ، مدينة حمص وبقيت القلعة ، وكان الولاة في القــلاع مــن جهة نور الدين ، فترك في البلد من يحفظه ، ويمنع من في القلعة مــن المنزول .

وسار الى حماة ، فمك مدينتها مستهل جمادى الأضرة ، وكان بالقلعة عز الدين جورديك ، فأرسل اليه ، وقسال له: داني في طاعة الملك المسسالح ، والفسطية له في البسلاد التسسي في يدي على حالها ، والمقصود اتفاق الكلمة على طاعة الملك المسالم ، وأن نستعيد البلاد الجزرية وندفظ بالاده ، فساستحلفه جورديك على ذلك ، وسيره الى حلب في اجتماع الكلمة ، وفي اطلاق شسمس الدين على وأخويه من السجن ، وكان اقطاعهم قد قبض من نوابهم ولم يبق في ايديهم غير شيزر ، ووقلعة جعيره .

واستخلف جوريدك بقلعة دحماة، أخاه ليحفظها ، فلما وصال . جورديك قبض عليه كمشتكين ، وسجنه ، فعلم الحوه بذلك ، فسالم قلعة حماة الى الملك الناصر . وسار الملك الناصر الى حلب ، فوصلها في ثالث جمادى الأخدرة من سنة سبعين ، وحصرها فركب الملك الصالح ، وهو صبي عمره اثنتا عشرة سنة ، وجمع أهل حلب ، وقال لهم: «أنا يتيمكم ، وقد عرفتم احسان أبي إليكم ، وقد جاء هذا الظالم ينتزع ملكي» ، وقال أقوالا كثيرة ، ويكي فأبكي الناس وينذلوا انفسهم وأمسوالهم له ، واتفقوا على القتال دونه ، والنب عنه .

فجعل الحليون يضرجون ويقاتلون الملك الناصر عند مجبل جوشن، فلا يقدر أن يتقرب إلى البلد ، وأرسل سعد النين كمشتكين إلى دسنان، مقدم الاسماعيلية ، وبذل له امروالا كثيرة ليقتسل الملك الناصر ، فقفزوا عليه ، فحماه الله منهم وقتلوا ( ۲۸۸ ).

ويقي معاصرا حلب الى سلخ جمادي الآخرة ، وكان كمشتكين قد أرسل إلى سيف الدين غازي يستنجده ، وكان د ريمند ، صاحب طرابلس الذي أسره نور الدين ، قد اطلقت كمشتكين بمائة ألف وخمسين الفا صورية ، في هذه السنة ، وصار موضع دمـري، ملك الفرنج (٢٨٩) ، فأرسل من بحلب اليه يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد الملك الناصر ، ليرحـل عنهـم ، فسار الى حمص نازلها ، فرحل الملك الناصر عن جلب ، مستهل شهر رجب . فلما نزل دائرسـتن، رحـل الفرنج عن حمص ، ووصـل الملك الناصر اليها ، وحصر قلعتها إلى أن تسلمها .

وسار الى بعليك ، فتسلمها وقلعتها ، في رابع شهر رمضان ، من سنة سبعين وخمسمائة .

واما سيف الدين غازي قانه جمع عساكره ، وكاتب اخاه عصاد الدين زنكي صاحب سنتجار ، لينزل اليه بعساكره ليجتمعا على نصرة الملك التاصالح ، فسامتنع ، وكان الملك الناصر قسسسد كاتبه ، واطمعه في ملك الموصل ، لأنه الكبير من أولاد أبيه ، فمضى سيف الدين الى «سنجار» محاصرا لها ، وسير عسكرا كثيرا الى حلب مع أخيه عز الدين مسعود ، مسع أكبر امسرائه ، زلفندار » ،

فوصل عز النين الى حاب ، واجتمعت عساكر حاب معه ، وســـاروا الى حماة ، فقاتاوها .

فأرسل الملك الناصر ، ويذل لهم تسليم حمص وحماة ، وأن يقر بيده دمشق ، وأن يكون فيها نائبا عن الملك الصالح ، فأم يجيبوه الى ذلك ، وقالوا : «لابد من تسايم جميع مسا اخسنه مسن الشام ، وعوده الى مصر ،

فسار الملك الناصر الى عز الدين ، وزلفندار ، فالتقوا في تساسع عشر شهر رمضان ، على قرون حماة ( ٢٩٠ ) ، فسانهزم عسسكر الموصل ، وثبت عز الدين بعد الهزيمة ، فقال الملك الناصر: «اما ان يكون هذا اشجع الناس ، أو أنه لا يعرف الحرب». وأمر احسحابه فحملوا قدملوا عليه حتى ازالوه عن موقفه ، وتمت الهزيمة وتبعهم المناصر ، وغنموا غنائم كثيرة ، وأسر جماعة كثيرة فأطلقهم .

ونزل الملك الناصر على حلب، محاصرا لها، وقطع حينتذ غطية الملك الصالح، وأزال اسمه عن السكة في بلاده، فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصالح، على ان يكون له مابيده مسن بسلاد الشام، ولهم مابايديهم، وأخذ المعرة، وكفرطاب، وانتظم الصال بينهم على ذلك •

ورحــل عن حلب ، في العشر الأول مــن شـــــوال ، الى حماة ، فوصلته خلع الخليفة بها مع رسوله ، ووصل خبر الكسرة الى سيف النين ، وهو محامر سنجار ، فصالح «عماد النين » على مابيده ورحل الى الموصل ، وشرع في جمع العساكر .

وسار الملك الناصر من حماة الى دبارين، ، وفيها نائب عز الدين ابن الزعفراني ، ولم يبق بيده غيرها ، قحصرها الى أن سامها واليها اليه بالامان ، فعاد الى حماة ، واقطعها خاله شاهاب الدين محمود بن تكش الحارمي ، واقطع حمص ناصر الدين محمد ابسن عمه اسد الدين ، وعاد الى دمشق .

- 161 -

وخرج سيف الدين غازي صاحب الموصل ، في سنة احدى وسبعين وخمسمائة . وسار الى «نصيبين» ، واستنجد صاحب «حصن كيفا» وصاحب «ماردين» ، فاجتمع معه عسكر كثير بلغت عنهم ستة الاف فارس ، واقام بنصيبين حتى خرج الشاء ، فضجرت العساكر وفنيت نفقاتهم . ( ۲۹۱ )

ثم سار الى حلب ، فعبر ب «البيرة» وخيم على جانب القدرات الشامي ، وراسل كمشتكين والملك الصالح ، لتستقر قاعدة يصـل عليها اليهم ، ووصـل كمشــتكين اليه ، وجــرت مــراجعات كثيرة ، عزم فيها على العود مرارا ، حتى استقر اجتماعه بالملك الصالح ، وسمحوا به ، فسار ووصل الى حلب .

وضرج الملك الصالح للقائه بنفسه ، فالتقاه قدريب «القلعة» واعتنقه ، وضعه اليه ، ويكي ، ثم اصره بالعود الى القلعة فعاد ، وسار هدو فنزل «بعين المباركة» ( ۲۹۲ )، واقام بها منة ، وعسكر حلب تضرج الى خدمته في كل يوم ، وصعد الى قلعة حلب جرينة ، وأكل فيها شيئا ، ونزل ، وسار منها الى «تل السلطان» ، (۲۹۳) ومعه عسكر حلب ، مضاقا الى العساكر الواصلة معه .

وخرج رجل ادعى أنه المنتظر، وادعى النبوة « بجبل ليلون » ، واستفوى أهل تلك الناحية ، وأظهر لهم زخارف ، ومحالا ، وقال لهم زخارف ، ومحالا ، وقال لهم زخارف ، ومحالا ، وقال لهم زدانا جاء المسكر اليكم ، فسوف ارميهم بسكف من تدراب فأملكهم ، وأغاروا على «تحركمان» «بجبل سسمعان» وكان مقيما باتباعه «بكفرند» ، فضرح «طمان» من العسكر ، وسعد الدين كمشتكين بجماعة من المسكر ، ووصلوا اليهم ، فجعل اتباعه يصيحون : «وعدك با مولانا»! والسيف يعمل فيهم ، فسألقى التراب ، فرصف اليه العسكر ، وقتسل الرجسال وسسيى النساء ، والتجا جماعة الى المفاير ، فعاتوا ، ثم عاد العسكر الى دتل السلطان ، بعد ان قتل وصلب . (٢٩٥)

وكان الملك الناصر بدمشق في قبل من العسبكر ، لأنه كان قبد سيرها الى مصر ، وأنفذ اليها يستدعيها ، فلو عاجله سبيف الدين ليلغ منه غرضنا ، لكنه تناخر ، فدوصل عسببكر مصر الى الملك الناصر .

قسار من بمشق الى ناحية حلب ، ليلقى سيف الدين ، فسالتقاه «بتل السلطان» ، وكان «سسيف الدين» قسد سسيقه الى تسال السلطان ، قوصل الملك الناصر العصر ، وقد تعب هاو استحابه وأعطشوا ، فالقوا نقوسهم الى الأرض ليس فيهم حركة .

فأشير على سيف الدين بلقائهم في تلك المسالة ، فقال زلفنار: 
دما بنا حاجة الى القتال في هسنه السساعة ، وغدا بسكرة ناخسنهم 
كلهمه ، فترك القتال الى الفسد ، فلمسا أصسبحوا امسسطفوا 
للقتال ، فجعل «زلفندار» الأعلام في وهنة من الارض ، لايراهسا الا 
من هو قريب منه فلما الذقى الفريقان ، ظن أكشر الناس ان سسيف 
الدين قد أنهزم ، لأنهسم لم يروا الأعلام ، فسانهزموا بعدان كان 
مظفر ألدين بن زين الدين \_ وهو في الميمنة \_ قدد كسر ميسرة الملك 
منافر ألدين بن زين الدين \_ وهو في الميمنة \_ قدد كسر ميسرة الملك 
الناصر ، وولوا الأدبار ، وأسر منهم جمساعة فسأطلقهم الملك 
الناصر ، منهم : فقر الدين عبد المسيح ، وأمساك عن تتبسع 
المسكر ، فلم يقتل غير رجل واحد ، وذلك في يوم الضعيس الماشر 
من شوال ، سنة احدى وسبعين وخمسمائة .

ونزل الملك الناصر وعسمه ويقية ذلك اليوم في خيم المقوم ، واستولوا على جميع ما فيها ، وفسرق الاصسطبلات والخزاش ، ووهب خيمة سيف النين عز النين فروخشاه ، ووصل سيف النين الى حلب ، وتسرك أخاه عز النين في جمساعة مسن العسكر ، وعبر الفرات ، وسار إلى الموصل .

ووصـــل الملك الناصر الى حلب ، يوم الأحـــد ثـــالث عشر شوال ، فأقام عليها أربعة أيام ، ورجل عنها ، يوم الجمعة ثــامن عشر شوال قنزل بزاعا (٣٩٦) فحصرها ، وتسلمها يوم الاثنين العشرين من شوال ، ورجل فنزل منبج ، فحصرها ، في التاسع والعشرين من شوال ، وبها قطب الدين ينال بسن حسان ، وكان شميد العماوة للملك الناصر ، وكان قسد حنق عليه لذلك ، فملك المدينة ، ونقبت القلعة ، فحصره بها ، ونقبها النقابون ، وملكها عنوة ، وأخذ كل ما كان فيها ، وأخذ صاحبها اسسميرا ، شسم اطلقه ، فسار الى الموصل ، فاقطعه سيف الدين «الرقة».

ورحل الملك الناصر الى «عزاز» فنازلها ثالث ني القعدة وحصرها ونصب عليها المنجنيةات .

وجلس يوما في خيمة بعض امرائه ، ويقال له دجاولي ه مقددم الاسدية ، فوثب عليه باطني ، فجرحه بسكين في رأسه ، فرد المففر عنه ، وأمسك الملك الناصر يدي الباطني بيديه ، الا أنه لا يقدر على منعه من الضرب بالكلية ، بل يضرب ضربا ضعيفا ، فبقي الباطني يضربه بالسكين في رقبته ، وكان عليه كزاغند ( ٢٩٧ ) ، فسكانت الضربات تقع في زيقه ، والزرد يمنعها من الوصول . وجاء دسيف الدين يازكج قامسك السكين ، فجرحه الباطني ، ولم يطلقها مسن يده الى ان قتل وجاء باطنيان لخران فقتلا .

وركب الملك الناصر الى خيمته ، ولازم حصسار عزاز ، حتسى تسلمها بعد قتال شديد ، في بكرة الأربعاء ، ثاني عشر ذي الحجة . ورحل عنها إلى « مرج دايق » .

أسم سار فنزل حلب ، يوم الجمعسة ، منتصسف ني الحجة ، وحصرها ، وبها جماعة من العسكر ، ومنع اهال البلد الملك الناصر من التقسرب الى البلد ، وكانوا يخسرجون الى خيم المعسكر فيقاتلوه ، وانا مسك واحد منهم شرحت قدماه ، فيمتنع من المشي ، ولا يكفون عن القتال ، وقام في نصرته السنة والشبيعة من الطبيين ، واعطسى الشسيعة دالشرقية، في المسلحجد الجامع ، فكانوا يجتمعون بها للصلاة .

واتفق أن الحلبيين اجتمعاوا تحست القلعسة ، شساكين في السلاح ، يسستأننون الملك المسالح في الخسروج الى قتسال المسكر ، فعضل رسول من الملك الناصر ، يقال له دسعد المين ابدو حامد العجمي الكاتب» ، فعساح عوام الحلبيين: دما نصالح يا رسسول ، رح ، ودع عنك الفضسسول ، ورجمسسو بالحجارة ، فضرج ، واتبعوه الى قريب من الضيام .

ثم ترددت الرسل بينهم في المسلح بين الملك المسالح ، وسسيف الدين صاحب الموسسان ، ومسساحب العمسسن ، ومسساحب ماردين ، وبين الملك الناصر ، وتحالفوا ، واستقرت على ان يكونوا كلهم عونا على الناكث الفسادر ، واستقر المسلح ، ورحسل الملك الناصر ، في السادس عشر من مصرم ، سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة .

ولما تقرر الصلح ، آخرج الملك الصالح الى الملك الناصر اخته بنت نور الدين ، وكانت طقلة صغيرة ، فأكرمها ، وحمل لها شيئا كثيرا ، وقال لها: «ماتريدين؟» قالت: «اريد قلمة عزاز» \_ وكانوا قد علموها ذلك \_ فسلمها إليهم .

ورحال الى بلد «الاساماعيلية» ( ٢٩٨) ، وحصرهام ، شام صالحهم بوساطة خاله محمود بن تكش ، وسار بعساكره الى مصر ، وكان في شروط المسلسلات الليق عن الدين و وكان في شروط المسلسلات ، وأخاوه ، سابق الدين ، وبالمسلد الدين ، فساسلات الدين ، وبالمسلد الدين ، فساسلات الله الله الملك الناصر ، فأكرمهم ، وأنعم عليهم ، وأما جورديك ، فأقام في خدمة الملك المسالح ، وعلم الجماعة براءته مما ظنوا به .

وعصى غرس الدين قلج في «تل خالد » ( ۲۹۹ ) لأنه نسب اليه امر أوجب وحشته ، فحصل فيها بماله ، وحصنها ، فخسرج اليه سعد الدين كمشتكين بالعسكر ، ومعسه «طمسان» ، فحصره مدة ، فسير واستشفع بالملك الناصر ، فشيفع فيه الى الملك

الناصر ، فقيرل الشكاعة وامنه ، فخروج بمساله وأهله ، وحساشية ، ومضى الى منبع ، فنزل بهسسا عند والدويل ، وكان الملك الناصر قد اقطعه اياها ، وكان ذلك في سنة اثنين وسبعين وخمسمائة .

وفي هذه السنة ، اظهر اهسال ، جبسال السسماق الفسسق والقهور ، وتسموا بالصفاة ، واختلط النساء والرجال في مجالس الشرب ، ولا يمتنع احدهم من اخته ولا بنته ، ولبس النساء ثياب الرجال ، واعلن بعضهم بأن «سنانا» ربه ، فسير الملك الصالح البهم عسكر حلب ، فهسربوا من «الجبل و وتحصنوا في رؤوس الجبال ، فأرسل «سنان» ، وسأل فيهم ، وأنكر حالتهم ، وكاذوا قد نسبوا ذلك إليه ، وانهم فعلوا ذلك بأمره ، فأشار سعد الدين بقول شفاعته فيهم ، وعاد العسكر عنهم ( ٣٠٠ ).

وشرع دسنان، في تتبع المقدمين منهام ، فاهلكهم ، وكان في دالباب، منهم جماعة فتار بهام دالبنوية، ( ٣٠١ ) من اهال ذلك دالبلد ، وقاتلوهم مان التاركمان ، فاندزموا واختيالوا في المفاير ، فنهياوا دورهام ، وعروا نسامهام ، وبخنوا عليهام في المفاير ، وقتلوا من امكنهم قتله ،

ثم أن الاسماعيلية تقورا على الوزير شهاب الدين أبي صالح بسن المجمي ، يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول ، من سسنة شلاث وسبعين وخمسامات ، وكان السبيب في ذلك أن أبه صسالح كان يواطيء المجاهد «اللالا» وجمال الدين شانيخت ، على سهد الدين كمشتكين ، ويحاولون حطه عن مرتبته، فعلم كمشتكين ذلك ، فكتب كتابا إلى دسنان، مقدم الاسماعيلية «بالحصون» ، على لسان الملك المالح ، يلتمس منه قتل أبي صالح ، واللالا ، وشانيخت ، وكان قد احضر الكتاب إلى الملك الصالح ، وهو خارج الى المديد ، وطلب خطه ، وهو أبيض ، لم يكتب فيه شيء أصسلا ، وقال له: «المولى خارج ويحتاج أن يكتب كتابا في امسر كنا وكنا ، فيكتب المولى علامته. فكتب المولى .

فكتب كمشتكين ألى «سنان» بالامر الذي أراده ، وسيده أليه ، قلم يشك «سنان» في أن الأمر وقع من الملك المسالع ، ليستقل بأموره وملكه ، قندب جماعة لقتل المذكورين ، قوثبوا على شهاب الدين أبي صالح عندما خسرج مسنن بسساب الجسسام المرقي ( ٣٠٣ ) ، وتعلق بنيل «بغلتاقه» ( ٣٠٠ ) ، ليضربه بالسكين ، قسرفس اللالا المؤس ، وخرح من «البغلتاق» ، قنجا ، وأحاط الناس بالجماعة المؤس ، وخرح من «البغلتاق» ، قنجا ، وأحاط الناس بالجماعة النين قفروا عليه ، وفيهم اثنان كانا يتسربدان إلى «ركابسدار» الذين قفروا عليه ، وفيهم اثنان كانا يتسربدان إلى «ركابسدار» ( ٣٠٠ ) اللالا ، فقتل احديدهما وصاب ، وصساب الركابسدار ايضا ، وكتب على صدره : «هذا جزاء من يؤوي الملحنة».

وأما الآخر ، فصحدوا بحه الى القلعصة ، فضرب ضربسا عنيفا ، وثقب كعبه ، ليقرر على السبب الذي أوجب وثوبهم ، فقال للمك الصالح : «أنت تبعث كتبك الى مولانا سنان بقتل ممن أمسرنا ببقتله ، ثم تذكر فعل ذلك؟ فقسال: «ما أمسرت بشيء ، وكتب إلى «سنان» يعتب عليه فيما فعل بأبي مسالح واللالا ، فقسال: «أنا ما فعلت شيئا الا بأمرك وخطكه ، وسير اليه كتابا فيه علامته بقتل الثلاثة المذكورين ، فعلم أن ذلك كان مكيدة من كمشتكين .

وكان الاسماعيلية قد اجتهدوا في قتل شانبخت ، فلم يقدروا على الوثوب عليه ، لشحة احتزاره في القلعسة ، فعند ذلك وجد اعداء كمشتكين طريقا للطعن عليه ، وقالوا: وانما اراد قتل هولاء ليستقل بملكك ، ويفعل فيه مسا لايقسدر ان يفعله معهسم ، وانه قسد استصغرك ، واحتقر امركه.

وكانت حارم لسبعد الدين كمشتكين ، أقسطعه إياهسا الملك الصالح ، حين أخذها من بدر الدين حسس ، فأنهي الى الملك الصالح أن سعد الدين يريد أن يسلمها إلى الفرنج ، لأن أصسله فرنجي ، وأنه قد قرر معهم أن يبيعها عليهم بمسأل وأفر ، والدليل على صسدق ذلك أنه اطلق البسرنس «ارناط» فقسطع الطسريق على صسدق ذلك أنه اطلق البسرنس «ارناط» فقسطع الطسريق

بالكرك ، وسير أمواله من حلب وغيبها ، وكتب اليه رجل من الفرنج يقال له : القارس دبدران، بشء من ذلك ، وبعث بعدة كتب من سعد الدين الى الفرنج ، تشسهد بعا أنهاء ، ولعله وضاح ذلك كله عليه ، حتى نالوا غرضهم منه .

فقيض الملك الصالح على سعد الدين ، في التاسع من شهر ربيع الاول ، من سنة ثلاث وسبعين ، وكان قد جاء يطلب وستورا إلى حارم ، وطلب تسليمها منه ، فسامتنع فحمسل اليهسا تحست دالحوطة ، وجيء به إلى تحت قلعتها ، وعنب ، فساستدعى بعض من يثق اليه من المستصفطين بالقلعة ، واسر إليهما ( ٢٠٦ ) انهسم لا يسلمونها ، ولو قطع ، ثم قسال لهمسا جهسرا ، دبعسلامة كنا لا يسلموا » فصعد الى القلعة ، وأظهر من فيها العصميان والمقاتلة ، فعنب عنايا شديدا ، وعاق بسرجليه ، وسسقط بسالخل ، والكلس ، والنخان ، وعصر ، واصحابه يشاهدونه ، ولا يجيبون إلى التسليم •

وهرج الفرنج من «انطاكية» ، يطلبون «حسارم» ، فتقسدم الملك المسالح بفنق كمشتكين ، ففنق بوتر ، وأسسحابه يشساهدونه ولا يسلمون ، وكسروا ينيه وعنقه ، ورموه الى خندق «حارم» ، فحين علم الفرنج نلك ساروا الى شيزر .

ويشل الملك المسالح الى حلب ، وخلف المسسكر يسارض «عمه (٣٠٧) «وجاشر» ، حول حارم ، يمنعونها من الفرنج ، ويباكرونها كل يوم لطلب التسليم ، ومقدم المسكر «طمان يسن غازي» — وكان من اكبر الأمراء .

وعاد الفرنج الى حماة قحصروها ، ولم يظفروا بطائل ، وطمعوا في حارم ، لعصيان أصبحاب كمشتكين بها ، وظنوا أن الملك الصالح مسيى ، وعسكره قليل ، والملك الناصر بمصر ، فلا ينجدهم الا بعد أن يأخذوا دحارجه ، فنزلوا عليهسا ، ومعهسم كند كبير مسن الفرنج ، كان قد خرح من البحر الى السباحل ، يقال له كد كبير دفلنط لماني، (٣٠٨) ، ومعهم البرنس ، وابن لاون ، والقاومص صاحب طرا بلس ، فندم من دبعارمه ، حيث لم يسلموها الى الملك المالح .

وحصرها القرنج ، وضايقوها بالجائيق والسلالم ، فصاح من فيها : دصلاح الدين يا منصوره! فأحضر وا خيمة ، كانوا اخدوها مسن خيم الملك الناصر في كسرة دائرملة، في هسند السسسنة (٣٠٩) ، وأخبروهم بالكسرة ليضعفوا عزيمتهم ، وعسكر حلب بازائهم من دعم الى تيزين (٣١٠).

ودخات سنة اربع وسبعين: والفسرنج مجسدون على قتسال دحارمه ، ونقبوا في تل القلعة ، من جهة القبلة نقبا ، ومسن جهسة الشمال لخر ، فانهد السور على مسن تحتسه ، وهسو مسوضع البقلة ، التي جددها السلطان الملك الظاهر سقدس الله روهه .

وامتنع القتال من تلك الناحية ، خوفا من وقوع شيء لخر فأخرج المسلمون رجلا من عندهم الى «طمان » ، يطلب الأمسان مسن الملك المسالح والنجنة ، فسير الى الملك المسالح ، واعلمه .

فانتخب الملك المسالح رجالا اجلانا من الطبيين ، أعطاهم مسالا جزيلا ، وقال لهم: داريد منكم أن تبخلوا قلعة حارم ، فجساؤوا ، والفرنج محدقون بها ، في الليل ، فسلكوا خيامهم مفرقين ، حسى جاوزوها ، وصاحوا بالتكبير والتهليل ، وصعدوا القلعة ، ومسار فيها شوكة من المقاتلة ، بعد أن كان قتل من المسلمين بهسا رجسال عدة ، والمسلمون سراعي عسكر حلب سراذ ذاك حسول الفرنج جرايد ، واثقالهم دبدير سمعان ، ، وهم يتحفظون من يمكنهم أخذه من الفرنج ويحفظون اطراف البلد .

وسار العسكر عندناك الى دبير أطمعة، (٣١١) ، ومسادةوا

الفرنج في وطأة «أطمة» فحماوا عليههم ، فانهزموا وقتسل مسن الفرنج ، وأس جماعة ، فنام حصار الفرنج أربعة أشهر ، وأرسل المنج السالح اليهسم ، وقسال : «إن الملك الناصر وأصسل الي الشام ، وربعا يسلم من بحسارم اليه قلعتها ، ويضسحي في جواركم ، ويذل لهم مالا بمقدار ما انفقوا مسنة حصسارهم لها ، وانتظم الصلح ، ورحلوا .

وخرج الملك المنالع ، فنزل على دهارجه ، فسلمها إليه أصحاب كمشتكين ، ومنقح عن جسرمهم ، وولى فيها دسرخسك جمسار (٣١٣) أبيه نور الدين ، وبخسل حلب وطالب نواب كمشسستكين بماله ، واعتقل ابن التنبسي وزيره ، فسلحضر بعض المال ، وعنب حتى احضره ، ثم هرب من الاعتقال .

وفي سنة خدس وسبعين وخدسهائة ، سسعى جداعة بالقاضي محيي الدين ابي حامد بن الشهرزوري ، قاضي حلب وقد حدوا فيه عند جدال الدين شسانبخت ، وأوهد وه انه يميل الى الملك المسالح ، ووضعوا على اسانه أشعارا نسبوها إليه ، فأوجب ذلك استيحاشه ، وتوجه الى الموصل ، وعرض القضاء على عمي دابسي غائم محمد بن هبة الله بن أبسي جدادة ، فامتنع ، فقلد والدي غائم محمد بن هبة الله بن أبسي جدائة ، فامتنع ، فقلد والدي القضاء بحلب وأعصالها ، ويقسي على قضائها الى أن صات الملك المسالح وفي دولة عز الدين وعماد الدين ومدة من دولة للسلطان الملك الناصر .

وقبض الملك الصالح قرية للاسماعيلية تعرف بعجيرا من ضبياع نقرة بني اسد ، فكتب دسنان، الى الملك المسالح كتبسا عدة في اطلاقهم ، فلم يطلقها ، فأرسل جماعة من الرجسال معهسم النفسط والنار ، فعمدوا الى الدكان التي في رأس دالزجاجين، من الشرق في القرنة ، فألقوا فيها النار .

فنهض نائب رئيس البلد بمن معه في المربعة ، والجماعة المرتبون - 170 - لحراسة الأسواق ، وأخذوا السقائين ليطفئوا المسريق ، فسأتى الاسماعيلية من اسسطحة الأسسواق ، والقسوا النار والنفسط في الأسواق ، فاقسواق ، فاحترق سوق البرز الكبير وسوق العطارين ، وسوق مجد النين ، المعد للبز ، وسوق الخليع ، وسوق الشراشين — وهو الآن يعرف بسالكتانيين — وسسوق السراجين ، والسسوق الذي غربسي الجامع ، جميعه ، الى أن انتهى المسريق الى المدرسة المسلاوية المجامع ، جميعه ، الى أن انتهى المسريق الى المدرسة المسلاوية

واحترق للتجار والسوقية ، مسن القمساش والآلات شيء كثير ، وافتقر كثير منهم بسبب نلك ، ولم يظفروا من الاسماعيلية بأحد ، وذلك في سنة خمس وسبعين وخمسمائة .

ومات سيف النين غازي ، صاحب الموصل ، ووليها اخدوه عز النين مسعود ، وذلك في سنة ست وسبعين وخمسمائة .

وكان الملك الصالح في هاتين السنتين رخي البسال ، مستقرا في مملكته ، سالكا في الاحسان الى اهسا حلب طريق أبيه عقيف البد والفرج واللسان. ، فقدر الله تعالى أن حضر أجله ، وله نصو مسن تسع عشرة سنة ، (٣١٤) فعرض بالقولنج ، واشتد مرضه .

فدخل اليه طبيبه وابن سكرة اليهودي، ، وقدال له سرا : ويا مولانا شدقاؤك في الخمسر ، فسان رايت ان تسانن لي في حمله في كمي ، بحيث لا يطلع اللالا ، ولا شانيخت ، ولا احد من خلق الله على ذلك » ، فقال: ويا حكيم ، كنت والله أظنك عاقلا ، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيقول: إن الله لم يجعل شفاء امتى فيما حسرم عليها ، وسلم سيقول: إن الله لم يجعل شفاء امتى فيما حسرم عليها ، والخمسر في بطني ، والله لو قال لي ملك من الملائكة : إن شفاؤك في الخمر لم استعملته ».

حكى لي ذلك والدي عن ابن سكرة الطبيب.

ولم أيس من نفسه أحضر الأمراء والمستحفظين ، وأومساهم - 171 -

بتسليم البلد الى ابن عمه عز الدين مسعود بسن مسودود بسن رزتي ، واستطفهم على ذلك ، فقال له بعضهم: «إن عماد الدين ابن عمله ايضا ، وهو زرج اختك ، وكان والدك يحبه ويؤشره ، وهو تولى تربيته ، وليس له غير سنجار ، فلو أعطيته البلد لكان أصلح ، وعز الدين له من البلاد من الغرات الى همنان ، ولا حساجة له الى بلدك ، ، فقال له: «إن هنا الم يغب عني ، ولكن قد علمتم أن مسلاح بلدي ، قد تغلب على البلاد الشامية ، سدوى ما بيدي ، ومتسى سلمت حلب الى عماد الدين يعجز عن حفظها ، وإن ملكها مسلاح الدين لم يبو لا هفا معهدا مسلاح النبين لم يبو لا الدين لم يبو لا هفا معاكره ويسلاه » . فساستحسنوا هسنا القسول منه ، وعجبوا من حسن رأيه مع شدة مرضه ، وصغر سنه .

ثم مات يوم الجمعة خامس وعشرين شهر رجب ، من سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، ودفسن بقلعة حلب ، الى أن ابتنت والدتمه «الضانكاه» تجاه القلعة ، ونقال اليها في ايام ، فسير الامسراء (٣١٦) .جوربيك ، والبحسيري ، ويزغش ، وجمسال الدين شانبخت ، النوريون ، مع جماعة المماليك النورية ، الى «عز الدين» ، يستدعونه ، وجندوا الايمان فيما بينهم له .

وأما علم الدين سليمان بن جندر ، وحسبام الدين طمان بن غازي ، وأهل الماضر ، فانهم را سباوا دعماد الدين حساهب سنجار ، وكلماوا و المسرهم ، ودشهانيفت هسهو الوالي يالقلعة ، والمافظ لغزانتها ، والمدير الأمور مع دالتورية ، فسير الى علم الدين سليمان ، وحسام الدين طمان ، وطلب منهما المواققة في اليمين لعز الدين ، فماطلا ، ودافعا ، فلما تأخر وصول دعماد الدين عليهما ، وافقا على اليمين لعز الدين .

ولما وصل رسول الأمير الى عز النين ، سسار هــو ومجــد النين قــايماز الى القـــرات ، فنزل على «البيرة» ، وومــــل شـــهاب النين ــ اخو عمــادالنين ــ مختفيا ، واجتمــم بـــطمان وابــــن جندر ، وأعلمهما أن دعماد الدين، في بعض الطريق ، فأخبروه باخذ اليمين عليهم ، وأن تربصه بالحركة احوجهم الى ذلك ، فصاد اليه أخوه وعرفه ، فعاد إلى بلاده .

وأما دعز الدين، ، قحين وصل الى «البيرة» أرسل الى الأمسراء الذين بحلب ، واسمستدعاهم اليه . فقمسسرجوا والتقسمسود «بالبيرة» ، وسماروا معمه الى حلب ، ونخلهما في العشرين مسن شعبان ، واستقبله مقدمها ورؤساؤها ، وصعد الى القاعة .

وكان دتقسسي الدين عمسسره ما ابسسان أخسسي الملك الناصر ما بمنبسج ، فعسازم على ان يحسسول بين دعز الدين و وحلب ، حين وصل الى دالبيرة، لأنه وصل جرينة ، وتخلف عنهسم الغلمان والحشد ، ثم انه تثاقل هو وأصحابه عن ذلك .

ولما وصل دعز الدين، الى حلب ، سار تقي الدين من منبسج الى حماة ، وثار اهل حماة ، ونادوا بشعار دعز الدين، ، فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصدها ، وقصد دمشق ، واطمعوه فيها وفي غيرها من الشام ، واعلموه محبة اهل الشام لاهل بيته .

وكان «الملك الناصر» بالنيار المصرية ، فلم يفعل ، وقال : «بيننا يعين ، ولا نغدر بسه ، ولما بلغ «الملك الناصر» الصد عز النين حلب قال: «خرجت حلب عن أينينا ، ولم يبق لنا فيها طمع».

وأقام عز الدين بحلب ، فسير إليه أخوه دعماد الدين زنكي بسن مسودوده ، وقسال: دكيف تفتص انت ببسسلاد عمسي وابنه وبأمواله ، دوني ، وهذا أمر لا صبر لي عنه، وطلب منه تسليم حلب إليه ، وأن يأخذ منه دسنجان عوضا عنها .

فامتنع دعز الدين، ، ولم يجبه الى ما اراد ، فأرسل اليه وهدده بأن يسلم دسنجار، الى دالمك الناصر، فيضايق الموصل بها ، فأشار عليه طائفة من الأمراء ، باخذ دسنجار، منها واعطائه حلب ، وكا أشد الناس في ذلك دمجاهد الدين ، وهـو الذي كان يتولى تـدبيره ، وكان أمــراء حلب لا يلتفتــون ألى دمجــاهد الدين ، ولا يسلكون معه ما يسلكه عسكر الموصل ، فلذلك ميل دعز الدين الى ذلك .

وشرع دعز الدين، في الميل الى الأمسسراء ، الذين حلقسسوا له اولا عراض عن الذين مالوا الى اخيه دعماد الدين، ، وأحسن الى اهل هله دعماد الدين، ، وأحسن الى اهل هله عليه ، وفيه على عادتهسم في ايام عمسه دنور الدين ، وابنه دالمك المسالح، ، وابقسسى قسسساضيها والذي ، وخطيبها عمى ، ورئيسها دصفي الدين طارق بن الطريرة، على ولاياتهم ، وولى يقلعة حلب دشهاب الدين اسسحق بسن اميركه المهاندار (٢٠٨) صاحب الرقة ، وابقى دشسهاب » دشسانبخت، في الماندار (م٠٣) صاحب الرقة ، وابقى دشسهاب » دشسانبخت، في الماندار معه ، وولى مدينة حلب والديوان مظفر الدين بسن زين

وكان الصلح قد انقسخ ، بماوت الملك الصالح ، بين القارنج والمسلمين ، وكانت دشيح الحديده (٣١٩) مناصدقة بين المسالمين والفرنج ، فاضافها عسكر حلب ، قبال وصاول عز الدين الى دالدرمساكه (٣٢٠) ، واختصوا بها دون القارنج ، وحضر اهلها الى طمان ، فأعطاهم الأمان .

فلمبا وصل وعز الدين، سبير المسلكر الى تاحية دهارم، وهاولوا نهب والعمق ، فانحاز اهله كله الى دشيجه دهارم، وهاولوا نهب والعمق ، فانحاز اهله كله الى دشيجه لعلمهم بأن وطماناه امنهسم ، فساراد عسلكر الموسسل ان ينهبوها ، فقال لهم: وان شيح لحلب ، وانهم في اماني ، مقلم يلقتوا الى قسوله ، وسسار واليهسا ليلا ، فسلمتهم الى والمخاشره ، ووقف في وجوههم يردهم ، فقتل منهم جماعة ، شم تكاثروا وعبروا ، فسبقهم طمان الى دشيجه ، وأمرهم ان يجعلوا النساء في المغاير ودرمها .

قوصل عسسكر الموسسل، فسراوا ذلك، فعسسزموا على المتال من عسسرموا على المتال ، فصاح طمان: «أذا كنتم تخفرون ذمتي ، فسأنا أرحسل الى الفرنج» وسار في أصحابه إلى أن قرب من «يفرا» ، فسوصله مسن أخيره بأنهم عادوا عنها ، ولم ينالوا منها طائلا ، وخافوا من ملامة عز الدين ، فعاد «طمان» ، ونزل كل منهم في خيامه «بعارم» .

وكاتب المواصلة «عز الدين» يطعنون على دطمان» ، وأنه واقسق اهل دشيع» في العصيان ، وأراد اللحاق بالغرنج ، فأحضر دطمان» والمواصلة ، وتقابلوا بين يديه ، فقال عز الدين : «الحق مع هسام الدين ، ولا يجوز نقض العهد لواحد من المسلمين ». وكان ذلك في شهر رمضان من السنة .

ويقيت المواحشة بين امراء هلب والمواصلة ، والعلبيون لا يرون التفاضي لمجاهد النين ومجاهد النين يحاول ان يكونوا معه كامـراء الموصـل ، والأمـراء العلبيون يمنون عليه ، بــانهم اختــاروه لهـناالامر ، ويطلبـون منه الزيادة ، ويختلق المواصــلة عليهــم الاكانيب .

فهرب الأمير علم الدين سليمان بن جندر ، قاصدا دالمك الناصرة الى مصر ، فقالوا لعز الدين: دان طمانا سيهرب بعده ، فامر عز الدين منظفر الدين بسن زين الدين ، وبني الفراف ، والجراعي وغيرهم ان يعدوا من دالسعدي الى دالمباركة في طريقه ، وان يقف جماعة حول دار دطمان - وكان يسكن خسارة المدينة - فلما لم يجر من دطمسان شيء مسسن ذلك ، جساؤواإليه نصسف يجر من دطمسان شيء مسسن ذلك ، جساؤواإليه نصسف الليل ، وطلبوه ، فقرج الهيم ، فسوجد ابسن زين الدين وبني الفراف ، فسألهم عما يريدون ، فقالوا: دانه انهى الى عز الدين بأنك تريد الهرب ، وقد امرنا بأن نعوقك فقال: دوالله ما لهنا مصحة ، ولو اربت المسير عن حلب لمضسيت ، لا على وجسه المفقية ، ولا أخاف من أحده .

فجعلوا لهم طريقا أخسر الى نيل غرضهم ، وأحسبحوا ، وعز الدين منتظر ما يكون ، فقالوا له: وكان قد عزم على الهرب ، فلما علم أن الطريق قد أخذ عليه ، وأن الدار قد أحيط بها أخسر ذلك الى وقت ينتهز فيه الفرصة ، والمسلحة قبضة قبل هربه، فأمرهم بأن يقبضوه محترما ، ويحضروه اليه .

فهاءوه ليلا ، من أعلى النار وأسدالها ، وأزعهده ، وكان نائما ، فخرج الى الياب ، فوجد مظفر الدين بن زين الدين منع بني الغزاف فقالوا: وإن الحولى عز الدين قد امرنا بالقبض عليك. فقال لهم : «السمع والطلاحاء ، فشلكاكم ومسلما المسلمة به ، فاركبوه ، وحملوه ، والرجال محيطة به ، وفتحوا بالليل باب التقلمة ، واعتقلوه بها غير مضيق عليه .

وأحضره دعز اللبين» ، وونسه ، وقال: لم أفعال ما فعلت إلا لشدة رغبتي فيك ، وافتقاري الى مثلك » ، فعارفه ما ينطاوي عليه ، وان ما نقل عنه لم يخطر بباله .فقال: دإن وقيعاة اعدائك غيك ، لم تزدك عندي الا حظوة ».

وبقي معتقلا في القلعة اسبوعا ، ثم خلع عليه ، واطلقه وزاد في القطاعه والاخترين، (٣٢٠).

واقام دعز الدين، حتى انقضت مدة الشتاء ، شم تزوج ام المالك المسالح ، في خامس شوال مسن السسنة ، شسم سسيرها الى الموصل ، واستولى على جميع الخزائن التي كانت لنور الدين وولده يقلم سسة حلب ، ومسسسا كان فيه سسا مسسسن السلاح ، والزرد ، والقي ، والخسوذ ، والبسركسطوانات (٣٢١) ، والنشاب ، والآلات ، ولم يترك فيها إلا شيئا يسيرا مسن السلاح العتيق ، وسير ذلك كله إلى دالرقة.

وترك في قلعة حلب ولده نور الدين محمودا طفـلا صــغيرا ، ورد. - 176 - أمره الى الوالي بالقلعة: شهاب الدين استحق، وسلم البلد والعسكر الى مظفر الدين بن زين الدين، وسار الى الرقة، سادس عشر شوال، قاقام بها قصل الربيم.

ورا سل اخاه «عماد الدين» ، في المقايضة «يستجار» ، ليتوفر على حفظ بلاده ، ويضم بعضها الى بعض ، ولعلمه انه يحتاج الى الاقامة بالشام ، لتعلق اطماع «الملك الناصر» يحلب ، وقدم عليه أخوه . واستقرت المقايضة على ذلك ، وتحالفا على ان تكرن حلب وأعمالها لعماد الدين و«سنجار» وأعمالها لعز الدين ، وأن كل واحد منهما ينجد صاحبه ، وأن يكون «طمان» مع عماد الدين ، فسير «طمان» ، وصعد الى قلعة حلب ، وكان معهم علامة مسن عز «طمان» ، وصعد الى قلعة حلب ، وكان معهم علامة مسن عز الدين ، فتسلم سنجار .

وفي حال طلوع مطمان، ، ونقل الوالي متاعه ، طمع ، مظفر الدين بن زين الدين، بأن يملك القلعة ، وواققه جماعة من الملييين كانوا بقريه ، في الدار المعروفة بشمس الدين علي بن الداية وجماعة من الإجناد ، ولبس هو زردية ، تحت قبائه ، وألبس جماعة من اصحابه الزرد تحت الثياب ، ومع كل واحد منهم سيف ، وارسال الى شهاب الدين ، وقال له: إنه وصائي كتاب من اتسابك عز الدين ، وأمرني أن أطلع في جماعة اليك ، فأمره بالصعود .

وكان «جمال الدين شانيفت» ، في حوش القلمة الشرقي ، الذي هدمه الملك المعادل \_ وكان بين الجسرين اللذين جدهما السلطان الملك المناهر \_ رحمه الله \_ وعمل مسكان ذلك المسوش بفلة (٣٢٧) \_ فسراى المجتد مجتمعين تحست القلعية ، فسيير «شانبخت» ، وأحضر بوابا كان القلعة ، يقال له «علي بين منيعة» وكان جلدا يقطا ، وأحرم بالاحتراز .

فلما أن أراد أن يدخل من باب القلعة ، تقدم إليه ، وقدال أنه: ولا تدخل إلا أنت وحداثه ، وكان في ركابه جماعة فمنعوهم ، فلم يتـم له ما أراد . وعاد ابــن زين الدين الى داره ، وقيل إن ابــن مقبــــــل الاسبسلار ، قال له: «أنت تصـعد الى القلعـة ، فمـا هــذا الزرد عليك ؟» فعاد ، وجعل يعتدر عما شاع في الناس من فعله .

وكتب شهاب الدين الوالي وجمال الدين شسانبخت الى عز الدين كتابا بخط ء حسين بن يلدك ، إمام «المقام» . وأخذ تحته خسطوط الاجناد ، والنقيب والاسباسلار ، فلم يمكن «عز الدين» مكاشفته في ذلك ، لقرب «الملك الناصر» من البلاد .

وبعث «مخطفر الدين» الى «عز الدين» يعتذر ، ويقصول: «إن الاسماعيلية أوعدوني القتسل ، ومسا أمسكنني الا الاحتسزار بالسلاح ، أنا ومن معي ، وأنكر المفظة بالقلعة ذلك علي ، ولم يكن ذلك لامر غير ما ذكرته». فلم يقابله على ذلك .

وأمب على المسان ، فإنه قيض على الجمسساعة الذين كاذوا معه ، وحبسهم في القلعة ، واطلع على ماكانوا أضمروه ، وأطلقهم في اليوم الثاني ، وستر هذا الأمر .

ثم وصل قطب الدين ابن عصاد الدين الى حلب ، شم ورد أبوه دعماد الدين ، فوصل بأهله ، وماله ، وأجناده ، وزوجته بنت دور الدين ، ووصل على البرية من جهة «الأحص» (٣٣٧) والتقاه الاكابر من الحلبين ، وصعد الى قلعة حلب ، في شسالت عشر المحرم ، من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وقيل في مستهله .

وولى القلعة دعيــــد الصــــمد بــــن الحـــــكاك الموصلي، ، والعسكر ، والخزائن ، والنظر في احـوال القلعـة الى مجــاهد الدين بـــزغش ، وانزل دشـــانبغت، مـــن القلعة ، والقضاء ، والخطابة ، والرئاسة ، على ما كان عليه ، في أيام أخيه وابن عمه .

وولى الوزارة « بهاء الدين أبا القتم نصر بن محمد بنن - 178 - القيسراني ء ، أخسا دمسوفق الدين خسسسالد ، سوزير نور الدين سه واسستمر الشسيعة في أيامسسه ، وأيام أخيه ، على قاعدتهم ، التي أقرهم عليها «الملك الممالح ، ، من أقامة شسعارهم بالشرقية ، بالسجد الجامم .

وأبقي دسرخك في حارم على ما كان عليه . وحكم دشاذبخت، في عزاز وقلعتها ... وهــو وكيل عن ابنة نور الدين التــى اطلقهـا الملك الناصر لها ... وصالح الفرنج .

وجرى في الاحسان الى اهل حلب ، على قاعدة عمه وابس عمله وإخيه ، ولما بلغ الملك الناصر حديث حلب وأخذ عماد الدين إياها ، قسال : «أخسسننا والله حلب ، فقيل له: «كيف قلت في عز الدين المأخذها : خرجت حلب عن اينينا ، وقلت: حين أخذها عماد الدين : أخذها حلب؟ ، فقال: «لان عز الدين ملك صاحب رجال ومال ، وعماد الدين ، لا مال ولا رجال »!

وخرج «الملك الناصر» ، من مصر في خسامس المسرم مبن هسته السنة ، وخرج الناس يودعونه ، ويسيرون معنه ويتساسقون على فسراقه ، وكان معسنه معلم لبعض اولاده ، فسسالتقت الى بعض الماضرين ، وانشد :

> تمتع من شميم عرار «نجد» قما بعد العشية من عرار

قانقیض السلطان ، وتطیر ، ققدر انه لم یعد الی مصر ، الی آن مات ، مع طول مبته ، واتساع ملکه فی غیرها .

وسار على «أيلة» وأغار على بلاد الفرنج في طبريقه ، ووصل دمشق في صفر ، ثم خرج منها الى ناحية «الفور» ، فاغار على ناحية «طبرية» و«بيسان» ، وعاد الى دمشق ، ثم خسرج الى «بيروت» ، ونازلها ، واجتمع الفرنج فسرحاوه عنها ، فسخل الى دمشق ، ويلغه ان المواصلة كاتبوا الفرنج على قتساله ، فجعــل ذلك حجة عليهم .

وسار حتى نزل على حلب ، في ثامن عشر من جمادى الأولى ، سنة ثماني وسبعين وخمسائة ، ونزل على «عين أشمونيث» (٣٤٤) ، وامتد عسكره حولها شرقا ، وأقام ثلاثة أيام ، فقال له عماد الدين : «امض الى سنجار ، وخسنها وادفعها إلي ، وأنا اعطيك حلب» .

وكان دعمـــاد الدين، قــد ندم على مقــــايضة آخيه بحاب وسنجار ، حيث وصل ووجد خزائنها صدفرا مـن المال ، وقلعتهــا خالية من العدد والسلاح والآلات ، وأنه يجاور مثــل «الملك الناصر» فيها .

فعند ذلك سار والملك الناصرة الى جسر والبيرة، ، وكان صاحبها وشهاب الدين بن ارتق قد صار في طاعته ، فعير اليه منظفر الدين ابن زين الدين الى الناحية الشامية ، وحسران إذ ذاك في يده ، كان القطعة اياها عز الدين صاحب الموصل ، وحصلت بينه وبينه وحشسة من الوقت الذي عزم فيه على أخذ قلعة حلب ، فكانت رسسله تتسريد الى والملك الناصرة تطمعه في البلاد ، وتحثه على الوصول .

وعاد ابن زين الدين معه حتى عبر الفسسرات في جسر البيرة»، وكان دعز الدين» قد وصل بعساكر الموصل الى دداراه (٢٣٥) ليمنع دالمك الناصر» من حلب، قلما عبر الفرات عاد الى الموصل، وعير دالمك الناصر»، فأخذ دالرها» من ابن الزعفراني، وسلمها الى ابن زين الدين، وأخذ الرقة من ابن حسان، ودفعها الى ابن الزعفراني، وأخذ الرقة من ابن حسان، ودفعها الى ابن الزعفراني، وكاتب ملوك الشرق، فاطاعوه، وقصد دنصيين، فأخذها.

وسار الى الموصل ، وفيها عسمكر ق<u>سوي</u> ، فق<u>وتل قتسالا</u> شنينا ، ولم يظفر منها بطائل ، فرحل عنها الى «سمنجار» فسأنفذ

دمجاهد الدین، الیها عسیکرا ، فمنعیه دانلك الناصر، مین الوصیدول ، وحیاصر دسینجاره ، فسیدامها الیه امیر تلك الناحیة ، وصارت دالیاشورة، (۳۲۱) معه ، فضعفت نفس والیها دامیر آمیران، آخی عز الدین ، فسلمها بالامان ، فی شانی شبهر رمضان مین السینة ، وقدرر «الملك الناصر» امدورها ، وعاد الی حران .

ولما قصد «الملك الناصر» البلاد الشرقية ، رأى عصاد الدين ان يخرب المعاقل المطيقة ببلد حلب ، فشن الفارات على شناطى» الفرات ، وهندم حصنت بسنالس ، وحصر قليمنة نادر (٣٧٧) فقتحها ، ثم هدمها بعد ذلك ، وأغار على قرى الشنط ، فناخريها واستاق مواشيها ، واحرق جسر «قلعة نجم» (٣٧٩) ، وعيد القرات فأغار على «سروح» ( ٣٣٩)

ثم عاد الى حلب ، ثم خدرج وهده حصدن الكرزين، (٣٣١) وقلعة وعزازه ، في جمادى الآخرة ، وخدرب حصن ديزاعا، وقلعة وعزازه ، في جمادى الآخرة ، وخدرب حصن دكفرلاثا، (٣٣٢) بعد اخذه من صاحبه بكمش ، وكان قد استأمن الى «الملك الناصر» ، وضاق الحسال عليه ، فشرع في قطع جامكية اجناد من القلعة ، وقتر على نفسه في النفقات .

وأما وألمك الناصرة ، قرحل من «حران» فنزل «بحسرزم (٣٣٣) تحت قلة «ماردين» . فلم ير له فيها طمعا ، فسار الى «أمد» ، في ذي الحجة ، وكان قد وعد «نور الدين محمد بن قرا أرسلان » بأخذها من البسن نيسسان ( ٣٣٤) ، وتسليمها أليه ، وحلف له على ذلك ، فتسلمها في العشر الأول ، من المحرم من سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، وكان فيها من المال فيء عظيم ، فسلم ذلك كله مع البلد الحين ، وقيل له في أخذ الأموال وتسلم البلد فقال : «ماكنت المحلم الوحل واحكل بالقرع ».

ثم إن الملك الناصر عبر الى الشام ، فمسر «بتسل هسالد»

قعصرها ، فسلمها اهلها بالأمان في المحرم . ثم سار منها الى عين تاب ، ويها وناصر الدين محمسته أخسسو والشسبيخ اسسسماعيل الخزنداره ، فنخل في طاعته ، فأبقاها عليه .

ولما علم دعماد الدين، ذلك ، وتحقق قصده لحلب ، أخذ رهائن الحليين ، وأصعد جماعة من أولادهم وأقاربهم ، خوفا من تسليم البلد ، وقسم الأبراج والأبواب على جماعة من الأصراء ، وكان الأمراء والياروقية، بها في شوكتهم .

وجاء الملك الناصر ، ونزل على حلب في السادس والعشرين مسن محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وامتد عسكره من دبابلي، الى النهسر ممتسا الى دباسلين، (٣٣٥) ، ونزل هـ و على دالخناقية، (٣٣٦) ، وقاتل عسكر حلب قتالا عظيما ، في ذلك اليوم ، وأسر دحسام الدين محمود بن الختلو، ، بالقرب مسن دبانقوسا، (٣٣٧) ، وهو الذي تولى شحنكية حلب ، فيما بعد .

وهجم تاج اللوك بوري بن أيوب ، أخدو «ألمك الناصر» ، على عسكر حلب ، فضرب بنشاب زنبورك (٣٣٨) فأصاب ركبته ، فوقع في الأكمل ، فيتي أياما ، ومات بعد فتح حلب ، ودفن بتربة «شهاب الدين الحارمي» ، «بالقام» (٣٣٩) ، ثم نقل ألى دمشق .

وجدد الملك الناصر ، بسسبب أخيه على محسساصرة حلب اياما ، فاجتمع إليه ( ٣٤٠ )الاجناد من العسكر والرجال ، وطلبوا منه قرارهم فمطلهم ، فقالوا : « قد نهبت اخبارنا ( ٣٤٠ )ونحتاج لفسسسلاء الاسسسساد الى مسسسالا بسسسد منه ، وشح بعاله ، فقال لهسم: «انتسم تعلمون حيالي ، وقلة عالي ، وانني تسلمت حلب صدفرا مين الامدوال ، وضعياعها في اقطاعكمه . فقال له بعضهم: «من يريد حلب يحتاج الى أن يضرح الاموال ولو ياع حلى نسائه ، فاحضر اواني من النهب والفضة ، وغيرها ؛ وياع ذلك ، وانفقه فيهم .

وكان الحلبيون يخرجون على جاري عائتهم ، ويقاتلون اشد قتال بغير جامكية (٣٤٣) ، ولا قرار ، نضوة على البلا ، ومحبة للكهم ، فأفكر عماد الدين ، ورأى أنه لا قبل له بالملك الناصر ، وأن ماله يذفد ، ولايفيده شيئا ، فضلا ليلة بطمان ، وقال له:

دما عندك في أمسرنا؟ هسنا الملك الناصر ، قسد نزل معساهرا لنا ، وهو ملك قوي ، ذو مال ، والظاهر أنه يطيل المصار ، وتعلم انني اخنت حلب خالية من الخزائن ، والجند فيطالبونني وليس لي من المال ما يكفيني لمصابرته ، ولا أدري عاقبة هذا الأمسر الى مسا ينتهى

فأحس طمان عند ذلك بما قد حصسل في نفسه ، فقبال له : «أنا اذكر لك مبا عندي ، على شريطة الكتمبان والاحتياط ببالواثيق والايمبان ، على أن لا يطلع احد على مبايدور ببيننا ، فإن هؤلاء الامراء ان اطلعوا على شيء ممبا نحبن فيه افسدوه ، وانعكس الغرض ، فتحالفا على كتمان ذلك ، فقبال له طمبان: «أرى مبن الرأي في حلب أن تسلمها الي الملك الناصر ، بجاهها ، وحسرمتها ، قبل أن تنتهك حرمتها ، ويضعف امرها ، وتفنى الاموال ، وتضبح الرجال ، ويستقل بلاها فيتقوى هو وعسكره به ، ونحبن لا نزداد الرجال ، ويستقل بلاها فيتقوى هو وعسكره به ، ونحبن لا نزداد والمناهم في الطلب ، ثم قد احسبح على ان عظيما ، وهو صاحب عصر ، وأكثر الشام ، وملوك الشرق قد والماعوه ومعظم الجزيرة في بده ، فقال له: «والله هذا الذي قلته كله اطاعوه ومعظم الجزيرة في بده ، فقال له: «والله هذا الذي قلته كله رأيي ، وهو الذي وقد على في الخلج إليه ، وتصنف مصبه على ان ترناده يعطيني: الخابور ، وسنجار ، وأي شيء قدرت على ان ترناده فاقعل ، واطلب الرقة لنفسك

ثم أن طمأن كتم ذلك الأمر ، ويأكر القتال ، وأظهر أن بناره واصطيله (بالماضر) خشبا عظيما ، وأنه يريد نقضها كيلا يحرقها المسكر ، فكان يبيت كل ليلة في داره ،خارج المدينة . ويجتمع بالسلطان الملك الناصر ، خاليا ، ويرتب معه ، ويجيء الى عماد الدين ويقرر المال معه ، وينزل ، ويصعد الى القلعة مسن دبح المنشار بالى المنشار بالى المنشار بالى المقد باب الجبل الآن متصلا بالمنشار بالى ال قرر مع الملك الناصر : ان يأخذ حلب وعملها ، ولا يأخسن معها شيئا من أموالها ، ونخسائرها ، وجميع مسا فيهسسا مسمن الآلات والسلاح ، وان يعطي عماد الدين عوضا عنها : سنجار ، والفابور وسميين ، وسروج ، وأن يكون لطمان الرقة (٣٤٣) ، ويكون مسع عماد الدين .

وشرط عليه ان تــــكون الشــــطابة والقضــــــاء للحنفية ( ٣٤٤ ) بحلب ، في بني العديم ، على ما هي عليه ، كمــا كان في دولة الملك الصالح ، وان لا ينقل الى الشافعية .

هذا كله يتقرر ، والقتسال في كل يوم بين العسكرين على حاله ، وليس عند الطائفتين علم بما يجري ، ويخرج من العلبيين في كل يوم عشرة الاف مقاتل او اكثر ، يقاتلون اشد فتال .

ولم يعلم احد من الأمراء ولا من أهل البلد ، حتى صحعت أعلام دالملك الناصر، على القلعة ، بعد أن توثق كل واحد من الملكين مسن صاحبه بالأيمان ، فاسقط في ايدي أهال حلب والأمسراء مسن دالياروقية ، وغيرهسسسم ، وفسسساف دالياروقية على أخبازهم ، والحلبيون على انفسهم ، لما تكرر منهم من قتال دالملك الناصر، ، مرة بعد اخرى ، في أيام الملك الصالح .

وصرح العوام بسبه ، وحمل رجل من الحلبيين يقال له «سيق بن المؤنن، إجان الفسسال ، وصسار بهسا الى تصب الطيارة (٣٤٥)، بالقلمة ، وعماد الدين جالس بهسا يشسير اليه ان يفسسسل فيهسسا كالمخانيث ، ونادى اليه : «يا عمساد الدين ، نصبن كتا نقساتل بسلا جامكية ولا جراية ، فما حملك على أن فعلت ما فعلت؟،

وقيل: إن بعضهم رمياه بيالنشاب ، في وقع في وسيط - 184 - الطيارة ، وعمسسل عوام حلب اشمسسعارا عامية ، كانوا يفنون بها ، ويدقون على طبيلاتهم بها ، منها:

أهباب قلبي لا تلوموني هذا دعماد الدين، مجنون قايض بسنجار لقلعة حلب وزاده المولى نصيبين ودق آخر على طبله، وقال مشيرا الى دعماد الدين،: وبعت دبسنجار، قلعة حلب عدمتك من بايع مشتري

خريت على حلب خرية نسخت بها خرية «الأشعري» (٣٤٦)

وصحد اليه دصدفي الدين، \_ رئيس البلد \_ وويضه على صا قعل ، وهو في قلعة حلب لم يخرج منها بعد ، فقال له عماد الدين: قما مات ، فاستهزا به ( ٣٤٧ ) ،

وأنفذ عسكر حلب وأهلها ، إلى السلطان الملك الناصر : عز الدين جورديك ، وزين الدين بلك ، فاستحلفوه للعسكر ولاها البلد ، في سابع عشر صفر ، من سنة تسع وسبعين وغمسمانة .

وخرجت المساكر ومقدمو حلب اليه الى «المينان الأخضر» (٣٤٨) وخلم عليهم ، وطيب قلويهم .

ولما استقر امر المسلح ، حضر الملك الناصر مسلاح الدين عند اخيه تاج الملوك ، دبالغناقية، يعدونه وقسال له: «هسنه حلب ، قسد اختناها ، وهي لك فقال: دلو كان وإنا حي ، والمه ، للا أخسنتها غالية حيث تفك مثلي، . فبكي الملك الناصر والماضرون .

. واقام دعمساد النين، بسالقلعة ، يقفي اشسفاله ، وينقسل اقمشسته ، وخسزانته ، والمسلطان الملك الناصر مقيم د بسالمينان الاخضر ، ، الى يوم الضميس ثالث وعشرين من صدفر ، فنزل دعماد الدين، من القلمة ورتب فيها دطمان، مقيما بها ، الى ان يتسلم نواب دعماد الدين، ما اعتاض به عن حلب ، واستنابه في بيع جميع ما كان في قلمة حلب ، حتى باع الاغلاق والخوابي ، واشترى الملك الناصر منها شبنا كليوا .

ونزل عماد الدين ، في ذلك اليوم الى السلطان الملك الناصر وعمل له السلطان وليمة واحتفل وقدم ولعماد الدين، اشداء قاخرة مسن الفيل والعد ، والمتاع القاخر ، وهم في ذلك إذ جاءه بعض اصحابه وأسر اليه بعسوت آخيه وتساج الملوك ، فلم يظهسر جسزعا ولا ملعا ، وكتم ذلك عن عماد الدين ، الى ان انقضى المجلس ، وأمرهم بتجهيزه .

قلما انقضى أمر الدعوة ، وعلم عصاد الدين بعد ذلك عزاه عن اخيه ، وسبار السلطان الملك الناصر معسه مشسيعا في ذلك الناصر معسه مشسيعا في ذلك الدوم ، فسار حتى نزل دمرج قراحصاره (٢٥١٥) فنزل به ، والسلطان في غيمته الى ان وصل دعماد الدين، رسل اصحابه يغيرونه بأنهم تسلموا «سنجار» ، والمواضع التي تقررت له معها ، قرفعت اعلام الملك الناصر ، عند ذلك على القلمة ، وصحد اليها في يوم الاثنين السابم والعشرين ، من صفر ، من سنة تسع وسيعين وخمسمائة .

وامتتم سرخك ، والي دهارم ، من تسليمها الى السلطان الملك الناصر ، فبذل له ما يصب من الاقطاع ، فاشتط في الطلب ، ورا سل الفرنج ، ليستتجد يهم ، فسمع يعض الاجتاد ، يقلعه حسارم ذلك ، فخسسافوا ان يسسلمها الى الفسسرنج ، فسسوثيوا عليه ، وهيسسوه ، وأرسسلوا الى السسلطان ، يعلمسونه بذلك ، ويطلبون منه الأمان والانعام ، فأجابهم الى ذلك وتسلمها .

وأقر عين تاب بيد صاحبها ، وسلم دتل خالده الى دبدر الدين دادرمه صاحب دتل باشر، ، وكان مسن كبار الياروقية ، وأقطم دعزازه الأمير علم الدين سليمان بن جندر . وولى الملك الناصر قلعة حلب سيف الدين يازكج الاسدي ، وولى شحنكة حلب حسام الدين تميرك بسن يونس ، وولى ديوان حلب نامسح الدين بسسن العميد الدمشقي ، وأبقى الرئيس «صفى الدين طارق بسن أبسي غائم بسن الطريرة، ، في منصبه على حاله ، وزاد اقطاعه .

وكان القليه دعيس، كثير التحميب ، فما زال به ، حتس نقل الخطابة عن المنفية الى الشافعية ، وعزل عنها عمسى دابسو المعالي ، دوليها دابو البركات سعيد بن هاشمه ، وقعل في القضاء كذلك ، فسير إلى القاضي محى النين محمد بسن زكي النين علي إلى دمشق ، بسسفارة دالقاضي الفاضي الفاضي ، فاحتمم إلى محلب وولي قضاءها ، وعزل دوالدي، عن القضاء ، وامتدحه محيي الدين بسن الزكى ، بقصيدة بائية ، قال فيها :

وفتحكم دهلياء بالسيف في صفر مبشر بفتوح دالقدس، في رجب

قاتقق من ألمسن الاتفاقات ، وأعجبها ، فتح القدس في شهر رجب من سنة ثلاث وثمانين وغمسمائة .

وأقام مجي الدين في القضاء بحلب منة ، ثم استناب القافي زين الدين أبا البيان نبأ بن البانياس في قضاء حلب ، وسار الى بلاء بدشتو .

ثم إن السلطان والملك الناصرة اقام بحلب ، ورحل منها في الثاني والعشرين من ربيع الآخر ، من سنة تسع وسميعين وخمسمائة . وجعل فيها ولده الملك والظاهر غازيء سوكان صبيا سوجعل تدبير أمرة الى سيف الدين يازكج .

وسار الى دمشق، ثــم خــرج الى الغــزاة في جمــادى الآخرة، وسار الى دبيسان، ، وقد هرب اهلها ، فخريها ، وجـرد قطعة من العسكر ، فشربوا «الناصرة» والقدولة»( ٣٥٠ ) ، ومنا حولهما من الضباع .

وجاء القسرنج فنزلوا دعين الجسالوت»، ودار المسلمون بهم ، ويثوا السرايا في ديارهم ، القسارة والنهسب ، ووقسع بهرريك ، وجاولي الاسدي ، وجماعة من النورية على عسكر دالكركه و دالشويك ، سائرين في نجنة الفرنج ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، واسروا مائة نفر ، وعادوا .

وجرى للمسلمين مع الفرنج وقعات ، ولم يتجاسروا على الخروج للمصاف ، وعاد السلطان والى الطورة ( ٣٥١ ) في سابع عشر جمادي الآخرة ، فنزل تحت والجبله ، مترقبا رحيلهم ، ليجد فرصة ، فأصبحوا ، ورحلوا راجعين على اعتبابهم ، ورحسل نحوهم ، وناوشهم العسكر الاسسلامي ، فلم يخسسرجوا الهم ، والمسلمين حولهم ، حتى نزلوا والفولة راجعين ، وفرغت ازواد المسلمين ، فعادوا الى دمشق ، ودخل السلطان دمشاق ، في راجع وعشرين من جمادي الآخرة .

ثم عزم على غزو والكرك ، فخرج اليها في رجب ، وكتب الى اخيه والمائل العادل ، وأمره أن يلتقيه الى الكرك ، وسار السلطان الى الكرك ، وحاصرها ، ونهب أعمالها ، وهجم ريضها ، في رابع شعبان ، وهدم سسورها بسسالنجنيقات ، وأعجس وهطست خندقها ، وصدات الفرنج لنجنتها فلما اجتمعوا وبالجليل ، رحل عنها ، ونزل بازائها ( ٣٥٣ )

ووصل أخوه « الملك العادل » ، من مصر ، وعقسد لابسن أخيه ، «تقي الدين عمر» ، على ولايتها ، فسنار اليهنا في نصدف شعبان.

وعاد السلطان الملك الناصر الى بمشــق ، والملك العــادل أخــوه معه ، قعقد له على ولاية حلب ، وسار اليها في ثــاني وعشرين مــن - 188 شهر رمضان ، وغرج السلطان اللك الطلساهر منهسا ومعسه ديازكچه ، قوصل الى والده في شوال .

ويقال إن «الملك العسادل» دقسع الى السسلطان ، لأجسسل حلب ، ثلاثماثة القدينار مصرية ، وقيل دون ذلك ، وكان السلطان محتاجا اليها لأجل الغزاة ، فلذلك سسلم اليه حلب ، وأخسذها مسن ولده .

ولما تخلها دالملك المسادل ، ولى يقلعتها صسارم الدين بسرغش ، وولى الديوان والا قسطاع والجند ، واسسستهداء الاموال ، وشحنكية البلد : دشسجاع الدين محمد بسن بسرغش البصراوي ، واسستكتب المسسنيعة ابسن النحال وكان نصرانيا \_ قاسلم على يديه ، وولى وقوق الجامع فخر الدين احمد ابن عبد الله بن القصري ، وأصره بتجديد المسساجد الدائسرة بحلب ، والقيام بمصالحها ، وتسوفير اوقافها عليها ، وان لا يتعرض لوقف المسجد الجامع ، بل يوفر وقفه على مصالحه ، ولا يرفر والى دائردخاناه ، (٣٥٣) إلا ما فضل عن ذلك كله ، وجدد في يراهم الى دائردخاناه ، (٣٥٣) إلا ما فضل عن ذلك كله ، وجدد في إيامه مساجد متعدة كانت قد تهدد.

ووقع في ايامه وقعة بين العنفية والشافعية ، وصبار بينهسم جراح ، فعنع لهم الملك العادل دعوة في الميدان الأخضر ، وأعسلح بين الفريقين ، وخلع على الأكابر من الفقهاء والمدرسين ، وهسدم الحوش القبلي الشرقي الذي كان للقلعة ، وهسو مسا بين الجسرين تحت المركز ، ورأى ان يسقعه فسقعه السلطان الملك الظاهر بعده ، وكتب عليه اسمه بالسواد الى أن غاب في آيام ابنه الملك العزيز فجدد ، وزالت الكتابة ، وبقى بعضها .

ووصل رسول الخليفة شيخ الشيرخ «صدر الدين عبد الرحيم بسن اسماعيله ، الى السلطان «الملك الناصر» ، في الاصسلاح بينه وبين عز الدين ــ صاحب الوصل ــ وورد معه من الموصل القاض محيى الدين أبو حامد بن الشهرزوري ، الذي كان قاضي حلب شم تولى قضاء الوصل ، والقاضي بهاء الدين أبو الحاسن بن شعاد ، الذي مار قاضي عسكر السلطان «الملك الظاهر» ، وولي قضاء حلب في أيام ابنه الملك الظاهر ، ولم يتفق الصلح بينهما ( ٣٥٤ )

وحضرني حكاية جرت اشيخ الشيوخ مع دمحيي الدين، ، في هذه السقرة ، وذلك ان شيخ الشيوخ كان قد وصل الى السلطان دالملك الناصر، ، وهو محاصر الموصل، ليصلح بينه وبين عز الدين ، في المحاصرة الأولى ، فلم يتفق الصلح ، واتهم اهدل الموصدل شسيخ الشيخ بالميل مدع دالمك الناصر، ، فعمدل محيى الدين فيه ابياتا منها:

بعثت رسولا أم بعثت محرضا على القتل تستجلى القتال وتستحلى؟

وقال فيها مخاطبا للامام الناصر:

فلا تفترر منه بفضل تنمس فما هكذا كان «الجنيد» ولا «الشبلي»(٣٥٥)

غبلفت الأبيات شيخ الشيوخ.

قلما اجتمعا في هذه السقرة وتباسطا ، قال له شيخ الشيرخ:
وكيف تلك الأبيات التي عملتها في؟، فغالطه عنها ، فأقسم عليه
بالله ان ينشده اياها ، فذكرها له ، حتى أنشده البيت الذي ذكرناه
اولا ، فقال: ووالله لقد ظلمتني ، وإنني والله ، اجتهدت في الاصلاح
فما اتفق، فأنشده تمامها ، حتى بلغ الى قدوك: وفصا هكنا كان
الجنيد ولا الشبلي » فقال: » والله لقد مصدقت ، فصا هكنا كان
الجنيد ولا الشبلي ، ادور على أبواب الملوك من باب هسنا الى بساب
هذاه.

ثم إن الرسل ساروا عن غير زبنة ، وتوجه الملك العادل من حلب في نبي الحجة ، وعيد عند اخيه بدمشق ، ثم عاد الى حلب .

واهتم السلطان الملك الناصر ، في سسنة ثمسانين وخمسمائة ، لفرزاة «الكرك» ، فوصل اليه دنور الدين بن قرا أرسلان» ، واجتاز بحلب ، فأكرمه «الملك العادل» ، وأطلعه الى قلامية والملك العادل» ، وأطلعه الى قلامية ، فقل من من من من المسلطان ، والتقاه على عين الجر( ٣٥٦ ) ، « بالبقاع» ، ثم تقدم الى دمشق وتجرد وتأهب للغزاة ، وخرج الى «الكرك» ، واستحفى العساكر المصرية ، قوصل تقي الدين ابن اخيه ، ومعه بيت الملك العدال ، وخزائته ، فسيرهم الى حلب .

ونازل الكرك ، وأحدقت العساكر بها ، وهجموا الريض ، وبينه وبين القلعة غندق وهما جميعا على سلطح جبل ، وسدوا اكثر الخندق ، وقاربوا فتح الحصن ، وكانت للبرنس (ارناط) ، فكاتب من فيها الفرنج ، فلوصداوا في جماوعهم الى مسوضع يعسره ، بالواله ( ٣٥٧ ) ، فسير «الملك الناصر» الاثقال ، ورحل بعد أن هدم الحصن بالمنجنيقات .

ورحل عنها في جمادى الآخرة ، وأمر بعض العسكر فسنطوا الى بلاد الفرنج ، فهجموا نابلس ، ونهبوها ، وخربوها ، واستنفذوا منها اسرى من المسلمين ، وفعلوا في دسسبسطية، ( ٣٥٨ )و دجينينه ( ٣٥٩ ) مثل ذلك ، وعادوا وبخلوا بمشق مع السلطان .

ووصل اليه دشيخ الشيوخ، بالغلع ، من الغليفة الناصر ، له ولأخيه دالمك العسسادل، ، ولابسسن عمسسسه ناصر الدين ( ٣٦٠ ) ، فلبسوها ، ثم خلع السلطان ، بعد ايام خلعت الواردة من الخليفة على تور الدين بن قرا ارسلان .

وورد اليه رسول مظفر الدين بـن زين الدين ، يخبـره ان عسـكر

الوصل ، وعسكر قـزل نزاوا على اربـاب ، وأنهـم نهبـوا وأخربوا ، وأنه انتصر عليهم ، ويشير عليه يقصد الموصل ، ويقوي طمعه ، وبذل له أذا سار اليها خمسين القد دينار ، فعند ذلك هادن الفرنج مدة .

ورحل من دمشق في نبي القعدة من سنة ثمانين ، فوصل حلب وأقام . بها الى أن خرجت السنة .

وسار منها الى حران والتقاه مظفر الدين بالبيرة ، في المحرم سنة احدى وثمانين ، وعاد معه الى حران ، وطالبه بما بذل له مس المال ، فانكر ، فقيض عليه ، ووكل به .

ثم أخذ منه مدينتي حران والرها ، واقام في الاعتقال الى مستهل شهر ربيع الأول ثم اطلقه خوفا من انحسرا فالناس عنه ، لأنهسم علموا أنه الذي ملكه البلاد المسزرية ، واعاد عليه حسران ، ووعده باعادة الرها ، انا عاد من سفرته ، فاعادهما عليه .

وسار الملك الناصر الى الموصل ، فسوصل بلد ( ٣٦١ ) ، فنزلت اليه والدة عز الدين ، ومعها ابنة نور الدين ، وغيرها من نساء بني اتابك ، يطلبن منه المصالحة ، والموافقة ، فسردهن خسائبات ، ظنا منه أن عز الدين ارسلهن عجزا عن هفظ الموصل ، واعتذر بأعنار ندم عليها بعد ذلك .

ورحل حتى صار بينه وبين الوصل مقار فرسخ فكان يجري القتال بين العسكريين ، ويذل اهــل الوصــل نفـوسهم في القتـــال لرده النساء ، وندم السلطان على ردهن ، وافتتح تل عفــر ، فــأغطاها عماد الدين صاحب سنجار.

واقام على حصار الموصل شهرين ، ثم رحل وجاءه الخبر بعدوت شاه ارمن ، وكاتبه جماعة من أهل خلاط ، فترك الموصل طمعسا في خلاط ، فاصطلح أهل خلاط مع البهلوان صاحب الدربيجان ، فنزل السلطان على مياقارقين ، وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بن البي بن تعرتاش ، وملك بعده حسام الدين يولق ارسالان ، وهو طفل ، قطمع في اختما ، ونازلها ، قتسسلمها من واليها ، وزوج يعض بنيه ببنت الخاتون بنت قرا ارسلان ، ثم عاد الى الموصل عند اياسه من خلاط ، قوصل الى كفرزمار ( ٣٦٣ ) ، قسار عائدا الى حران ، واتبعه عز الدين بالقاشي بهاء الدين بن شداد ، وبهاء الدين الربيب ، رسولين اليه في مواققته على الخطبة والسكة ، وان يكون معه عسكر مسن جهته ، وان يسسلم اليه شهرزور ( ٣٦٣ ) معاوراء الزاب .

واشتد مرض السلطان بحران في شوال ، وأيس منه ، وأرجف بموته ، ووصل اليه الملك العادل من حلب ومعه اطباؤها ، واستدعى المقدمين من الأمراء من البلاد ، فسوصلوا اليه ، وعزم الملك العسادل على استجلاف الناس انفسه.

وسار ناصر الدين صاحب حمص طمعا في ملك الشام ، وقيل انه اجتاز بحلب ، فقرق على أحداثها مالا ، وسار إلى حمص ، وجرى من تقى الدين بمصر حركات من يريد أن يستيد باللك .

وتماثل السلطان ، ويلفسه ذلك كله ، واركب ، فسلم الناس ، وقرحوا ، وابتنى دارا فساهر حدوان فجلس فيها حين عوفي ، فسلم فيها حين عوفي ، فسلميت دار المسافية ، وذا عوفي رد على مسلطفر الدين الرها ، وأعطاه سنجقا ، واحضر رسولي الموسل ، وحلف لهما على ماتقرر في يوم عرفة .

وبلغه موت ابن عمه ناصر الدین ، صاحب حمص ، ورحـل عن حران الی حلب ، وصعد قلعتها یوم الاحد ، رابع عشر محرم سـنة اثنتین وثمانین وضمسمائة . واقام بها اربعة ایام ، شـم رحـل الی دمشق ، فلقیه داسد الدین شیرکوه ، ابن صاحب حمص ، فاعطاه حمص ، وسار الی دمشق . وسير الى دالملك العادل ، وطلبه اليه الى دمشق ، فضرج من حلب جريدة ، ليلة السبت الرابع والعشرين ، من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين . ف—وصل اليه الى دمش—ق ، وج—رت بينهما احاديث ، ومسراجعات استقرت على أن الملك العادل يطلع الى مصر ، ومعه الملك العزيز ، ويكون أتابكه ، ويسلم حلب الى الملك دائظاهر غازي، ، وينزل الأفضل الى دمشق من مصر ، وينزل تقي الدين ايضا منها .

وكان الذي حمله على إخراج الملك العادل مسن حلب ان علم الدين سليمان بن جندر كان بينه وبين الملك الناصر صحبة قسديمة ، قيسل الملك ، ومعاشرة ، وانبسساط ، وكان الملك العسادل وهسو بحلب لا يوفيه ما يجب له ، ويقدم عليه غيره .

فلما عوفي اللك الناصر سايره يوما دسليمان» ، وجسرى حسبيت مرضه ، وكان قد اومى لكل واحد من اولاده بشيء من البلاد ، فقال له دسليمان بن جندره: دباي راي كنت تظن ان ومسيتك تمضي كانك كنت خارجا الى الصيد ، وتعود فلا يخسالفونك ، امسا تسستمي أن يكن الطائر اهدى منك الى المسلحة؟». قال: دوكيف ذلك؟» \_ وهسو ضحك سرقال:

دانا اراد الطائر ان يعمل عشب الفبراخه ، قصب أعالي الشهرة ، ليحمي فبراخه ، وانت سبامت الحصبون الى أهلك ، وجعلت أولادك على الأرض ،

هذه حلب ، وهمي ام البسلاد بيد أخيك ، وحمساة بيد تقسي الدين ، وحمص بيد أبن أسد الدين ، وابنك الأفضل مع تقي الدين بمصر يخرجه متى شاء ، وابنك الآخر مع أخيك في خيمته يفعل به ما أراد، فقال له: دصدقت ، واكتم هذا الأمره.

ثم أخذ حلب من أخيه ، وأعطاها أبنه والملك الظاهر، ، وأعطسي

الملك العادل بعد ذلك حران ، والرها ومياقارقين ، ليضرجه من الشام ، ويتوفر الشام على أولاده .

فكان ما كان ، وأخرج دتقي الدين، مـن مصر ، قشـق عليه ذلك وامتنع من القدوم ، ثم خاف ، فقدم عليه .

وسير الملك العادل والصنيعة، لاحضار أهله من حلب وسار والملك الظاهر، حسن قدس الله روحه – الى حلب، وسير في خدمته وشجاع الدين عيسى بن بالاشواء ( ٣٦٤)، وولاه قلصة حلب، وأوصاه بتربية الملك الظاهر، وأخيه الملك الزاهسر، وحسسام الدين بشارة، صاحب بانياس – وولاه المدينة، وجعل الديوان بينهما.

وجعل قرار والملك الظاهر، في السنة تسانية واربعين الفدينار بيضاء ، في كل شبهر أربعة آلاف بينار . وكل يوم قباء وكسنه ( ٣٦٥ ) ، وعليق دوابه مسن الاهسسراء ، وهبست مسن الاهراء ، واستمرت هذه الوظيفة ، الى سنة سنت وتمانين الى رجب .

قورد كتاب الملك الناصر الى ولده الملك الظاهر ، يأمره بأن يأمر وينهى ، وأن يقسطع الاقسطاعات ، وأن البلد بلده ، وكان القساشي الزبداني يكتب له ، قلم يعجبه ، فانصرف على حال غير محمودة .

وعلى ذكر دعام الدين سايمان بن جندر ، تنذكرت <u>ماية</u> مستملحة عنه ، فأثبتها :

أخبرني الذكي أحمد بن مسعود الموسلي القرىء، قال: كنت أوم بعلم الدين سليمان بن جندر ، فاتفق أن خرجت معه الى حارم ، في سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وجلست معه تحست شهرة هناك ، فقال: كنت ومجد الدين أهو بكر بن الداية والملك الناصر صلاح الدين ، تحت هذه الشهرة ، ونور الدين إذ ناك يصاحر حارم ، وهي في أيدي الفرنج فقال مجد الدين : كنت اتمنى أن نور

الدين يفتح حارم ، ويعطيني إياها ، فقال صلاح الدين: اتمنى على الله مصر ، ثم قالا لي: تمن انت شيئا ، فقلت: إذا كان مجد الدين صاحب حارم وصلاح الدين صلحب مصر ، ملا أضللنا بينهما ، فقالا: لا بد من أن تتمنى شيئا ، فقلت: إذا كان ولا بد مسل ذلك فاريد دعم.

وزوج السلطان اللك الناصر ولده والملك الظاهر ، في هسنه السنة ، بابنة أخيه وغازية خاتون، بنت والملك العادل. وبخل بها يوم الاربعاء سادس وعشرين من شهر رمضان. ثم إن السلطان عزم على قصد والكرك مرة أخرى فيرز من دمشدق ، في النصدف مسن محرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وسير الى حلب يسستدعي عسكرها ، فساعتاق عليه ، لاشستغاله بسالفرنج بسارض وأنطاكية ، وبلاد وابن لاون، ، وذلك أنه كان قد مات ، وأوصى لابن اخيه بالملك .

وكان الملك المطابر تقسي الدين بحمساة ، قسسير اليه السلطان ، وامره بالدخول الى بسلاد العدو ، فوصل الى حلب في سابع عشري محسرم ، ونزل في دار دعفيف الدين بسسن زريقه سابح عشري محسرم ، ونزل في دار دعفيف الدين بسسن زريقه رحم ) ، وأقام بها الى أن صالحهم ، في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول ، ثم سار حتى لحق السلطان ، وأما السلطان فانه سار الى رأس الماء ( ٣٦٧ ) واجتمعت اليه العساكر الاسسلامية مسن الموصل ، والشرق ، ومصر ، والشام ، ديعشتراه ، بعد ان اتته الإغبار أن البرنس «ارناط» يريد الخروج على الحاج ، فأقام قريبا

من « فلكرك» مشسقلا خساطره ، ليلزم مسكانه الى أن وصسل الحاج ، وتقدم الى الكرك ، وبعث سراياه ، فنهسوا بلاها وبلد دالشويكه ، وخربوه .

وأرسل الى ولده الملك الأفضل، فأخذ قطعة من العسكر، فدخل الى بلد عكا، فأخربوا ونهبوا، وخسرج المهسم جمسع مسن الماوية والاسبتارية، فظفروا بهسم، وفتسل منهسم جمساعة، واسر الباقون، وفتل مقدم الاسبتار.

وعاد السلطان الى العسكر، وعرض العسكر قلبسا وجناحين، وميمنة وميسة وميسرة، وجاليشية وساقة، وعرف كلا منهم موضعه، وسار على تعبثة، فنزل بالاقموانة ( ٣٦٨ ) بالقرب من طبسرية، وكان القمص مساحبها ( ٣٦٩ ) قد انتمسى الى السلطان، لخلف جرى بينه وبين الفرنج، فأرسل الفرنج اليه البطرك والقسوس والرهبان، وتهسند بفسخ نكاح زوجته، وتحريمه، فاعتذر، وتنصل، ورجع عن السلطان اليهم، شم ساروا كلهم بجموعهم الى «صفورية» ( ٣٧٠ ).

فسرحل السسلطان ، يوم الفعيس لسسيع بقين مسن ربيع الآخر ، وخلف طبرية وراء ظهره ، وصبعد جبلها ، وتقدم الى القرنج ، فلم يخرجوا من خيمهسم ، فنزل ، وامسر العسسكر بالنزول ، فلما جنه الليل ، جعل في مقابلة القرنج من يمنعهم من القتال ، ونزل الى طبرية جريدة ، وقاتلها ، واخذها في ساعة من نهار ، ونهبوا المدينة واحرقها .

فلما سمع الفرنج بذلك ، تقدموا إلى عساكر المسلمين ، فعاد السلطان الى عسكره ، والتقىي الفريقان ، وجسري بينهما قتال ، وفرق بينهما الليل . وطمع المسلمون فيهم ، وباتوا يصرضي بعضهم بضعا . قلما كان صباح السبت لخمس بقين من الشهر ، طلب كل مسن الفريقين موضعه ، وعلم السلمون أن «الأردن» من وراثهم ، ويسلاد القوم بين أيديه من وراثهم ، ويسلاد القوم بين أيديه م م قحمات العسباكر الاسسالامية مسسن الجوانب ، وحمل القلب ، وصاحوا صبحة واحدة ، فهسرب القمص في أوائل الأمر نحو مصوره ، وتبعه جماعة من المسلمين ، فنجا وحده ، فلم يزل سقيما حتى مات في رجب .

وأحاط المسلمون بالباقين من كل جانب ، قانهزمت منهسم طائفة ، فتيمها المسلمون قام ينج منهم أحد . واعتصدت الطائفة الاخرى بتل حطين – وحطين : قدرية عندها قبد شدعي عليه السلام به فضايقهم المسلمون على التسل ، وأوقددوا النيران حولهم ، فقتلهم العطش ، وضاق الامر بهم حتى استسلموا اللاسر ، فاس مقدموهم وهم : الملك كي ، والبسرنس أرناط صاحب الكرك وأخو الملك ، وابن الهنفري ، وأولاد الست ( ٧٧٧ ) ، وصاحب جبيل ، ومقدم الداوية ، ومقدم للاسبيتار ، وأمدم لايقدع عليها في المحضاء ، حتى كان الرجل المسلم يقتاد منهم عشرين فرنجيا ، في حافهم حبل .

واشروا من المصاف ، ومن بلاد الفرنج اكثر من ثلاثين الفا مسن الفرنج ، ما بين رجل ، وأمرأة ، وصليى . وققل مسن القدمين وغيرهام خلق لا يحصى ، ولم يجار على الفارنج منذ كارجوا الى الساحل مثل هذه الوقعة .

وكان من جملة الفنيمة في يوم المساف صليب المسلبوت ، وهسو قطعة خشب مقلفة بالذهب ، مرصعة بالجوهر ، يزعمون أن ربهسم صلب عليها ، وضربت في ينيه المسامير ، أحضروه معهم المساف تبركا به ، ورفعوه على رمح عال .

فأما مقدم الناوية والاستبتار ، فاختار السلطان قتلهمم فقتلوا ، وأمسا الملك دكي ، ، فإنه اكرمسه ، وجلس له في بهليز المفيمة ، واستحضره ، وأحضر معه ، البسرنس أرناط ،، وناول الملك «كي» شربة من جلاب بثلج، فشرب منها، وكان على أسد حال من العطش، ثم ناول الملك بعضها «ابسرنس أرناط»، فقال السلطان للترجمان: « أنت الذي سقيته، والا ما سسقيته أنا». وأراد بذلك عادة العرب أن الأسير إذا أكل أو شرب ممن اسره أمن.

وكان السلطان قد ننر مسرتين إن اطفسره الله بسه أن يقتله : إحداهما لما أراد المسسير إلى مسسكة والمدينة ، وبعثسرة قبسر النبي سامي الله عليه وسلم .

والمرة الأخرى أن السلطان كان قد هابنه ، وتحسالها على أمسن القوا قل المترددة من الشسام الى مضر ، فساجتاز بسبه قساطة عظيمة ، غزيرة الأموال ، كثيرة الرجسال ، ومعها جمساعة مسن الإجناد ، فغدر يهم الملعون ، واختمم وأموالهم وقال لهم: «قسولوا لمحمسسد يجسسي، وينصر كهه فيلغ ذلك السسسلطان وسسسير اليه ، وهدده ، ولامه ، وطلب منه ردها فلم يجسب ، فنذر أن يقتله متى ظفر به .

فالتفت السلطان الى «ارناط» ، وواقفه على ماقال ، وقال له: «ها أنا أنتصر لمحمد». ثم عرض عليه الاسلام ، فلم يفعل ، فسال السيف ، وشربه به ، فحل كتفه ، وتمام عليه مان حضر ، وأخاذ ورمى على باب الخيمة .

فلمسا راه الملك على تلك المساورة لم يشسسك في انه يشي به ، فاستحضره ، وطيب قلبه ، وقال: «لم تجسر عادة الملوك انهام يقتلون الملوك ، ولكن هذا طفى ، وتجاوز حده فجرى ما جرى».

ثم إن السلطان اصبح يوم الأحد ، الضامس والعشرين ، فنزل على وطبرية ، وتسلم قلعتها بالأمان من صاحبتها ، ثم رحل منها يوم الشائداء الى «عكاء ، فنزل عليها يوم الأربعاء سسلخ الشاهد ، وقال عليها يوم الشاهد ، وقال عليها يوم الشاهد ، وقال عليها يوم الخميس مساعل جماعاتها يوم الخميس مساعل جماعاتها

الأولى ، فأخذها ، واستنفذ منهسا أربعسة ألاف أسسير مسن المسلمين ، وأخذ جميم ما فيها ، وتفرق العسكر .

وفتح بعدها : قيسارية ونابلس ، وحيفا ، وصسفورية ، والناصرة ، والشهيف ، والفولة ، فأخذوها ، واسستولوا على سكانها ، وأموالها .

ورحل السلطان من عكا الى دتينين، ، وقاتلها وفتحها يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى ، ثم رحل منها الى دصيدا، فتسلمهايوم الأربعاء العشرين منه ، ثم سار الى دبيروت، ، فقتحها في التاسع والعشرين منه ، ثم سلمت دجبيل، إلى اصحابه وهو على بيروت .

ثم سار الى دعسقلان، ونازلها يوم الاحد السادس عشر من جمادى الآخرة ، وتسلمها يوم السبت سلخ جمادى الآخرة ، بعد ان تسلم في طريقه مدواضع «كالرملة» دويبنا، ودالنا روم». وأقدام على عسقلان ، وتسلم أصحابه غزة ، وبيت جبرين ، والنطرون ، وبيت لحم ، ومسجد الخليل عليه السلام .

وسار الى بيت «المقدس» ، فنزل عليه يوم الأحد الخسامس عشر من شهر رجب من سسنة شسلات وثمسانين ، فنزل بسالجانب الغربي ، وكان مشحونا بالمقاتلة من الغيالة والرجالة ، وكان عليه من المقاتلة ما يزيد على ستين الفا غير النساء والصبيان ، ثم انتقل الى الجانب الشمالي ، يوم الجمعة العشرين من شهر رجب ونصب عليه المنجنيقات ، وضسايقه بسائرهف ، والقتسال ، وكتسرة الرماة ، حتى أخذ النقب في السدور ، مصايلي «وادي جهنم» ، في قرنة شمالية .

ولما رأوا ذلك وعلموا أن لا ناصر لهم ، وأن جميع البلاد التي افتتمها السلطان صار من بقي من أهلها الى «القدس» ، خرج عند ذلك اليه أبسن بسارزان (٣٧٤) ، ملقيا بيده ، ومتسوسطا لامسرقومه ، حتى استقر مع السلطان خسروج الفرنج عنها بأموالهم - 200 -

وعيالهـم ، وأن يؤدوا عن كل رجهل منهـم عشرة ننانير ، وعن كل امرأة خمسـة ننانير ، وعن كل امرأة خمسـة ننانير ، وعن كل طفـل لم يبلغ العلم نينارين ، ومن عجز عن ذلك استرق ، فبلغ العاصل من ذلك عن مـن خـرج منهـم مائتين وستين القـ بينار صورية ، واسترق بعد ذلك منهم نحو ستة عشر الفا .

وكان السلطان قد رتب في كل باب اميرا امينا لاخف ما استقر عليهم ، فضانوا ، ولم يؤدوا الامسانة ، فسانه كان فيه ، على التحقيق ، العدة التي ذكرناها ، وأطلق «ابن بارزان» ثسانية عشر الف رجل من الفقراء ، وزن عنهم ثلاثين الف بينار .

وتسلم القدس في يوم الجمعة السابع والعشرين ، من شهر رجب ، وأقيمت صلاة الجمعة فيه ، في الجمعة التي تلي هذه ، وهي رابع شعبان .

وخطب بالناس محيي الدين بن زكي الدين ... وهو يومئذ قــاضي حلب ... وأزيلت الصلبان من قبة الصخرة ، ومحراب داود ، وأزيل ما كان بالمسجد الإقصى من حوانيت الضمارين ، وهدمت كتائســهم والمعابد ، وبنيت المحاريب والمساجد .

وأقام السلطان على «القددس» ، شم رحل عنه ، في الضامس والعشرين من شعبان ، فنزل على صور بعد أن قدم عليه ولده «الملك الظاهر» ، من حلب في ثامن عشر شهر رمضان ، قبل وصوله اليها .

وكان نزوله على دصيوره في ثياني عشرين مين شيهر رمضان ، وضايقها ، وقاتلها ، واستدعى اسطول مصر ، فيكانت منه غرة في بعض الليالي ، وظنوا انه ليس في البحييير ميين يفاقونه ، فما راعهم الا ومراكب الفرنج مين دصيوره قيد كبستهم ، واخذوا منهم جماعة ، وقتاوا جماعة ، فانكسر نشاط السلطان ، ورجل عنها في ثــاني ذي القعــدة ، وأعطــى العســاكر دستورا ، وساروا الى بلادهم ( ٣٧٥ ) .

واقام هدو بعكا ، الى أن دخلت سسنة أربسع وثمسسانين وخمسمائة ، وكان من «بهسونين» (٣٧٦) قسد أرسساوا الى السلطان ، وهو «بصور» ، قامنهم ، وسير من تسلمها ، وسار السلطان فنزل على حصس «كوكب» (٣٧٧) في أوائل المصرم مسن السنة ، وكان قد جعل حولها جماعة يحفظونها مسن بخدول قوة ، فأخذ الفرنج غرتهم ليلا ، وكيسوهم بعفر بسلا (٣٤٨) وقتلوا بمن كان قد بقي من خواصه بعكا ، وكان واده «الملك القاهر» قد بعن كان قد بقي من خواصه بعكا ، وكان واده «الملك القاهر» قد عاد عنه الى حاب ، وعاد أخسسوه «الملك العسادر» الى مصر ، فحصره ، ثم رأى أنه حصن منبع ، فرحل عنه وجعال عليه قايماز النجمي محاصرا .

وسار إلى دمشق ، ثم سار من دمشق في النصف من ربيع الأول الى حمص ، فنزل على بحيرة «قدس» (٣٧٩) ، ووصل اليه «عصاد الدين زنكي» صاحب سنجار ، وتلاحقت به المساكر ، واجتمعت عند ، فنزل على تـل قبالة «حصـن الأكراد» ، في مسـتهل ربيع الآخر ، وسير إلى الملك الظاهر إلى حلب والى «الملك المظفر» ، بأن يجتمعا وينزلا «بتيزين» قبالة «انطاكية» لحفظ ذلك الجانب ، فسارا حتى نزلا «تيزين» في شهر ربيع الأخر وتـواصلت اليه المساكر في

ثم رحل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى ، على تعبئة لقاء العدو ، ودخل الى بلاد العدو ، وأغار على دمسافيتا، ودالعسريمة، وغير ذلك من ولاياتهم ، ووصل الى دانطرطوس» (٣٨٠) في سادس جمادى الأولى فوقف قبالتها ، ونظر إليها ، وسسير مسن رد الميمنة ، وأمرها بالنزول على جانب البحر ، وأمر الميسرة بالنزول على جانب البحر ، وأمر الميسرة بالنزول على البحر ، من الجانب الأخر ، ونزل في مسوضعه ، وأحسدقت على البحر ، من الجانب الأخر ، ونزل في مسوضعه ، وأحسدقت

العساكر بها من البحر الى البحر ، ورْحف عليها ، فما استتم نصب الخيم حتى صعد الناس السور ، وأخذها بالسيف ، وغنم العسكر جميم ما بها ، وخرب سور البلد .

وسيار الى حلب ، فيوصل اليه ولده والماك الطياهر، في اثناء المطريق ، بالعساكر التي حجباة ، في المريق ، بالعساكر التي حجباة ، في ثامن عشر يوم الجمعة ، فما استئم نزول المسيكر حتى تسلم البلد ، سلمها اليه قياضيها واهلها ، وكانوا مسلمين تصت يد الفرنج ، فعملوا عليها وسلموها وبقيت القلمية ممتنعة ، وقياتل القلعة ، فسلمت بالامان يوم السبت تاسم عشر الشهر .

وسار عنها الى «اللاذقية» ، فنزل عليها يوم الفميس راسع عشري جمادى الأولى ، ولها قلعتان ، فقاتلها ، وأخذ البلا ، وغنموا منه غنيمة ، وفرق الليل بين الناس ، وأصبح المسلمون يوم السبت ، واجتهدوا في قتال القلعتين ، ونقبوا في السور مقدار ستين ذراعا ، فأيقن الفرنج بالعطب ، فطلبوا الأمان ، يوم الجمعة ذراعا ، فأيقن الفرنج بالعطب ، فطلبوا الأمان ، يوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الأولى ، وسلموها يوم السبت .

ورحل عن اللاذقية ، يوم الأحد ، فنزل على صهيون (٣٨١) ونزل عليها يوم الثلاثاء تاسع عشري جمادى الأولى ، واستدار العسكر حولها ، واشتد القتال عليها من جميع الجوانب .

فضريها منجنيق ولده «الملك الظاهر» ، حتى هددم قطعة من سورها تمكن الصاعد الصعود منها ، وزحف عليها السلطان بكرة الجمعة ، ثاني جمادي الآخرة ، فما كان الا سباعة حتى ارتقى المسلمون على اسبوار الريض ، فهجموه ، فسانضم اهله الى القلعة ، فقاتلهم المسلمون فصاحوا الأمان ، وسلموها على صبلح القدس .

وأقام السلطان بها حتى تسلم عنة قبلاع ، «كالعيد، و«قلعبة

الجماهريين، ودحصن بالاطنس، . ثم رحل ونزل على بكاس (٣٨٢) وهي قلعة حصينة ، من أعمال حلب على جانب العامي ، ولها نهر يخرج من تحتها ، يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة على شاطىء يخرج من تحتها ، يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة على شاطىء دالعامي، وصعد السلطان جريدة الى القلعة ، وهي على جبل مسطل على العامي ، فأحدق بها من كل جانب وقائلها قسالا شاديدا بالمنجنيقات والزحف ، وفتحها يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة عنوة ، واسر من كان بني فيها ، وغنم جميع ما كان فيها ، وكان لها قلعة تسمى دالشفر، قريبا منها يعير من احداهما الى الأخرى بجسر ، فضربها بالمنجنيقات الى أن طلبوا الأمان ، شم سلمها الحلها بعد ثلاثة آيام ، يوم الجمعة سادس عشر الشهر .

ثم عاد السلطان الى الثقل ، وسير ولده الملك الطساهر الى قلمــة تسمى دسرمانية، يوم السبت ، فقاتلها قتالا شديدا ، وتسلمها يوم الجمعة ثالث عشري الشهر المذكور .

واتفق له هذه الفتوهات المتتابعة كلهسا في ايام الجمسع ، وكذلك القدس يوم الجمعة .

ثم سار السلطان جريدة الى محصن برزية، وهو الذي يضرب به الثال في الحصانة ، ويحيط به أوبية من سبائر جـوانبه ، وعلوهـا خمسمائة نراع ونيف وسبعون نراعا ، فتـأمله وقـوى عزمـه على حصاره ، واستدعى الثقل وبقية العسكر ، يوم السبت رابع عشري جمادى الأخرة ، فنزل الثقل تحت الجبل .

وفي بكرة الأحد صسعد السسلطان جسسريدة ، مسسع المقاتلة ، والمنجنيقات ، والآت الحصسار الى الجبسل ، فساحدق بالقلعة ، وركب المنجنيقات عليها فقاتلها ليلا ونهار ، شم قسم المسكر على ثلاثة اقسام ، يوم الثلاثاء ، ورتسب كل قسم يقاتل شطرا من النهار ، بحيث لا يفتر القال عليها .

وحضرت نوبة السلطان ، فتسلمها بنفسه ، وركب ، وصساح في - 204

الناس ، فحملوا حملة الرجسل الواحسد ، وطلعسسوا الى الاسوار ، وهجموها عنوة ، ونهبوا جميع ما فيها ، واسروا من كان فيها ، وعد السلطان الى الثقل ، واحضر صاحبها ومعه من الهله سبعة عشر نقرا ، فسرق له السلطان ، واطلقه مسمح جماعته ، وانقذهم الى صاحب دانطاكية ، استمالة له ، فانهم كانوا من اهله ( ٣٨٣ ).

ثم سار السلطان حتى نزل على ددرب ساك » ، يوم الجمعة ثامن شهر رجب من السنة ، فقاتلها قتالا شديدا بالنجنيقات ، وأخذ النقب تحت برج منها ، فوقع ، وحماء الفرنج بالرجال ، ووقفوا فيه يحمونه عن كل من يروم الصعود فيه ، وجعلوا كلما قتل منهم واحدا القاموا غيره مقامه ، عوضا عن السور .

ثم طلبوا الأمان على ان ينزلوا بأنفسهم وثيابهـم لا غير ، بعـد مراجعتهم أنطاكية ، وتسـلمها السـلطان ، يوم الجمعـة الثـاني والعشرين من شهر رجب ، وأعطاها علم الدين سليمان بن جندر .

وسار عنها بكرة السبت ، ثالث عشري الشهر ، ونزل في مرج دبغراس، ، واحدق بعض العسكر دبيغراس، ، وأقام يزكا (٣٨٤) على باب انطاكية بحيث لا يشذ عنه من يخرج منها ، وقاتل البلد مقاتلة شنيدة ، حتى طلبوا الأمان ، وشرطوا استثنان انطاكية ، وتسلمها في ثاني شعبان من السنة (٣٨٥)

وفي ذلك اليوم عاد الى الخيم ، وراسله أهال دانطاكية في طلب الصلح فصالحهم ، لشسخة ضسجر العسسكر ، وقلق عمساد الدين ساحب سنجار سلطلب العود إلى بلاده ، واستقر الصلح بينه وبين صاحب انطاكية على انطاكية لا غير ، دون غيرها من بلاد الفرنج ، على أن يطلقوا جميع أسرى المسلمين الذين عندهم ، وأن يكون ذلك إلى سبعة اشهر ، فإن جاءهم من ينصر هم والا سلموا البلد الى السلطان .

وطلبه ولده والمك الظاهر، أن يتوجه معه ألى حلب ، فسار معه الله ، وبخلها في حادي عشر شعبان ، وأقام بقلعتها شلاثة أيام في ضيافة والملك الظاهر، ، وأنعم والملك الظاهر، على جماعة كثيرة من حسكره ، فأشفق السلطان عليه ، وسار من حلب في رابع عشر شعبان ، فوصل دمشق قبل بخول شهر رمضان .

فسار في أوائل شهر رمضان حتى نزل دصفده ، ونصب عليها المناجيق ، وناومها بالقتال حتى تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال ، وكان أصحابه الذين جعلهم على حصار «الكرك» لازموا المصار هذه المنة العظيمة ، وصايرهم من بها من الفرنج ، حتى فنيت أزوادهم ونخائرهم ، وأكلوا دوابهم ، فرأسلوا أخا السلطان « الملك المادل ، \_ وكان قريبا منهم ، منازلا بعض القلاع \_ فطلبوا منه الإمان فأمنهم ، وتسلمها ، وتسلم ايضا «الشوبك» ، وغيرها من القلاع التي تجاورها .

ثم سار السلطان من دصفده الى دكوكيه ( ٣٨٦ ) ، فنزل على سطح الجبل ، وأحدق العسكر بالقلعة ، وضايقها بالقتال ، حتسى تمكن النقب من سورها ، فطلب أهلها الأمان فتسلمها في النصف. من ثبى القعدة ( ٣٨٧ ).

وسار بعد ذلك بعدة الى دبيت المقدس، فدخله يوم الجمعة شامن ذي الحجة ، وسار الى دعسقلان، مودعا أخاه دالملك العادل، وكان متوجها الى مصر ، فأخذ من أخيه عسقلان ، وأعطاه دالكركه.

وتوجه اتفقد البلاد السباهلية ... وبخلت سبنة خمس وثمبانين وخمسمائة ... وهو بعكا . وتوجه الى دمشق فنخلها مستهل صفر .

ثم توجه في الشالث من شبهر ربيع الأول ، الى دمسرج فلوس» ( ٣٨٨ ) محاصرا دلشقيف ارنون» ( ٣٨٩ ) ورحسل من دمسرج فلوس» فاتى دمرج عيون» سوهو قسريب من شسقيف ارنون سفي سابع عشر ربيع الأول . وضاق على الفسرنج المجال ، وقلت ازوادههم . فنزل «ارناط» صاحب الشقيف اليه \_ وكان عظيما فيهم نا رأي ودهاء , فاظهر الطاعة والمودة للسلطان ، ووعده بتسسليم المكان وقال: «اريد أن تمهلني حتى أخلص أولادي وأهلي من الفرنج ، واسسلم إليك الحصن ، وتعطيني موضعا اسكن فيه بدمشق ، وأهناعا تقوم بي وبأهلي وتمكنني الآن من الاقامة بالشقيف ، حتى أخلص أولاده . فأجابه السلطان إلى ذلك ، وجعل يتردد إلى خدمته .

وكانت الهدنة بين انطاكية وبينه قد قدرب وقتها ، وخاطره مشغول بذلك ، وقد سير الى تقي الدين ان يجمع من يقارب تلك الناحية من العساكر ، ويكون بازاء انطاكة .

وبلغه أيضا أن الفرنج قدد تجمعدوا «بصدور» في جمدوع عظيمة ، وكان الأمر قدا سدتقر مدع «أرناط» أن يسدام إليه «الشقيف» ، فاعتذر بأولاده وأهله ، وأن «المركيس» لم يمكنهم من المجيء اليه ، وطلب التأخير مدة أخدري ، فعلم السداطان مكره ، فأخذه وحبسه ، فأجاب إلى التسليم ، فسير مع جماعة من العسد الله متنفوا ، وطلب قسيسا حدثه بلسانه وعاد بما قال اليسليم ، فاستدوا في المنع .

فعلم حينتُذ أن ذلك كان تاكيا صبع القسيس، فأعادوه الى السلطان، وسيره الى والشيقة السلطان، وسيره الى والشيقة فحصره، وضيق عليه، وجعسل عليه مسن يحقسظه، الى أن سلمها، من بها بعد أن عنب صاحبها اشد العناب، واشترطوا اطلاق صاحبها، في يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول من سنة ست وثمانين ( ٣٩٠ ).

وأما بقية الفرنج ، فأن ملكهم كأن وعده السلطان أنه متى سلم دعسقلان، أطلقه ، فأتفق أنه أطلقه «بأنطرطوس» ، حين فتـح تلك الناحية ، وأشترط عليه أن لا يشهر في وجهه سيفا أبنا فنكث . - 207واتفق مع « المركيس » صاحب « صور » وعسكرا مسع جمسوع الفرنج على باب « صور » ، واتفق بينهسم وبين المسلمين حسروب وغارات ، كانت النكاية فيها سجالا بين الفسريقين ، بحيث تحساجز الفريقان في لضر تلك الايام ، من جمادى الآخرة من هذه السنة .

وسار القرنج إلى حصار « عكا » ، فنزلوا عليها في يوم الأربعاء ثامن شهر رجب . وسار السلطان فنزل عليهـم بـخاهر « عكا » ، ومنعهم من الاحاطة بسـورها ، فكان نازلا على قـطعة منهـا تلي الشمال ، ومعه الباب الشمالي من « عكا » مقتـوحا ، والمسـلمون يدخلون اليها ويخرجون ، والفرنج على الجانب الجنوبي ، وقد أغلق في وجوههم الباب المعـروف ببـاب « عين البقـر » ، وكان الفـرنج يقومون بمحاربة المسلمين ، من جانب المعينة ومن جانب العسكر .

وجرت بينهم وبين الفرنج وقعات متعدة ، من اعظمها خرج الحرن بينهم وبين بينه الحرنج واصحطفوا على تعيشة القتسال ، والملك في القلب وبين بينه الانجيل ، فوقف المسلمون ايضما على تعيشة ، وتصركت ميسرة الفرنج على ميمنة المسلمين ، وفيها الملك المظفر ، فتسراجع عنهم ، وامده السلطان بأطلاب عدة من القلب ، فضف القلب ، وعادت ميسرة الفرنج فطمعت فيه فحملوا على القلب فانكسر ، وانكسر معه معظم الميمنة ، وبلغت هزيمتهم الى « الاقدوانه » ومنهم من نضل

ووصل الفرنج إلى خيم الساطان ، فقتلوا ذلك اليوم « أبا على المحسين بن عبد الله بن رواحة » . وكان قد مدح النبي صلى الله علي علي وقل الله إن لكل شاعر جائزة وقلى ، وإني أطلب جائزتي الشهادة ، فاستجاب الله دعاءه » .

وقتل ذلك اليوم مكبس السلطان وطشت داره(٣٩١) ، وثبتت ميسرة المسلمين : ميسرة المسلمين ، وصاحء السلطان ، فيمن بقي من المسلمين : وعادت ميسرة القرنج إلى عسكره ، فتكاثر . 208 - 208

الناس وراءهم ، وحملوا عليهم ، فانهزموا ، وتبعهم المسلمون ، فقتلوا منهم زهاء سبعة الاف ، ولم يقتل من المسلمين غير مائة وخمسين ذفرا .

ثم إن الحرب اتصلت بينهم ليلا ونهارا ، وكثر القتل بينهم ، واقبل الشتاء ، فلقي المسلمون منه شدة .

وحضروا إلى السلطان ؛ وأشاروا عليه بالرحيل عن « عكا » إلى 
« الغروبة » ( ٣٩٢ ) ، لينفســــ مــا بين المســكرين . وكان ذلك 
للضجر من تلك المواقفة ، وملازمة القتال ، حتى أوهـــم الســلطان 
( وقالوا له :) (٣٩٣ ) « إنك قد ضيقت على الفرنج مجال الهــرب ، 
وحلت بينهم وبين صور ، وطرابلس ، ولو أفرجت لهم عن الطريق لما 
وقفوا بين يديك » فرحل السلطان إلى « الخروبة » .

فأصبح الفرنج وقد انبسطوا على عكا ، وأحاطوا بها من سائر جهاتها ، واتصل ما بينهم وبين د صور » ، وجاءت مراكبهم منها ، فحصرت « عكا » من جانب البحر ، وضعفت قلوب المسلمين بعكا ، وعادوا يقتاتون من الحواصل المنخورة ، بعد أن كان من المير المجلوبة .

وتوفر الفرنج على قتال إهل دعكا ، بعد أن كانوا مشفولين بالعسكر ، وشرع الفرنج في إدارة مختدق على عسساكرهم ، كاستدارتهم بعكا ، وجعلوه شكلا هلالها : طرفاه متصلان بالبحر ، وأقاموا عليه سورا ممسا يليهسم ، وشرفسوه بسالجنويات والطوارق (٣٩٤) ، والتراسي .

واتصلت الأمداد إليهم من البحر ، بالأقوات والرجال والأسلحة ، حتى كان ينقل إليهم البقول الرطبة ، والخضر وات من جزيرة « قبرس » فتصبح عندهم في اليوم الثاني .

وسير السلطان إلى الخليفة ، وإلى ملوك الاسبلام يستنفر - 209 - ويسستمرخ ، واتعسات الاخبسار بسوصول ملك الألمان إلى « القسطنطينية ، في ستمائة ألف رجل ، منهم ثلاثمائة ألف مقاتل ، وثلاثمائة ألف سوقة وأثباع وضياع .

وحسكي انه كان في عسسكره خمسسة وعشرون الف عجلة تنقسل الإسلحة والعلوقات ، فاسقط في ايدي المسلمين ، واسستولى الياس عليهم ، وتعلقت امالهم انه ربما مانعه من في طسريقه مسن « الأوج » ( ٣٩٠ ) ومن قلج ارسلان ( ٣٩٠ ) ، فلم يتفق شيء من ذلك ، بسل سار ، وقطع البلاد ، حتى وصل إلى المصبحسة .

وارسل الله عليهم وباء عظيما وحرا عظيما ، ومجاعة أحسوجتهم إلى نحر دوابهم ، وذبع البقر الذي يجر العجل ، فكان يمسوت في كل يوم ألوف من الرجال ، ويسابقون الموتان إلى ما معهم مسن الدواب العاملة للاثقال ، حتى وصلوا إلى « انطاكية » ولم يبوق منهم إلا دون العشر .

وكان في جملة من مات منهم ملكهم الذي غزا الشام ، في سسنة اربع واربعين ، وحاصر دمشق ، مات غريقا في نهر « بطرسوس » يقال له « الفاتر » ، نزل ، وسبح فيه فغرق ، وقيل بائه سسبح فيه وكان الماء باردا ، فمرض ومات ، وأخذ وساق في خال ، وجمعات عظامه ليدفن في البيت المقدس .

وأوصى بالملك لابنه مسكانه ، واتفقست الكلمسة عليه ، فمسرض د بالتينات » ( ۳۹۷ ) ، وأقسام بها ، وسسير « كند أكرا » على عسكره ، ووصسل إلى « أنطباكية » ، فمسات ذلك « الكند » بهسا .

وخرج البرنس إلى الملك ، واستدعاه إلى انطاكية طمعا في أنه يموت ويأخذ ماله ، وكان قد فرق عسكره شالات فسرق لكشرته ، فسالفرقة الأولى : اجتازت تحت « بغراس » مسع الكند المذكور ، فسوقع عليه عسكر حلب فأخذ منهم مائتي رجل ، ووقع أيضسا على جمسع عظيم خرجوا للعلوقة ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة ، وأسروا زهاء خمسمائة نفر .

ولما وصل ملك الألمان إلى انطاكية اختما من صاحبها ، وأودع فيها خزائته ، وسار منها يوم الاربعاء خامس وعشرين من شهر رجب ، سنة ست وثمانين وخمسمائة ، متــوجها إلى عكا ، وفشا فيهم الوباء حتى لم يسلم من كل عشرة واحــد ، ولم يضــرجوا مـن « أنطاكية » حتى ملؤوها قبورا .

ووصل الملك الى « طرابلس » ، في نحو الفي قارس ، لو مسادقهم مائة من المسلمين لأخذوهم ، ووصلوا الى « عكا » رجالة ضعفاء ، لاينفعون ، ومات ابن ملك الإلمان على « عكا » في نبي العجة من سنة ست ( ٣٩٨ ) .

ووصل إلى المسلمين « بعسكا » الاستطول المصري في خمستين شينيا غنم في طريقة إليها بطس ومراكب فرنجيه ، اسر رجالها وغنم اموالها ، وجرى له مصادمات مع مراكب الفرنج المعاصرة لعسكا ، كانت الغلبة فيها المسلمين ، فنخلوا إلى عكا ، وتماسكت بما نخسل فيها من الاقوات والسلاح ، وكان نخولها في يوم الاثنين رابع عشر شعبان ، من سنة ست وثمانين.

وفي هذا الشهر ، جهز الفرنج بـطسامتعدة ، لمـاصرة « برح النبـان » \_ وهـوعلى بـاب ميناء عكا \_ فجعلوا على صـواري البطس برجا ، وملؤوه حطبا ونقطا ، على أنهم يسيرون بـالبطس ، فانا قاربت « برج النبان » ولاصـقته ،أهـرقوا البرج - الذي على الصاري ، والصدقوه ببرج النبان ، ليلقوه على سطحه ، ويقتل مـن عليه من المقاتلة ويأخذونه .

وجعلوا في البطسة وقوبا كثيرا ، ليلقوه في البرج انا اشتعلت النار فيه . وعبؤوا بطسا ملؤوها حطبا ، على انهم يدفعونها لتنخل بين بطس المسلمين ، ثم يلهبونها لتحرق بطس المسلمين . وجعلوا في بطسه ثالثة مقاتلة ، تحت قبو ، بحيث لايصل إليهم نشاب ، ويكونون تحت القبو ، ويقدمون البطسة إلى البرج ، فاوقدوا النار ، وضربوا النفط ، فانعكس الهواء عليهم ، فاحترقت البطسة ، وهلك من فيها ، واحترقت البطسة الثانية ، وأخذها المسلمون ، وانقلبت الثالثة التي فيها القبو بمن فيها . (٣٩٩) .

وفي هذه السنة ، في ربيع الأول ، أحرق المسلمون ما كان صنعه الفرنج من آلات الحرب والزحف إليها ، وهلي أبدرجة عظيما المقارن ، يزحف بها على عجل ، وفيها المقارنة ، والجسروخ ، والمجانيق ، فعمد لها رجل نمشقي يعرف « بعلي بن النصاس » ، فرماها من السور ، بقدور نفط متنابعة ، وصار فيها ربح غريبة ، كانت سببا لاحراق تلك الآلات وما فيها ومن فيها .

واشتد حصار القرنج على عكا ، ومل من بها من الأجناد القام ، ووصل إليهم من مصر مـراكب فيهـا غلة ، فـاتلقوها بــالاضاعة وبالتغريق ، تيرما بالقام .

وفي ربيع الأول ، وصلت من بلاد الفرنج مسراكب كثيرة ، فيها الوف من مقاتلة الفرنج من اكبرهم ملكان : يعسرف احسدهما بملك و الفرنسيس ، والآخر بملك و انكتير ، ، فساشتنت وطاتهما على عكا ، وعظمت نكايتهما ، في سورها ، وقال ما بها مسن الميرة والسلاح .

فامر السلطان بان أوسق مركب عظيم من د بيروت ، ، واستكثر فيه من السلاح والأقداد والقائلة ، وأظهدر عليه زي القددنج وشعارهم ، وأخذ قوم من أسارى الفرنج النين في قبضة المسلمين ، فتركوا على ظاهر المركب ، وأنزل معهدم في المركب جمداعة مدن المسلمين من يعرف لغة الفرنج ، وتزيوا بدري الفرنج ، وحاقدوا شعورهم ، وأخذوا معهم خنازير ، ورفعوا على قلع المركب صليبا .

وأوهموا القرنج أنهم وأصلون إليهم نجدة من بلادهم ، وأقلعــوا - 212 - ىاخلين إلى مرسى « عكا » ، مسلمين على الفرنج بلفتهم ، ميشرين لهم بأن وراعهم من المند ، من تشتد به منتهم ، وتعز به نصرتهم ، فلم يرتب المحاصرون بذلك ، وافرجوا لهم عن المرسى (٤٠٠) .

فدخلوا إلى « عكا » ، وأوصلوا إلى المسلمين بها ، ما كان معهم من الميرة والمسلاح والرجال ، وتعت هذه العيلة ، وكانت من الفرص التي لاينبغي أن تعاود فركن المسلمون إليها ، وطمعوا في أخرى مثلها ، فجهزوا مركبا عظيما من « بيروت » أيضا ، وأودعوه مثل ما كان قبله من الآلات والسلاح والاقوات بما مبلغ قيمت خمسة الاف دينار ، وجعل فيه سبعمائة من مقاتلة المسلمين .

وكان خبرهم قد وصل إلى الفرنج ، فأخذوا عليهم الأرصداد ، فمكثوا أياما يلججون في البحر ، ويقاربون عكا ، فملا يجدون في المخور مطلعة المخورة من المخول مطلعة ، حتى صادقتهم مراكب والإنكيتر ، في إحدى وعشرين مركبا فقاتلوا ذلك المركب الاسمالمي يومين ، وثبت لهم مع قلته ، ففرق المسلمون مسن مسراكب الفسرنج

ولما رأوا أنهم قد يدسوا من النجاة ، وأن القرنج إن ظفروا بالمركب حصل لهم به قوة عظيمة ، وحصلوا في الأسر والذلة ، عمد رجل حلبي حجار من أهال « باب الأربعين ، (٢٠٥ ) ، يقال له « يعقوب » وكان مقدم الجماعة إلى سفل المركب وأضد قطاعته ، وخسف المركب ، ودخال فيه الماء ، وغرق ، ولم يظفر الكفار منه يشيء ، سوى رجلين تخطفهما الفرنج من رأس الماء ، واحتملوهما في مراكبهم ، فأخيرا بهذه الكائنة .

ولما وصل هذا الخبر إلى « عكا » قطع قلوب من بها ، واسقط في اليهم ، وهرب جماعة من الأمراء منها ، فالقوا أنفسهم في شخاتير صفار ، فأضعف ذلك قلوب من بقي بها ، وعظمت النكاية في سرور المنينة ، وفشلوا ، وكاتبوا السلطان ، فانن لهم في مصالحة الفرنج عن أنفسهم بالبلد .

فصالحوا القرنج على تسليم البلد ، وجميع ما فيه مسن الآلات ، والعدد والاسلحة ، والمراكب ، وغير ذلك ، وعلى مسائتي الف دينار والف وخمسمائة اسير ، مجاهيل الاحوال ، ومائة اسير معينين من جانبهم يختارونهم ، وصليب الصليوت ، على أن يخسرجوا سسالمين بأنفسهم ، وذراريهم ، وأحسوالهم ، وقساشهم ، وضسمنوا دلمركيس ، عشرة الاف دينار ، لانه كان الواسطة ، ولاصسحابه اربعة الاف .

وهلف القرنج لهم على ذلك ، وتسلموا « عكا » ، في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة ، سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، ونكثوا ذلك العهد ، واسروا كل من كان بها من المسلمين ، وقرقوا بينهم ، واستصفوا أموالهم ، وسلبوهم ثيابهم وأسلحتهم ، ثم قتلوا منهم الفين ومائتين صبرا ، على دم واحد ، في يوم واحد ، حيث تدوهموا فيهم انهم فقراء ، ليس لهم مقاد ، وأسروا من رجوا منه أن يفتدى بمال ، (٤٠٢) .

واقداموا بعدكا نحدو أربعين يومدا ، و « الملك الناصر » على حصارهم ، ثم خرجوا منها متوجهين إلى « عسقلان » ، قسدار في عراضهم ، ثم خرجوا منها متوجها من ساحل البحر ، فساروا من عكا إلى « ياقا » ، وهي مسيرة يوم واحد ، في شهر كامدل ، لمضايقة السلطان لهم ، وجرى بينهم وبين المسلمين مناضلة ومطادرة ، فلما اشقق السلطان من اختهم « عسقلان » سبق إليها فهدمها ، وأخرج الملها منها ، في شهر رمضان من سنة سبع .

قاقام القرنج د بياضا ، ، وانتقال الساطان إلى د الرملة ، ، وشرع الفرنج في بناء د يافا ، وتحصينها ، ثم ساروا عنها ، فنزلوا بمسقلان ، وشرعوا في عصارتها ، شم ساروا إلى د الداروم ، ، فحصروها ثلاث مرات ، واخذوها في المرة. الثالثة بالامان .

وعاد السلطان ، في ثالث ذي الحجمة ، بالعساكر الى البيت

المقدس ، وعمره ، وحصنه ، ووعر طريقه ، وعمق خندقه ، وجعل « الملك العادل » ، بازأه القرنج « بالرملة » .

وتوقي الملك المظفر تقي الدين ، د على مناز كرد ، ، وهو محاصر لها ، بعد أن جرى له مصاف مع بكتمر صاحب ، خلاط ، ، وكسرة تقى الدين .

وبخلت سنة ثمان وثمانين ، والسلطان بالبيت القندس ، والملك العادل في الرملة ، وقد صار بيد القرنج مما كان بيد المسلمين مسن الفتوح ، ما بين عكا و « الداروم » ، ولم يمكنهم مفارقة المسلحل ، خوفا من أن يحول الاسلمون بينهم وبين مراكبهم ، فتنقطع مانتهم .

وعصى فيها الملك المنصدور ابن تقسي الدين على السسلطان بميافارقين ، وحينى ( ٤٠٣ ) ، وحران ، والرها ، وسميساط ، والروز ، فسير إليه ابنه الملك الأفضل وأقطعه تلك البلاد الشرقية ، فسار إلى حلب ومعه أخوه « الملك القلاقة » ، ووصلا إلى حلب . فأرسل السلطان أخاه « الملك العادل » ، جرينة ، في عشرين فارسا من مماليكه ، وأمره أن يرد « الملك الأفضل » ، ويطيب قلب « الملك المنصور » ، ويعطيه ما يريد ، فوصل « الملك العادل » ، واجتمسع بالملك المنصور ، وقرر أمره .

ثم أن السلطان جرت له أحسوال مسمع الفسرنج ، ووقعسات ومرا سلات ، يطول الكتاب بتعانها ، إلى أن انتخام المسلح بينه وبين الفرنج ، في حادي وعشرين من شعبان سنة ثسان وثمانين ، لمدة ثلاث سنين وخمسة أشسهر ، على أن سلموا إلى المسلمين د عسقلان » ، ود غزة » ، و « الداروم » ، واقتصروا مسن البلاد الساحلية على ما بين « صور » و د ياقا » بعد أن فتح السلطان « ياقا » ، وبقى القلمة .

واتفق ملوك الجزائر من الفرنج على تمليك الساحل رجلا منهم

يعرف و بالكند هري » ، وزوجوه بنت ملكهم القديم ، التي قد استقر عندهم ان يجعلوها على كل مرة من ملكوه ( ٤٠٤ ) .

وسار السلطان من القدس إلى بيروت في شـُـوال ، ووصـــل إلى خدمته صاحب انطاكية « الابرذس » وولده « قومص طــرا بلس » ؛ وخلع عليهما ، وجدد بينه وبينهما الهدنة والعقد .

وفي سادس عشري ني القعدة ، دخل إلى دمشق ، بعد مدة تقارب أربع سنين ، وكان ، الملك الظاهر ، قد ودعه من ، القدس ، ، وحمل إلى حلب في شهر رمضان ، وأخبرني القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن راقع بسن تميم : أنه ودعه ، شم سير إليه ، واستاننه في مراجعته في أشياء فأدخله عليه موكنت حاضرا مشم قال للملك الظاهر : « أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير : وأربك بما أمرك الله به ، فأنه سبب نجاتك ، وأحدرك من الدماء والدخول فيها والتقلد لها ، فأن الدم لاينام ، وأوصيك بحفظ قلوب الرعية ، والنظر في أحدوالهم ، فأنت أميني وأمين الله عليهم ، وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء ، وأرباب الدولة والأكابر ، فما بلغت إلا بمناراة الناس ، ولاتحقد على أحد ، فأن الموت لا يبقي على أحد ، وأحذر ما بينك وبين الناس ، فأنه لايغقر إلا بسرضاهم ؛ وما بينك وبين الله يقوبك إليه ، فأنه كريم ،

وفي شهر ذي القعدة ، سلم إلى « الملك المنصدور » مساكان لأبيه بالشام ، وهو « منبج ، وحمساة ، وسسلمية ، ومعسرة النعمسان » وانقضت سنة ثمان وثمانين .

والهدنة مسم القسرنج مستعرة ، ود الملك الناصر ، بدمشق ، د والملك التفاهر ، بحلب ، والملك العسزيز بمصر ، والملك الافضال ، وهو اكبر ولد السلطان ، معه بدمشق .

فعرض السلطان ، في اليوم الضامس عشر ، مـن صدقر بحمـى حادة ، واختلط نهنه في السابع ، وحبس كلامه ، وانجـنبت مـانة -216المرض إلى دماغه ، وتدول - رحمه الله - في الثنائث عشر من مرضه ، في وقت القجر ، من يوم الأربعاء ، السابع والعشرين من صفر ، من سنة تسم وثمانين وخمسمائة .

وليس في خزانته من المال يوم وفاته سوى بينار واحد صدوري ، وسبعة وأربعين درهما نقرة ( 200 ) ، ودعوته على المنابسر مسن أقصى حضر مسوت في الجنوب إلى أوائل بالاده أرائية ه(200 ) في الشمال عرضا ، ومن طرابلس الفسرب إلى يساب همسنان طولا . ونقودها من الدراهم والدنانير مضروبة باسمه ، وعساكرها مطيعة لامره ، سائرة تحت لوائه . ومسن جملة ملكه بيار مصر ، والشسام جميعه ، والجزيرة وبيار بكر ، واليمن .

تلك المكارم لاقعبان من لين شيبا يماء فعانا بعد أبوالا

وكان وزيره القاضي الفاضله عبد الرحيم بن علي البيساني ، ، صاحب البلاغة في الكتابة .

واستقر ملك ابنه السلطان و الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر يوسف بن أيوب و لحلب ، وألبيرة ، وكفر طاب ، وغزاز ، وحارم ، وشيزر ، وبارين ، وتل باشر . واستقل بملك حلب ، وأنعام على رعيته ، واستمال قلوبهم بالاحسان ، وعمل بوصية أبيه في الأفعال الحسان ، وشارك أهل حلب في سر ورهم والحارن ، وقد أعناقهم اطواق الانعام والمنن ، وجالس الكبير منهم والصغير ، واستمال الحلل والحقر .

وكان \_ رحمه الله \_ مع طلاقة وجهه ، من أعظم الملوك هيبـة ، وأشدهم سطوة ، واسدهم رأيا ، وأكثرهم عطاء ، وكانت الوفود في كل عام تزيحم ببابه من الشعراء ، والقراء ، والفقراء ، وغيرهـُم . وكان يوسعهم فضلا وإنعاما ، ويوليهم مبرة وإكراما . ولم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد « سيف الدولة بن حصـنان » ما اجتصـع بببابه – رحمـه الله – وزاد على « سـيف الدولة » في الحياء ، والفضل والعطاء .

وخرج صاحب ، الموصل عن النين » ، باتفاق ه عساد النين » وصاحب مارنين . لا ستنقاذ حسران والرهسا ، مسن يد ه الملك العادل » ، في شهر ربيع الآخر من هذه السنة ؛ ونزل بنيسر .

ونزل د الملك العبادل ، بحسران ، واستنجد بعسساكر د الملك الظاهر ، ود الملك الأفضل ، ، فسير الملك الظاهر عسكره ومقدمه الملك المنصدور ابن تقبي الدين ، ونزل الملك العبسادل على سروج فافتتمها ، ومرض عز الدين ، وعاد الى الموصل عن غير لقاء .

ثم نزل الملك العادل على الرقة ، فأخذها ، وأعطاها اسن أخيه « الملك الظافر » . وسار بالعساكر الى نصيبين ، وأقطع الضابور ويلد الفتا ، ثم اصطلحوا في شهر شعبان .

وكان الياروقية ومقدمهم «دلدرم » صاهب « تل باشر » ، قد تكبروا وتصامقوا على الملك الظاهر ، وقصروا في خدمته ، في حياة أبيه . وكانوا يعظمون « بدر الدين دلدرم » ، ويركبون كلهم في خدمته حتى كانه السلطان ، وكان بايديهم من الاقطاع خير ضبياح « جبل السماق » ، وغيرها ؛ وملك الملك الظاهر حلب ، فسلكوا معه من الحماقة ، ما كانوا يسلكونه من قبل ، فاعتقل مقدمهم « دلدرم » في قلعة حلب ، وقيده ، واغرج الباقين عن حلب ، وقيض اقطاعهم وطلب من « دلدرم » قسليم « تل بساشر » فاعتنع ، وذلك في سسنة تسعين وخمسمائة .

واتقق أن وقع خلف بين الأفضل والملك العزيز ، بسبب اميرين من الناصرية ، احتهما ميمون القصري ، والآخر سنقر الكبير ، وكان بايديهما عدة من القبلاع ، فباستشعرا مسن الملك الأفضىل أن يقبضهما ، فسارا الى مصر ، وكاشفا د الأفضل ، بالعصيان . وطلباً من العزيز الكون في خدمته على أن ينب عما في ايديهما ، فاقطع الملك الأفضل بالدهما ، واقسطعهما الملك العازيز ناياس بـ وكانت مقطعة مع ابن المشطوب بـ فامتنع من تسايمها اليهما ، وسار الى الملك الأفضل فوقع الشر بينهما بسبب ذلك .

ونزل الملك العزيز الى دمشق ، في جمادى الآخرة ، واقطع بلدها ، فسير الملك الافضل الى عمه ، وأعلمه بذلك ، فسار ، الملك العادل ، من بلاده شرقي الفرات جبريدة ، واجتمع بالملك انظاهر غازي بحلب ، وأصعده الى قلمة جلب ، وأنزله في المار ، التبي فيها ابنة الملك العادل ، غازية خاتون » ، زوجة السلطان الملك الملا المالك من المساطن الملك المالك المالك المالك من المساطن الملك المالك المالك المالك ، وأحدا فقه على وطلب من ألم المالك المالك العادل ، وأعلى ذلك المالك ، ولا بد المسيق من قرى واطلب أن تكون ضيافتي منك دادرم » . فأجابه الى ذلك وأطلقه . وكان « الملك المالن » في خدمة السلطان « الملك المالك ، فامتنع : وقال : « هذا عمي ، ومحله محل الوالد » . ونزل الماك ، بدادرم » من القلعة قمضى في يومه الى « تل باش » . ونزل الماك ، بدادرم » من القلعة قمضى في يومه الى « تل باش » .

وصعد الملك العادل والملك الظاهر الى نصرة الملك الأفضل ، بعد ان سلم الملك الأفضل الي الظاهر الى والملافقية ، ويسلاطنس واعمال ذلك كله ، لينصره على أخيه ، واجتمع الملك العسادل ، والملك الظاهر بالملك الأفضل ، وتأخر الملك العريز عن دمشق .

وجرت بين الملوك الثلاثة مراسلات المضت الى الاتفاق والصلح ، على ان تكون بلاد الملك الافضل بحالها ، وما كان بيد ، ميسون » و « سنقر » ، على حاله ، ويكونان في خدمة « الملك العزيز » ، ووقعت الايمان والعهود على ذلك ، في شعبان من سنة تسعين وخمسمائة . وعاد « الملك العزيز » الى مصر ، و « الملك الظاهر » الى حلب ، والملك العادل الى الشرق . وفي سنة إحدى وتسعين اتصل القاضي ، بهاء الدين أبدو المحاسن ، يوسف بن راقع بن تميم ، بضده ، الملك الظاهر ، . وقدم اليه الله الظاهر ، . وقدم اليه الى جلب ، وولاه قضاء حلب ووقوفها ، وعزل عن قضائها ، درين الدين ابا البيان بنا ، نائب ، محيي الدين ابن الزكي ، ، وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشورة .

ثم إن « الملك الأفضل ، استشعر من أخيه « الملك العبزيز ، أن ينزل الى دمشق ، ويحاصرها ، في سنة احدى وتسعين ، كما فعلل في السنة الخالية ، فسار الى « قلعة جعير » واجتمع بعمه « الملك المادل » . بها ، وفاوضه في الوصول اليه الى دمشق ، لينصره على الملك العزيز أن وصل الى دمشق ، اما بصلح أو بغيره ، فوافقه على ذلك .

وتوجه الملك العادل الى دمشق ، ثم عدل الملك الأفضل الى حلب ، الى أخيه الملك الظاهر ، ووصل اليه الى حلب ، وفاوضه في انجاده على الملك العزيز ، فلم يجد عنده نية صادقة في الحركة معه الى دمشق ، واشترط عليه شرائط من جملتها أن صاحب « حماه » الملك المنصور محمد بن تقني الدين ، وعز الدين بن المقدم صاحب « بارين » و « بدر الدين دادرم بن ياروق » ، صاحب « تل باشر » ، كاذوا كلهم في طاعته ، ومضافين اليه ، وبلادهم من جملة بالدر الملك المادل ، ونشافوا الى عمه الملك العادل .

وكان الملك العادل قد شفع إليه في دادرم ، وأطلقه الأجله ، وضمن له عنه الطاعة والقيام بما يجب ، فانضاف ألى عمه .

وطلب « الملك الظاهر » أن الملك العادل يقوم له ، بما جـرى بينه وبينه من الشرط ، وأن لا يعرض لا تباعه المذكورين .

وسار الملك الاقضل الى بمشق ، على أن يقرر مع عمه ما التمسه الملك الظاهر ، قلم يتفق للملك الظاهرشيء مما التمسه ، فعاد بالكلية عنهما ، وأرسل إلى الملك العزيز ، يحضه ، ويحرضه على قصدهما لأن الملك الافضل مال إلى الملك العادل ، والقي أموره كلها إليه .

ووصلت رسل الملك العزيز الى الملك الظاهر ، بمدواققة معه ، ومعاضدته ، وهلف له الملك الظاهر ، في شهر رجب من السنة .

ونزل الملك العزيز ، من مصر ، في شهر رمضان : والاسدية والاكراد مخامرون عليه ، والملك العادل والملك الافضل ، قد كاتباهم ، فمالوا إليهما لتقدمة الملك العزيز الناصرية عليهم .

وخرج الملك الظاهر ، فنزل بقنسرين ، وعيد بها عيد الفطر ، وعيد الملك العزيز ، بالفوار ، ، وعزم الملك العرزيز على الرحيل الي دمشق ، والنزول عليها ، ورحل أبو الهيجاء السحين والمهرانية ، والاسدية في رابع شوال ، وساروا الى دمشق .

ورحل الملك الظاهر من و قتسرين و الى و قراهصار و قاصدا مسار منبج - وهي في يد الملك المنصور صاحب عماه - قلما وصل الملك الظاهر الى و بزاعا و ، وصله الخير بأن العسكر خامر على الملك العزيز ، وأنه رجع عن دمشق ؛ وسار الملك الافضل خلف الى مصر ، فعاد الملك الظاهر الى و قراهصار وحتى انسلخ شدوال ، وضل حلب .

ووصله الخبر بأن الملك العادل والاقضال ، سارا خلف الملك العزيز الى مصر ، ونزلا على « بلبيس » ، ودخل الملك العزيز الى مصر ، ونزلا على « بلبيس » ، ودخل الملك العزيز الى مصر ، واستقر أمره بها ، وعلم الملك العادل بأنه لايتمش أمرهما مع الملك العزيز ، فكتب الى القاضي الفاضل ، وطلب الاجتماع به ، فائزمه الملك العزيز بالخروج إليه ، فاجتمع به ، واصلح حاله ما الملك العزيز ، وشرط عليه أن يعفو عن الاستبية . وقال للملك الافضل : « أنا كان مقصوبي الاصلاح بينكم ، وأن لا يقمع على دولتكم خلل ، وقد حصل ذلك » .

وتحالقوا ، وعاد الملك الأفضل ، ومعه أبو الهيجاء السحين ، وبقي الملك العادل مع الملك العزيز بعصر ، وواققه ، فسانحرف الملك الظاهر عن الملك العزيز بذلك السبب ، ومال إلى الملك الأفضل .

وكان الملك العادل قد احتوى على الملك العزيز ، وا وقع في نفسه الله السلطنة تكون له في بلاد الاسسلام ، والخسطية والسسكة ، وكان يبلغه عن الملك الاقضل كلمات توجب الحنق عليه ، فساتفق مسم الملك العزيز على أن ينزلا جميعا إلى الشام ، لتقرير هذه القاعدة في جسم بلاد الشام .

قسير الملك الظاهر اشاه الملك الزاهر داود ، والقاضي بهاء الدين قاضي حلب ، وسابق الدين عثمان ، صاحب شيزر ، في سسنة اثنتين وتسعين وخمسمائة الى الملك العزيز ، لتسسكين الفتنة ، والرجـوع الى ما فيه صلاح النية والموافقة بين الأهل .

فوصلوا واذلك العادل ، واذلك العزيز ، قد خسرجا مبسرتين إلى ر البركة ، في ربيع الأولمن السنة ، وأعادوا الرسسل بغير زبسة ، فعرفوا الملك الأفضل في اجتيازهم عليه ، يمسا عزم الملك العسزيز ، والملك العادل عليه ، من اقسامة الغسطية والسسكة للملك العسزيز ، وتعجب من تقضيهما الهنئة معه .

ولما وصلوا الى حلب ، راسل الملك الظاهر ، اخاه الأفضال ، في تجديد الصلح بينهما ، وتحالفا على المصاضدة والمناصرة ، ووصال الى الملك الظاهر من الأصراء : علم الدين قيصر الناصري ، أمير جاندار أبيه الملك الناصر ، فاقطعه اللاتقية ، واخذها من ابن السلار ، وسير العلم بن ماهان ، ليعتبر ما في قلعتها ويسامها الى قصر ، ويجعل الاجناد فيها على حالهم ، ويحلفهم للساطان الملك الظاهر .

وكان العلم بن ماهان ، اذناك عند الملك الظاهر في محل الوزارة فلما وصل اليها ، وبخل قلعتها طمع باللاذقية ، وحدثته نفسه بالعصيان ، واستحلف الاجناد لنفسه ، وخسالفه بعضسهم ، وامتندوا ، وكتبوا الى « الملك الظاهر » ، وقبضوا على ابن مساهان فسارع الملك الظاهر ، وخرج الى اللانقية ، وصسعد الى القلعة ، واحضر ابن ماهان ، وقسطع يده ، وقلع عينه ، وقتل غلاما مسن خواصه ، وقطع لسان البدر بن ماهان قرابته وانذيه ، وسلخ العامل النصراني الذي كان بها .

واحتوى على جميع ما كان لابن مساهان ، وقسرته ، وبخسل الى حلب وهدو معه ، فأركبه حمارا مقلوبا ، وعلى راسه خسف امسراة ، ويده معلقة في عنقه ، وطيف به على تلك الحال ، ولطم بسائدرة ، شم مسعدوا به الى القلعة ، فالتقاه ، ابن منيفة ، بسوابها ، وقسال له : « اريد حقى منك ، ، واخذ نعله من رجله ، ولطمه به لطمسا كثيرا ، وحبس في القلعة .

وتحدث بعض الناس أن الملك الظاهر أراد أن يرجع عن أقسطاع قيصر اللاذقية ، فكتب الى ابن ماهان يأمره بالعصيان ، ثم الترم بما فعل ، ولم يظهر صحة ذلك .

ولما بخل السلطان الملك الشاهر من اللاذقية ، سير عسكرا من عسكر حلب ، نجدة لأخيه الملك الأفضل ، ووصل الملك العزيز والملك المادل ، فنزلا على دمشق ، وحصراها ، وتسلمها المك المسزيز بمخامرة ، اوجبت دخول الملك العادل من « باب توما » ، والملك العزيز من باب « الفرج » .

وخرج الملك الأفضل من القلعة ، وعوض عن دمشـق بصرخـد ، فسار أليها ، ووصل ، الملك الظافر ، إلى أخيه ، الملك الظـاهر ، إلى حلب ، فأكرمه ، واحتفل به ، وذلك في شعبان مـن سـنة اثنتيز وتسعين وخمسمائة .

وشرع « الملك الظاهر » في حفر الخنادة بحلب وتعصينها ، وسير

القاشي بهاء الدين ، وغرس الدين تلج ، الى الملك العمزيز ، يطلب موافقته ، وكان قد رحل الى مصر ، وابقى الملك العادل بدمشق .

وخرج « الملك الظاهر » الى « مرج دايق » ، وأقام بها وأظهر أن صاحب « مرعش » عات في بلد « رعبان » ، وسير يقدمه عسكره الى « عين تاب » ، فخاف صاحبها حسام الدين بسن ناصر الدين ، وحفظ الملعة . ونزل العسكر في الريض مظهرين أن صاحب مرعش سير الى « الملك الظاهر » واعتذر ، وانقاد الى طاعته ، وحاف له .

قرحل السلطان الى «الراوندان»، وأقام بها كلانة أيام، ورحل الى «عزاز» ليلا، وهي في ايدي نواب الأمير «سيف بن علم الدين على بن سليمان بن جندر»، وكان مريضا بحلب، فأراد السلطان ان يصعد الى القلعة من شدة المطر، فمنعه من في القلعة أن يطلع إلا بانن «سيف الدين»، فسار الى «دربساك» وبها « ركن الدين الياس» ابن عم «سيف الدين»، فقيض عليه.

وعاد الى حلب مغضبا ، ودخل الى دار سنيف الدين بذفسه ، وأخذه في مصفة ، وسيره الى د عزاز ، ليسلمها ، ووكل به د حسام الدين عثمان بن طمان ، ، فدوصل معنه اليها وسنلمها الى دواب السلطان د الملك الظاهر ، ، وعادوا به الى حلب .

ولما جرى على سيف الدين ذلك ، وكانت د دريساك ، معه ، وفيها ماله ونوابه ، وبها جماعة من اسرى الفرنج ، فساعملوا الحيلة ، وكسروا القيود ، وفتحوا خزانة السلاح ، وليسوا العدد ، وقاموا في القلعة ، فاحتمى الوالي في القلعة مع جماعة من الأجناد ، والقتال عليهم . فعلم الملك الظاهر ، بذلك ، فخرج مجدا في السير حتى وصل ، درب ساك ، ، فوجد الوالي قد انتصر على الاسرى ، وقتلهم .

وعاد السلطان الى و حارم ، ، ثم بخل الى حلب ، فأقام حتسى

تقضت سنة اشتين وتسعين . ووصله القاضي و وقلج ، بجواب الملك العزيز ، بانتظام الصلح بينه وبينه .

ورحال الملك العادل الى بالاده الشرقية ، ووصال ابنه د الملك الكامل محمد ، الى حلب ، زائرا ابن عهه الملك الظاهر ، وكان قد طلبه من ابيه ليزوره ، قالتقاه الملك الظاهر ، واحسن ضميا فته شم سار الى أبيه .

وعمى د سربك ، د برعبان ، على الملك الطاهر ، وقد كانت في 
يده ، عوضه بها عن د حارم ، وكان من مصاليك ابيه الشجعان ،
فأظهر الملك الظاهر أنه يخرج الى الفزاة ، وخرج الى د قنسرين ، ،
ثم عطف من غير أن يعلم احد حتى وصل الى د رعبان ، ، فنزل 
عليها ، وأقام أياما لا يقاتلها ، في شهر رمضان ، من سنة شلاخ 
وتسعين وخمسمائة .

واستقل بلدها ، فلبس ، سربك ، سسلاحه ، وركب ، وحسوله جماعة ، قد لبسوا ، وفتسح باب القلعة ، ونزل إلى السلطان ، والتمس منه العقو فعفا عنه . ورد ، رعبان ، إليه وسار ، إلى حلب ، فأقام بها إلى اول نعي الحجة من سنة ثلاث وتسعين .

وكان الملك العادل قد سار الى « الغدور » لصركة الفسرنج ، واستصحب معه نجدة من الملك الظاهر ، قدوصلت رسسله الى المسلطان الملك الظاهر ، يخبره ان الفرنج قد عزموا على قصد جبلة واللانقية فخرج الملك الظاهر الى « الإثارب » ، وسدير الحجارين والزراقين ، لهدم حصني جبلة واللانقية . وسار « المبارز اقجا » لهدم حصني جبلة واللانقية . وسار « المبارز اقجا » لهدم « جبلة ، فهدموا سروها ودورها ، وأجلى اهلها منها .

وسار غرس البين قلج ، وابن طمان ، لهدم اللاذقية ، فنقبوا القلعة ، وعلقوها ، ورفعوا نضائرها ، وهدموا المبينة ، ونهب اهلها ، وبقي العسكر منتظرا وصول العدو ، ليلقبوا التأرفي الاخشاب المحشوة في الانقاب ، فلم يصل أحد منهم . فسيرا وأعلما السلطان وهود بريحا » ( ١ ) فأمر ببناء ما استهدم منها ، وسار الى د حارم » ، فوصلها في محرم سنة أربع وتسعين . وأقام بها مدة ، ثم رحل الى اللاذقية ، فعمسرها وعمسر ضسياعها ، وتوجه الى حلب .

وتـوفي غرس الدين قلع ، فعصى أولاده بـالقلاع التسي كانت بيده ، وهي : « دركوش » ، و « الشفر » ، و « بـكاس » ، و « شـقيف الرق » ، و « الشفر » ، و « الشفر » ، و « الشفاه ، و متعالم ، و متعالم النها ، وانتها ، واستنزلهم منها ، وصـفح عن جرمهم ، وأجرى لهم المعيشة السنية ، وتقدم عنده منها ، سـيف الدين على بن قلع .

# وبخلت سنة خمس وتسعين

ومات الملك العزيز بمصر ، واختلف امراؤها ، فعسال الاسسنية الى الأفضل ، والناصرية الى الملك العامل .

وانقاد الناصرية على نيات غير ماوافقة ، واسستدعوا الملك الافضل ، فسار من د صرخد ، الى مصر وبخلها ، وتلقاه اخسوته على مرحلتين منها ، واستوثقوا منه بالايمان ، على ان يكون كافسلا للملك المنصور د محمد بن الملك العزيز ، ومربيا له .

وخرج الجحاف ، وجهاركس ، الى « ميمون » الى القدس ، فقيد « المك الأوسرا» فقيد « المك الأوسرا» كانت الأفسرا» كاتبوا « الملك المؤيد » وجمعاعة من الأمسرا» كاتبوا « الملك المقام وزيره نظام المين أبا المؤيد محمد بن الحسين ، الى أخيه الملك الاقضل ، مهنئا له بسولاية مصر ، فأقام عنده منة ، والرسل تتربد اليه من « الملك الظاهر » في الاتفاق على الملك .

وكان الملك العادل ، اذ ذاك معاصرا ،« ماردين » ، وقد اشرف على اخذها ، وقد اشرف على اخذها ، وقد الشرف على اخذها ، فضار الملك الافضل الى دمشق ، وخرج الملك الطاهر الى « حارم » ، لفدر وقع من الفرنج بناحية « العمق » اغاروا على التركمان ، في تلك الناحية ، وسير بعض العسكر الى « خناصره » ليقطع الطريق على الملك العادل إن توجه الى دمشق .

وصالح الملك الظاهر القرنج ورحل الى « مسرج قسراحصار » في سلخ رجب من سنة خمس وتسعين .

وسار الملك العادل حتى بلغ الى « تدمر » ، وسار في البسرية الى دمشق ، ونزل الملك الأفضل على دمشسق ، في نصسف شسعبان مسن السنة ، ونزل بعض عسكره في « المينان » ، وهجم بعض المسسكر المدينة بمخامرة من اهلها ، ونادوا بشعار الملك الأفضل ، وكان مجد الدين ــ أخو الفقيه عيسى ــ هو الذي دخل منها حتى بلغ الســوق ، وشربوا الفقاع ، فخرج الملك العادل ، من القلعة ، واخــرجهم مــن البلد .

وخامر بعض العسكر على و الملك الأفضل » وتخلوا في الليل الى دمشق ، فاختل الأمر عند ذلك ، وتأخر الملك الأفضل الى وجسر الخشب » .

وسار اثالك انظاهر الى حماه ، فالتقى سيف الدين طفسرل الظاهري قطعة من عسكر حماة سائرة الى منبيج فسظفر بهسا « طغرل » واسر رجالها ، واحضرهم الى الملك الظاهر ، فأطلقهم بعنهم ودوابهم .

ولما وصل الملك الظاهر الى دحماة ، منعه عسكرها من العبور على الجسر قعبر قهرا ، ونزل عليها ، وقاتلها ، فهائنه الملك المنصور صاحبها ، وأخرج اليه تقدمة سنية ، وسير عسكره في خديمته ، قاقطعه الملك الظاهر د بارين ، وكانت في يد ابن المقدم ، فخسرج صاحب دحماة ، اليها محاصرا لها .

وسير الملك الظاهر الى « الموصل » رسولا يأمر صاحبها بانجاد « ماردين » وترحيل الملك الكامل والملك العادل عنها ، ووصل الملك الظاهر الى دمشق ، واجتمع بالملك الافضل في منزلته » ، وخيموا بارض « داريا » ، ثم إنهم زحفوا على المدينة ، وقاتلوها .

وبلغ الملك الظاهر أن « جهاركس » و « سامة » و « سرا سنقر » وغيرهم ، قد عزموا على الدخول إلى دمشق ، نجدة للملك العادل ، وغيرهم ، قد عزموا على الدخول إلى دمشق ، نجدة للملك العادل » » ليمنعوهم من الدخول ، فاختلفوا في الطريق ، ودخال المذكورون إلى الملك العادل ، فاشتد بهم ازره ، ولم يكن ينصح في القتال ، وقات الحصار غير المسكر الحلبي ، فأما المصري فأكثره منافق .

ووصل المواصلة الى د ماردين ، : ورحلوا الملك الكامل عنها ، ونهبوا ما كان لمسكره بها ، فضريت البشائر خسارج بمشـق في المسكر .

وسير الملك و الظاهر و عسكرا ، مقدمه و سيف الدين و المذكور الى الشرق ليجتمعوا مع المواهسلة ، ويحصروا بسلاد الملك العبادل المشرق ، وأقطع سيف الدين و سروج و وكان الامر قد استقر مسع المواصلة ، أن يرد إليهم سروج والرقة . فلما علموا ببأن السلطان المسلطان المسلطان مديد الدين و سروج و انحرفوا عنه ، وعادوا ، وخرج عسكر الرها ، فوقعوا على سيف الدين فانهزم عن سروج .

وقتح الملك المنصور صاحب حماة « بارين » في القعدة من ابن المقدم ، وعوضه عنها بمنيج ، بعد ذلك ، على ما سنذكره فيما بعد . ووصلت رسل الشرق الى الملك الطساهر ... وهدو على دمشدق ... وادقة و على ان يكون لصاحب الموصل حران ، والرها ، والرقدة ، وسروج ، وأن يكونوا يدا واحدة على من خسالفهم ، وتحسالفوا على ذلك ، في نبي الحجة من سنة خمس وتسعين وخمسمائة .

## ولخلت سنة ست وتسعين

والحصار على دمشق على حاله ، وأكثر الأجناد يحملون الأزواد في الليل ، ويبيعونه على أهل البلد ، فأخرج الملك العادل خارائته جميعها ، ثم اقترض من التجار جملة كبيرة ، وأمار بعمال الروايا والقرب ، للصعود إلى مصر ، واستدعى ابنه الملك الكامل من البلاد الشرقية ، فجمع وحشد .

وسير الملك الظاهر الى سيف الدين بن علم الدين ، والى الملك المنصور صاحب حماة ، فاجتمعوا على «سلمية » ليمنعاوا الملك الكامل من العبور ، فعبر في جيش عظيم ، لم يكن لهما به طاقة ، فانعازوا الى «حماة » ، وساق سيف الدين بن علم الدين ، وأعلم السلطان الملك الظاهر بذلك .

ووصل المك الكامل الى دمشق ، قدرجل الملك الظناهر ، والملك الإقضل ، الى « مرج الصفر » ، ثم الى « رأس الماء » .

ورحل الملك الظاهر ، واخفى نفسه جسريدة الى ناهية و صرخد ، ومعه الملك المجاهد صاحب عصص ، وسار المي طرف و السماوة ، ، وخرجوا الى وخرجوا الى وحلب ، ووصل بعده بقال المثل ، دون الجمسال على البسرية ، حتسى وصساوا الى د المريتين ، ، واحقهم الملك الكامل و بالمريتين ، ، وهو مسرع الى المشرق ، ووقم عسكر حلب على قطعة من أصحابه ، فظفروا بهم .

فلما وصل الملك الكامل، وقسد بخسل ثقسل السسلطان الى د القسريتين ، ، سبير الى مقسدم عسكر حلب د علم الدين قيصر الناصري ، ، واستدعاه ، وقال له : « منا بيننا وبينكم الا الخير ، وما جثنا لنتبعكم ، فردوا علينا ما اختتم لنا ، . ففعل ذلك ، وسنار الملك الكامل الى الشرق ، ووصلت البغال الى حلب ، في تساسع عشر شهر ربيع الأول .

وأما الملك الأقشل ، قانه تسوجه مسن « رأس المآء ۽ الي مصر ، وتوجه ثقل الملك الظاهر وخزانته معه الي مصر ، وخرج المك العادل من دمشق ، وسار خلفه الي مصر ، فنخلها ، وهرب الملك الاقضسل الي « صرخد » .

واستولى الملك العادل على الديار المصرية ، في صدورة الكافسل ، والمربي ، الملك المنصور محمد بن العسزيز ، وسدير غسزانة ، الملك الظاهر » ، وبقية ثقله جسيه إليه ؛ وخفر اصحابه حتى وصلوا الى حلب ، في نصف جمادي الاولى ، والسلطان ، بتسل السلطان » ، فنخل الى حلب .

ووصلته رسل الملك العادل تطلب منه الموافقة ، فلم يجبهم الى ذلك ، وخرج الى ء بكاس » و « حساره » فسرض ، ودخسل حلب ، واشتد مرضه ، وطلب اليه الى القلصة الزهساد الذين كانوا بحلب ، مثل ابي الحسن القاسي ، وعمي ابسي غانم ، وعبد الرحمس ابسن الاستاذ ، وسألهم الدعاء ، وتبرك بهم ، وازال مظالم كثيرة . ثم أبل من مرضه ذلك ، في نبي الحجة من سنة ست وتسعين .

وانفصل عنه صاحب حمص وصاحب حماء ، وصارا مسع عسه الملك العادل ، وعوض صاحب حماة عز الدين بن المقدم بمنيسج عن « بارين » ، باشارة الملك العادل ، ومات ابن المقدم بأفامية ، وصار ضها أخ له صغير .

واستقل الملك العادل بملك مصر ، وقطع الضطبة والسكة الملك المنصور بن العزيز ، واختلف جندها ، فمنهم مس مسال الى تمليك الملك المادل ، وأقام في خدمته ، ومنهم من كان يريد ابسن العسزيز ، فانقصل منهم جهاركس ، والجحاف ، وغيرهما ، فانهم انقصلوا عن مصر ، واتفقوا مم الملك الافضل .

قوصل الملك الاقضل الى اشيه السلطان الملك الظاهر الى حلب ، في عاشر جمادي الأولى من سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، ووصل ممه المحاف ، واخبراه ان جهاركس « بالفور » ، مسع العسكر ، واتفقوا على محاصرة دمشق .

وسير اللك الظاهر الى الموصل بطلب نجنة تصله ، وبرز مع أخيه الافضل ، وقصدا منبج ، فقتحها اللك الظاهر ، وقبض على أبسن المقيم وحيسه ، وأقطعها الجحاف ، بعد أن خرب حصنها .

وكان ابن فاخر سعد الدين مسعود بقلمة نجسم ، نائيساعن ابسن المشم ، واخته معمه ، فسامها الى « الملك الظاهر » ، وعوضه « بمائز » \_ قدرية مدن بلد عزاز \_ وسامها الملك الظلام الى الإفضل .

وسار الى أقامية ، ومعه ابن المقدم ، فساقيه تحتها ليسلموا اليه ، فلم يسلموا ، فسيره ، وحبسه ، بحلب ، واقام بكفر طاب ، واستولى على بلدها ، ونزل بمعرة النعمان ، ونهب بلدها ، واخذ ما فيها لبيت المال ، وسسار الى حمداه ، ونزل عليها ، في شعبان ، وقاتلها الى أن صالحه الملك المنصور حساحيها ، ووزن له ثلاثين ألف دينار ، ووافقه .

وسار الى حمص ، فصالح الملك المجاهد صاحبها ، وواققه ، وسار الى دمشق فنازلها ، واستدعى « جهاركس » و « قاراجا » من القور فناقها عن الوصول ، قسار السلطان الملك الظاهر اليهما بنقسه ، ولاطفهما حتى رحلا معه ، بعد ان أعطالي الملك الأقضال قراجا « صرخد » ، وأخرج امه وعاله منها ، ونزلوا على دمشاق وعزموا على قتالها ، فقند جهاركس عن ذلك ، وكان قد صار في المائل العادل ، وقال : « المصلحة أننا نلقى الملك العادل ، فاذا كسرناه تم لنا ما نريد » .

وكان الملك العادل قد نزل من مصر الى « الكرك » ، ثم توجه الى نابلس ، فلما رأى جهاركس جد الملك الظاهر على حصار دمشدق ، هرب من المسكر الى الملك العادل الى نابلس ، وهــرب قـراجا الى صرخد ، وعصى بها وتركا خيامهما على حالها ويــركهما ، فـأنهب السلطان الملك الظاهر ذلك جميعه ، ثم زحف بالمساكر على دمشق ، وقاتلوها قتالا شديدا ، واحرقوا « العقيبة ، ونهبوا الخانات .

وراسل الملك العادل صاحب الموصل ، فاتفق معنه ، ورجنع عن الملك الظاهر ، بعد ان وصل الى « رأس عين »( Y ) .

وسار الملك « القائز بن العادل » صن البسلاد الشرقية ، طالبا تشعيث بلاد السلطان الملك الظاهر ، وشفل خاطره عن حصار دمشق ، فسير الملك الظاهر « المبارز اقجا » – وكان من أكبر أمراء حلب – ومعه بعض العسكر ، فنزل على « بالس » ونهبها ، وسار الى « منبج » فنزلها ، فوصل الملك « القائز » إليها ، فانهزم بصن كان معه من العسكر الى « بزاعا » ، ودخلها الفائز » وبني قلعتها وحصنها ، وسار منها طالبا عسكر حلب الى « بسزاعا » فاندفعوا بين ينيه الى جلب ، واقام على بزاعا أياما ، وجفل بلد حلب خدوفا منه ، وهرب فلاحوه .

ورحل الى أبيه إلى نابلس ، فسير الملك العبادل نجدة تدخل الى دمشق ، فبلغ حديثها الملك الظاهر ، وقد أحدقت المساكر بدمشق ، فكمن لهم كمينا ، فوقعوا عليهم ، وقتاوا منهم جمعا كثيرا ، وانهزم بعضهم ، ولم يدخل إلى المدينة الا الظيل ، ونكث صباحب حمياة ، وخسرج الى ناحية ، الروج » ، وأغار عليه ، ونهسب رسستاق و شيزر » ، « شيزر » . « سيد » . واغار عليه ، ونهسب رسستاق

وسار عسكر حلب الى منبج ، فلم يجد فيها مطمعا ، واستدعاهم الملك الظافر ، فمضوا اليه الى دمشق ، وطال الحصسار ، وضحجُر المسكر ، وهرب شقير ، والجصاف ، بعد اسستيلاء القسائز على منبج ، وكانت خبز الجحاف . ووقع الخلف بين الملك الأفضل والملك الظاهر على بمشق ، فالملك الظاهر يرينها لنفسه ، لانه أخرج الضرائن ، وبعنل الأصوال ، وحصرها بعسكره ، والملك الأفضل يرينها لنفسه لانها بلاه ، وأنه أخرج « صرخد » من ينه بسببها ، وحصل بينهما منافرة أوجبت رحيل الملك الظاهر ، ومعه ميصون القصري ، وسرا سنقر ، وأيبك فطيس ، والبكي القارس ، والقبيسي .

ورحل الملك الأفضل فنزل حمص ، عند صاحبها الملك المهاهد ، وزوج ابنه د الملك المنصور إبراهيم ، بابنة الملك الأقضل .

وسار الملك الظاهر الى جماة ، فأغار عليها ، وشبعث بلاهبا ، وصائع صاحبها الملك المنصدور ، على مبال اخبيده منه وسبار الى منبع ، وعزم على أن يهجمها بالسيف ، ويقتل جميع من بها ، لانهم قاموا مع الملك « الفبائز » فشبفع اليه الأمبراء في أن يسببلموها طائعين ، ويعفو عنهم ، فتسلمها ، وأقبطعها ابين المشبطوب ، في المحرم من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة .

ثم بشل الى حلب ، واقطع ميمون القصري عزاز ، وشيح ، ويلد الموار ، واقطع ايبك قطيس اقطاعا أرضاه ، وعاد عنه سرا سنقر ، وتسلم السلطان أقامية من ابن المقدم وعوضه عنها ، بالراوندان » .

وتوفي وزير السلطان الملك الظاهر « جمال الدين أبدو غالب عبد الواحد بن المصين البغدادي » في شعبان سنة سبع وتسلعين ، وكان في خدمة اليه الملك الناصر ، فانتقل بعد موته الى حلب ، ووزر له ، وصار وزيره بعد نظام الدين ابو المؤيد محمد بن الحسين .

ووصل الملك العادل الى دمشق ، فتوجه اليه الملك المجاهد صاحب حمص ، ومعه الملك الافضل ، وترفق اليه ، فأعطى الملك الاقضال « شاسسختان ، و « جملين » و « الموزر » و« قلعالساة السن » و« سميساط » وسار اليها الملك الافضال ، ونزل الملك العادل الى حماة ، وراسل الملك الظاهر ، حتى استقر الصلح بيته وبيته ، على أن خطب له اللك الظاهر بحلب ، وغيرب السكة باسمه مع استمه ، في شهر جمادي الآخرة ، من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة .

وصعد الرسول شمس الدين بن التنبي الى المنبر ، وقدت اقدامة الدعوة له ، يوم الجمعة ، ونشر نهبا كثيرا على الناس ، وبلغ الملك الظاهر ، عن اين المشطوب ، أنه كان قد عزم على المفامرة ، فسير الى منبج ، العسكر ، وأختها منه ، وعضا عنه ، وهدم قلعتها وسورها ، قمضي اين المشطوب إلى الشرق .

وجمع الملك الظاهر العرب في دابق ، لاخذ العداد منهم ، وخاف ابسن الملك المقدم منه ، فهسرب الى « الراوندان » ، ليعمي بهسا ، فسسار الملك الظاهر خلفه ، ولم يمهله ، فلم يبت في قلعتها غير ليلة واحسنة ، ومضى الى « بعد الدين دلدرم » ، بتل باشر ، منهزما من السلطان . فوصل السلطان اليها ، ونزل عليها محاصرا لها ، فسلمها مسن كان فوصل السلطان اليها ، ونزل عليها من النخائر والامسوال ، ورتسب بها اليه ، وحاز جميع ما كان فيها من النخائر والامسوال ، ورتسب امورها .

وسار منها الى منبع ، وسير نجية للمك الكامل ابين عمسه العدل ، وكان نازلا على « ماردين » ، لأن صاحبها صار مدم ركن الدين بن قلع رسلان ، ونزل السلطان في « بدايا » ، واتفق الامر بينه وبين [صاحب] « ماردين » وابن الملك على الصلح ، فعاد الى حلب بعد ان توجه الى « البيرة » .

وخرج من البحر جمع كبير من الفرنج ، في سنة تسمع وتسمين وخمسمائة . ووصلت طائفة منهم الى جهة « انطاكية » ، مجتازة على اللاذقية في البر ، وكان مقطع اللاذقية اذ ذاك ، سيف الدين بسن علم الدين ، وعبروا في ارض اللاذقية ، على كره من المسلمين ، وفي عزمهم إن رأوا لهم طمعا في اللاذقية يأخذوها .

فخرج سيف الدين بعسكره ، والتقاوا ، ونصره الله عليهم ،

واسر ملوكهم ومقدميهم ـ وكان ملكهم اعور ـ وقتل منهـم جمعـا كثيرا ، ووصل الاسرى ، والرؤوس ، والخيل ، والسلاح ، الى حلب وكانت غنيمة عظيمة .

وعصى الملك الافضل على عمه الملك العادل ، في البالاد التسي كان اعطاه إياها ، فسير ، واستعاد منه شبختان ، وجملين ، والموزر ، وسروج ، والسن ، وسار الملك الظاهر الى « قلعة نجم » ، فأخذها وسروج ، والسن ، وسار الملك الظاهر الى « قلعة نجم » ، فأخذها المقامل خسوفا أن يستولي عليها عمسه ، وكان « الملك الأفضل ألى عليها عمسه ، وكان « الملك الأفضل ألى حلب ، تسال الملك الأفضل ألى عمه فيه ، وفي رد البلاد عليه ، فسير معها إلى دمشق « سيف الدين بن علم الدين » في ذلك قلم يجب الى ترك شيء من البلاد عليه ، سوى « سميساط » . وشرط عليه أن لاتكن له حركة بعد ذلك .

### وبخلت سنة ستمائة

ورصلت الأخبار بحركة الفرنج الى د جبلة ، و د اللانقية ، ، فسير السلطان اليها العساكر ، وأمرهم بقراب د جبلة ، و د اللانقية ، فلم يكن للفرنج حركة ، و شربت قلعة د اللانقية ، و د العتيقة ، و فلمنت من جهة الشمال ـ وذلك بعد ان اخذت اللانقية من ابن جندر ـ سيف الدين بن علم الدين .

وولد للسلطان د الملك الظاهر » ولده ، الملك د الصحالح احصد ، في صفر ، وسر به سرورا عظيما ، وزين البلد والقلعة ، ولبس العسكر في أجمل هيئة وزي ، ولبس السلطان ، ولعب العسكر معه في ميدان د باب الصغير » .

وفي محرم سنة احدى وستمائة ، هجم ملك الأرمن ، ابسن لاون » - وهو من ولد ، بردس الفقاس » ، الذي كان في زمن سيف الدولة [صاحب] انطاكية - فسير الملك الظاهر عسكرا من حلب ، لنجدة البردس صاحبها ، فلما وصلوا الى ، المعامي » ، ضعف امر ابن ، لاون » عندهم ، وقاموا عليه ، واخرجوه منها ، وقتلوا جماعة كبيرة من أصحابه ، فعاد عسكر حلب اليها ، فقسخ ، ابسن لاون » للهننة ، وأغار على بلد العمق ، واستاق مسوا شيها وشرع في عمارة حصن دائر في الجبل ، بالقرب من « دريساك » ، ليضيق به عليها .

وأرسل الى السلطان ، وسأله ان يخلي بينه وبين و انطاكية ، . وأن يعيد جميع ما اخذه من « العمق » فأجابه الى ذلك ، وهادنه على هذا الأمر . ونزل على « انطاكية » ، وخرب رستاقها ، ووقع غيها غلاء عظيم ، فكان الملك الظاهر يعد أهل « انطاكية » بالفلال ، حتى قويت .

### وبخلت سنة اثنتين وستمائة

قجرد « ابسن لاون » في جمادي الأولى ، في الليل ، عسكرا في ليلة الميلاد ، وجاء على غفلة الى ربض « دربساك » ، فلم ينكروا وقدود النار في ليلة الميلاد ، فقاتلهم أهل الربض ومن بسه مسن الأجناد ، في بيوت الربض ، فلم يظفروا منهم بطائل ، وطلع الفجر ، فانتشروا في أرض « العمق » ، وفهبوا من كان فيه من التسركمان ، ودا مسوا الى شموة ذلك النهار ، ورجموا .

وابتدرت عساكر تلك الناحية من المسلمين فلم يدركوهم ، ودخل الارمن الى د جبل اللكام ، فجاهم في الليل تلج عظيم ، وهلك معهم من الخيل والمواشي ، فجانوا يسلخون الشاء ويلبسون جلودها ، لشنة البرد ، فسير الملك الظاهر عسكرا من عسكر حلب يقدمه د ميمون القصري » ، فنزلوا على د حارم » ، وقطعة من العسكر مع ابن طمان د بدريساك » ، وسيف د حارم » ، وقطعة من العسكره على د تيزين » وكانت جارية في المساعد وفي اكثر الايام تجري وقعات بين المسكر المقيم الطاعه وفي اكثر الايام تجري وقعات بين المسكر المقيم د بدريساك » ، وبين عسكر ابن لاون د بيغراس » .

وخرج السلطان الى « مرج دايق » ، في شعبان من هذه السنة ، للدخول الى بلد « لاون » ، وجمع العساكر ، وسير اليه عمه « الذلك العادل » ، وغيره من ملوك الاسلام النجد ، فأقام « بدايق » الى ان انسلخ شهر الصيام .

فسار ، ابن لاون، من ، التينات، ، جاء على غير طريق اليزك في الليل ، فأصبح في ، العمدة، غائرا على غرة من العسكر ، وكبس المسكر ، وكبس المسكر الذي كان مع ميمون ، حتى حصاوا معهم في الخيام ، وقابلوهم على غير اهبة فقاتلهم المسلمون ، فقتل منهم جماعة ، ولم يلبث إلا قليلا ، عاد وساق سيف الدين من « تيزين» ، ضوجده قد

وبلغ الخبر إلى السلطان ، وهو د بدايق، ، فسار بالجيوش التي معه فنزل د بالعمق، ، واجتمع من العساكر والتسركمان مالايحد كثرة ، فسير دابن لاون، يبنل الطاعة ، وأن يهدم الحصن الذي بناه بقرب دريساكه .

فأعرض عنه ، ورد فلاحي العصوة ، وعصر ضياعه ، وكسل استغلال ذلك البلد ، والرسال تتبريد في اصبال الصال ، إلى ان استغلال ذلك البلد ، والرسال تتبريد في اصبال الذي بناه ، ويرد استقرت القاعة : على أن يهدم «لاون «الحصان الذي بناه ، ويرد جميع اسارى المسلمين الذين في يده ، وأن لا يعرض « لانطاكية ، وقرر الصلح الى ثماني سنين ، وخسرب الحصن ، ورد ماا ستقر الأمر عليه .

ونخل السلطان حلب ، في سنة ثلاث وستمائة ، وأمر جماعة من مماليكه وأصحابه . وعاث الفرنج على بلد، حماة ، ، في سنة خمس وستمائة ، فسير الملك الظاهر من حلب ، نجنة من عسكره .

ونزل الملك العادل على « قدس » ، وغارت خيله على طسراباس ، وخربوا حصونها ، وشتى « بحماة » الى ان انقضى فصل الربيع .

وعاد الى دمشق ، وعاد ابنه ، الأشرف ، ، الى بلاده ، من خدمة ابيه ، فعبر في حلب ، فائتقاه الملك ، الظاهر ، ، واحتفل به ، وانزله في داره بقلعة حلب ، وقدم له تحف جليلة مبن السلاح ، والغيل ، والذهب ، والمجرهر ، والماليك ،والجواري ، والثياب ، بما قيمت خمسون الف بينار ، وودعه بعد سبعة أيام الى قبراحصار ، وعاد الى حلب .

وقصد كيفسرو بن قلع أرسلان بلاد « ابن لاون » ، وطلب نجدة من السلطان الملك المظاهر ، فأرسل إليه عسكرا مقدمه سـيف الدين أبسن علم الدين ، وفي صــحبته أبيك فــطيس ، فــاجتمعوا بمـرعش ، ونزلوا على بسرتوس ( ٣) في سبنة خمس وســتمائة ، فافتتحوها ، وافتتحوا حصونا عدة من بلد ابن لاون . فراسل د لاون ، الملك العادل ، والتجأ اليه ، فأرسل الملك العادل الى كيخسر و وإلى الملك الغادل الى كيخسر و ، وصالح د أبسن الى كيخسر و ، وصالح د أبسن لاون ، على ان يرد حصسن د بغسسراس ، إلى د الباوية ، ، وأن لا يعرض لا تطاكية ، وأن يرد مساله الذي تسركه عنده ، في حياة أخيه ركن الدين .

وكان قد خاف من أخيه ، فقدم حلب ، وأقدام عند الملك الظاهر مدة ، وخاف الملك الظاهر من أخيه ركن الدين ، وأن يتغير قلبه عليه يسببه ، وأنه ربما يطلبه منه ، فلا يمسكنه تسليمه إليه ، فسأعرض عنه . فدخل إلى د ابن لاون ، ثم خاف منه ، الهسدنة . ودقسع إليه جميع الاسرى من المسلمين ، النين كانوا في بلامه ، وأن لا يعسرض لبلاد السلطان الملك الظاهر . ووصلت نجدة حلب إلى حلب .

وخرج العادل من بمشق ، في سنة ست وستمائة ، وطلب من الملك الظاهر نجدة ، تكون معه إلى الشرق ، ليمضي الى خلاط ، لدقسع « الكرج ، عنها ، فسير إليه نجدة ، وعبر « القرات ، .

فلما وصل الى د راس عين » ، رحل د الكرج » عن خلاط ، ووصل اليه صاحب د آمد » ، فسار في العسكر الى د سنجار » ، واقطع بلد الخابور ، ونصيبين .

ونزل على « سنجار ، محاصرا لها ، وشقع اليه مظفر الدين بـن زين الدين ، في صاحب سـنجار ، فلم يقبـل شفاعته . وقـــال : « لايجوز لي في الشرع ، تمكين هؤلاء من اخــد أمــوال بيت المال في الفساد ، وترك خــدمة الأجناد ، في مصــلحة الجهـاد ، ، وضــايق سنجار ، وقاتلها في شهر جمادي الآخرة .

وقام نور الدين بن عز الدين ... صاحب الموصل ... في نصرة ابسن عمه صاحبها ، واتقق مع « مستلفر الدين ، ، وتصالفا ، واقسسدا جماعة من عسكر « الملك العادل ، ، وراسلا « الملك المتاهر ، ، على ان يجعلاه السلطان ، ويخطبوا له ، ويضربوا السكة باسمه . وجعل و الملك الظاهر ، يداري الجهتين ، والرسل تتواتر اليه من البدان ، وهو في الظاهر في طاعة عمه ، وعسكره معه ، وفي البدائل في النظر في حفظ سنجار ، ومداخلة الواصلة ، وهو يظهر لعمته أنه متمسك بيمينه له ، الى ان ارسسل أخداه و الملك المؤيد » ، ووزيره و نظام الدين الكاتب ، الى عمه ، معلما له أن رسدول الموصسل ، ومظفر الدين ، وصلا يطلبان منه الشفاعة اليه ، في اطلاق سنجار ، وتقرير الأمر على حالة يراها .

وتوسط الحال عند قدومه ، على ان شقع فيهم الملك الظاهر ، واطلق لهمه « سمسنجار » ، واسمستنزلهم عن « الخمسابور » ود نصيبين » .

وعاد « الملك المؤيد » ، من حصرة عمه بالبر الواقر ، قلما وصدل درأس عين » ، دخل إليها في ليلة بدارية كثيرة الناج . فنزل في دار فيها منزل مجصص ، فستر بابه ، وسد ما فيه من المنافس ، واوقد فيه نار في منقل ، وعنده ثلاثة من أصحابه ، فاختنق ، وواحد مسن أصحابه ، وحمل الى د حلب » ميتا في شديان ، مسن سسنة سست رستمائة ، وجرى على الملك الظاهر منه ما لا يومسف من المسزن والاسف .

ووصل الملك العادل الى « حران » ، وخسافه مساحب الموسسل والجزيرة ، فسرا سل الملك الظساهر ، وطلب منه أن يخلي بينة وبين ملك الشرق ، وألب منه ، ورا سله صاحب الموسل وصاحب الربل ، وصاحب الجزيرة ، يعتضدون به وهولا يؤيسهم ، فضرج السلطان الى « حيلان » بعسكره ، ثم رحل الى «السموقة» فخرج السلطان الى « حيلان » بعسكره ، ثم رحل الى «السموقة» الراسل عمه في مهانتهم ، وتطبيب قلوبهم ، وهسمو مخيم على دالسموقة » على نهر قويق — وطلب منه أن تكون كلمة المسلمين كلهم متفقة .

وكذلك تسدخل في العسلح ملك الروم ، وأن يقعسدوا الفسرنج

بجملتهم ، فان الفرنج في نية التحرك ، وخامر جماعة من عسكر اللك المادل ، ووصل ابن كهدان الى السلطان الملك الخاهر ، فاكرمه ، فتخاذل عسكر الملك العادل ، فاتدفق الحال بينهم على الصلح ، وبخول ملوك الاسلام فيه .

وتمت المساهرة بين « الملك العادل » و « الملك الظاهر » ، على ابنته الفساهر » ، على ابنته الفساءون الجليلة « شديفة فساتون » ... بنت الملك العسادل ... وشرع السسلطان في عمدل « قناة حلب » وفسرقها على الأمسراء والمغراص . وحرر عيونها وكلس طريقها جميعه ، حتى كشر الماء بحلب . وقسم الماء في جميع مصال حلب . وابتنى القسساطل في المحال . ووقف عليها وقفا الامسلاحها ، وذلك في سسنة سسيع وستمانة .

وتوقي وزير السلطان الملك الظناهر و نظنام الدين محمد بسن الحسين ، بحلب ، بعلة الدوسنطاريا ، في صنفر سننة سنديم وستماثة .

وكان ... رحمه الله ... وزيرا صالحا ، مشفقا ناصحا ، واسطة غير عند السلطان ، لايشير عليه إلا بعا قيه مصلحة رعيت ، والاحسان اليهم . وقام بعده بكتابة الانشباء والاسرار « شرف الدين أبو منصور ابن المصين » ، و « شمس الدين بن ابي يعلى » كان مستوفي الدواوين . فلما مات أبو منصور بن الحصين استقل بالوزارة ، وأضيف اليه ديوان الانشاء مع الاستيفاء .

وعمر السلطان باب قلعة هلب ، والدكاره ، واوسم خندقها وعمل د البغلة ، من الحجارة الهرقلية ، وعمق الخندق ، الى ان نبسم الماء ف سنة ثمان وستماثة .

وخرجت من مصر ، في هذه السنة ، الملكة الخساتون ، و مسيفة خاتون ، بنت الملك العسادل الى حلب ، مسع و شسمس الدين بسسن التنبي » ، والتقاما الملك الظاهر بالقاضي بهاء الدين من دمشق ، شم بالعساكر الحلبية بعد ذلك: بتل السلطان ، ، واحتضل في اللقاء . وبالغ في العطاء ، ووصلت الى حلب في النصف من المحرم ، من سنة تسم وستماثة .

وملك ابن التنبي قرية مسن قسرى هلب ، مسمن ضمسياع « الأرتبق » ( ٤ ) يقال لها تلع ، وأعطاه عطاء وافرا ، وحظيت عنده حظوة ، لم يسمم بمثلها .

روقعت النار في مقام ابراهيم ــ عليه الســــلام ــ وهـــو الذي فيه المنبر ، ليلة الميلاد ، وكان فيه مــن الخيم والالات والســـلاح مــا لا يومــف ، فاحترق الجميع ، ولم يســلم غير الجــرن الذي فيه راس يحيى بن زكريا ــ عليه السلام ــ واحترقت السقوف والابــواب ، فجده السلطان الملك الظاهر ، في اقرب منة احسن مما كان .

وتوفي شرف الدين عبد الله بن الحصين كاتب السلطان ، واستقل شمس الدين عبد الباقي بن ابي يعلى بالوزارة ، في سبنة تسبع وستمائة .

وشرع الملك الظاهر في هدم د باب اليهاود ، وحفر خندقسه وتوسعته ، وبناه بناء حسنا ، وغيره عن صورته التي كان عليها ، وبني عليه برجين عظيمين ، وسماه ، باب النصر » . والام بناءه ، في سنة عشر وستمائة .

وولد السلطان الملك الظاهر وانه المك العبزيز ، من ابنة عمله الخاتون و ضيفة خاتون » ، في يوم الخميس خامس ني الحجة منن سنة عشر وستمائة ، فضريت البشائر ، وزينت منينة حلب ، وعقدت القباب .

وفي اليوم السابع عشر ، من ميلاده ، ختن السلطان أخساه الملك الصالح ، واحتفل بختانه ، ونصب الزورق ، من قلعة حلب إلى المبينة ، ونزل فيه الرجسال ، وعملوا من الآلات والتصاثيل التسي

#### - YYYY -

ركبوها ، حالة النزول انواعا ، وطهر أولاد الإكابر من أهل المدينة ، وشرفهم ، وخلع عليهم .

## وبخلت سنة احدى عشرة وستمائة

فجدد السلطان الملك الظاهر و باشورة و حلب ، من وياب الجنان و الى و برج الثمانين و ، وينى لها سورا قدويا ظساهرا عن السدور العتيق ، فيه ابرجة كالقلاع ، وعزم على أن يفتتح بالقرب من و برج الثمانين و بابا للمدينة ، ويسميه و باب القراديس و ، وكان يباشر الاشراف على العمارة بنقسه .

وأمر في هذه السنة بتجديد ريض الظاهرية ، خارج ، باب قنسرين ، ، فيما بينه وبين النهس ، فنسب إليه ، لذلك ، وخسريت ، الياروقية » ، وانتقل معظم الهلها إليه .

ووثب الاسماعيلية على ابن الابرنس ، د بكنيسة انطرسوس ، ، فقتل من مجمع البرنس جموع الفرنج ، ونزل على حصونهم ، وقتل وسبى ، وحصر د حصدن الخدوابي » قدكتبوا الى السلطان ، يستفيثون به ، ويستنجدونه ، فاستخدم السلطان مائتي راجل . وسير جماعة من عسكر حلب ، يحقظونه ، ليخلوا الى د حصدن الشوابي ، ، ويمنعوا الفرنج من الاستيلاء عليه .

وجرد عسكرا من حلب ، مع سيف الدين بـن علم الدين ليشـفل القرنج من جهة « اللاذقية » ليتمـكن الرجـالة مـن الدخــول الى الحصن ، فلما سمع القرنج بذلك ، كمنوا كمينا الرجـالة والخيالة ، الذين يحفظونهم ، فاسروا الرجالة ، وقتلوهم ، وقبضوا ثلاثين من الخيالة ، وذلك في حادي عشر شهر رجب .

قعند ذلك خرج الملك المعظم بن العادل ، من بمشق ، بعسكره ، وبخل غائرا في بلد ، طرابلس ، فلم يترك في بلدها قرية الا نهبها ، وخريها ، واستاق الفنائم والأصرى ، فسرهاوا عن ، الخسوابي » ، واطلاقها الإسرى الذين اسروهام من اصبحاب السلطان الملك

#### - YTTE \_

الظاهر ، وراسلوه ، معتترين ، متلطفين ، وافترقوا عن غير زبندة حصلت لهم .

وتمت الباشورة ، والبــاب والابـنـرجة ، في ســنة اشتــــي عشر وستماثة . ولم يتم فتح الباب ، وسده طغرل الاتابك ، لما مــات الملك الظاهر ، الى أن فتحه الســلطان الملك الناصر ــ أعز الله نصره ـــ على ما نذكره ، في سنة اشتين واربعين وستمائة .

## وبخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة

ووقعت المراسسلة بين السسلطان الملك الظساهر ، وبين السسلطان د كيكاوس بسن كيفسرو ، ، واتفقسا على أن يمضي السسلطان الى خدمته ، ويتفق معه خوفا من عمه ، فأجابه د كيكاوس ، الى ذلك ، وخرج بنفسه الى اطراف البلاد .

وندم السلطان على منا كان منه ورأى أن حفيظ بيته أولى ، وأن اتفاقه مع عمه أجمل ، فسير القاضي بهاء الدين بـ قاضي حلب بـ الى عمه الى مصر برسالة ، تتضمن الموافقية : أنه قند جعل ابنه الملك العزيز محمدا ، ابن ابنة الملك العادل ، ولى عهده ، وطلب من الملك العادل أن يحلق له على ذلك .

فسار الى مصر فرتب السلطان خيل البريد ، تطالعه بما يتجدد من أخبار عمه ، لينظر في أمره ، فان وقع منه مسا يسستشعر منه ، خرج بنفسه الى د كيكاوس ، ، وهو مسع هسنا كله في همسة تجهيز الميوش ، والاستعداد للخروج الى د كيكاوس ، ، والاجتماع معسه على قصد بلد ابسن « لاون » أولا ، وكان د ابسن لاون » قد ملك أنطاكية ، وضاق ذرح السلطان بمجاورته ، ولعلمه بانتمائه الى عمه .

قوصلت الأخبار من « القاشي » من مصر ، ان الملك العادل أجاب الملك الظاهر إلى كل ما اقترحه ، وسارع الى تحصيل أغراضه ، ولم يتوقف في أمر من الأمور .

وجعل كيكاوس يحث السلطان على الخروج ، ويذكر أنه ينتظره ، ونشب السلطان به وضاق صدره ، وبقىي مقدكرا في أن عجه قدد واقته ، ولايرى الرجوع عنه الى ملك الروم ، فيفسد ما بينه وبين عمد الله عمد الله ، ويغض مهد الله ، ويغض مهد الله ، ويفض عمد الله ، ويفض عمد الله ، ويفكر في حاله مدع ملك الروم ، وفي كونه وعده - 247 -

بالفروج اليسب والاجتماع به انا خسرج ، وأنه إن رجسع عن ذلك أهد ما بينه وبين ملك الروم ، والعسكر قد برز ، وهو مهتسم في ذلك الامر . وطلب الاعتذار الى ملك الروم بوجه يجمل ، فاشدة فسكره ، وضيق صدره ، هجم عليه مرض حاد في جمسادى الأخسرة في سسنة الاث عشرة وستمائة . واعتسرته أمسراض شستى ومساشيرا ( 0 ) واستد به المال ، وجمع مقدمي اليك وأمسراه ، واستحلفهم لابنه الملك المزيز محمد ، ثم من يعده لابنه الملك المسالح أحمد ، شم مسن بعده لابنه الملك المسالح أحمد ، شم مسن بعده لابن أخيه ، وزوج أبنته : الملك المنصور محمد بن الملك العزيز . وجعل الامير سيف الدين بن علم الدين مقدم العسكر ؛ وشهاب الدين طفرل الخادم والي القلعة ، ومتولي الخسزانة ، وتسربية أولاده ، وانظر في مصالح الدار والنساء .

وأنزل و بدر الدين ايدمر و والي قلعة حلب منها و وقطعه زيادة على ما كان في يده من الاقطاع و قلعة نجم » ، ينخائرها وعدها ، و و زرينا » ، مع تسع ضياع آخر من أمهات الضياع وحلف إخوة السلطان على ذلك .

واستشعر السلطان من أخيه الملك الظافر وخصر ، عوان مقيم ، وقان مقيم ، عند المقطعة و كان مقيم ، وقدم المه بالتوجه الميها ، فسار اليها ، فسبقه الملك و الزاهر ، ناسستولى عليها ، وعلى د المبيرة ، و د حروص ، و د المرزبان ، و د نهر الجسوز ، و د الكرزين ، و د المعقم ، .

ومات السلطان الملك الظهاهر سرحمه الله سيقلمسة حلب ، في الخامس والعشرين ، من جمادى الأخسرة من سنة ثبلاث عشرة وستماثة ، وكتم خبر موته ذلك اليوم ، حتى دفن في الحجسرة ، الى جانب الدار الكبير ، التي انشاها بقلعة حلب .

ثم اركب في اليوم الثاني مسن مسوته ولداه: الملك العسزيز ، والملك المسالح ، وانزلا بالثياب السود الى أسفل جسر القلعسة ، ومسعد اكابر البلد اليهما . وأصيب أهل حلب بمصيبة فتت في أعضادهم ، وكان له \_ رحب الله \_ في كل دار بها مأتم وعزاء ، وفي كل قلية( ٦ ) نكبة ويلاء : والناس مأتمهم عليه واحد في كل دار أنة وزفير .

ووصل - القاضي بهاء الدين » من الرسالة ، في اليوم الشالث ، والوزير ابن ابي يعلى ، قد استولى على التنديير ، وحدكم على الصغير والكبير ، قصعد الى القلعة ، واجتمع د بشهاب الدين طغرل » ، وصرفه عن اضافة الأمور الى الوزير .

وقرر أن الأمراء يجتمعون ، ويتشاورون فيصا يدبرونه ، وأن لا يضرج الأمر عن رأي د شهاب الدين ، أيضا ، فاجتمعوا ، بندار المعدل » ، وأقفتت آراؤهم على أن يكون د الملك المنصور بسن العزيز » ، أتابك المسكر ، وأمر الاقسطاع اليه ، وأصر المناصب الدينية يكون راجعا الى د شهاب الدين طفرل » ؛ وحلفره على ذلك ، وركب ، والأمراء كلهم في خدمته .

ونزل الملك العزيز ، والملك الصالح ، وجلسا في دار العدل ، والملك العزيز في منصب ابيه ، والحوه الى جانبه ، والملك المنصور ، الى جانبهما ثم اضطربت الحال ، ولم يرض إخسوة ، الملك الطاهر ، ، بولاية المنصور .

ووصل في اثناء ذلك رسول الملك الرومي كيكاوس ... وكان مخيما بالقرب من البلاد ينتظر وصول السلطان و الملك الظاهم ، اليه ... فسير رسولا معزيا ، ومشيرا بسللوا فقة معه ، وأن يكون و الملك الافضل ، أتابك العسكر ، فإنه عم الملك العزيز ، وهو أولى بتربيته وحفظ ملكه .

ومال الأمراء المصريون مثل: « مبارز النين يوسسف بسنن خطلخ » ، و « مبارز النين سنقر العلبي » ، و « ابس أبسي نكرى الكردي » ، وغيرهم ، الى هسنا الرأي ، وقسالوا : « إن هسنا ملك كبير ، ولا ينتظم حفظ الملك الا به ، وانا صار أمر حلب راجعا اليه كان قادرا على أخذ ثاره من عمه ، وأخذ الملك به » .

ورأى القاضي و بهاء الدين ، وسيف الدين بن علم الدين ، وسيف الدين بن قلج ، وغيرهما ، غير ذلك ، وقالوا : و إن هذا اذا فعل ، كان الملك العريز على خطر مسن الهانبين ، لان الملك العادل ملك عظيم ، وصاحب الديار المصرية ، فاذا قبلنا ذلك خرج مسن أيدينا ، فحلسان كانت الغلب سبب له انتسلزع الملك مسسن أيدينا وإن كانت عليه فلا نامن أن الملك الافضل ، يتغلب على ابن وإن كانت عليه فلا نامن أن الملك الافضل ، يتغلب على ابن الخيور ، والملك العادل قد حلف الملك الافضادل بابن من بعدم ، وهو ابن ابنته ، وابنته بقلعة حلب ونحن نطالبه بالوقاء بالعهد ، وهدو ابن ابنته ، وابنته بقلعة حلب ونحن نطالبه بالوقاء مالكه ، وأمور الخزائن هي راجعة ألى شهاب الدين طغرل ، وهدو متولى القلعة ، والراي أن يقع الاتفاق عليه ، فال المال عند متولى القلعة ، وهو فيها ينتمدف معن خالفه ، وقد وقد وقد عاعتماد الملك

قاتفق رأيهم كلهم عليه ، وعملت نسخة يمين ، حلف بها جمساعة الملك الأمراء والمقسدمين مسن أهسل البلد ، على الموالاة ، والطساعة الملك العزيز ، ثم من بعسم الأخيه الملك المسالح ، وعلى الموالاة لاتسابكه « شهاب الدين طغرل » وانقاد الجميع له طائعين ومكرهين .

وأبعد الوزير ابن ابي يعلى ، وصرف ، واستقر الامسر على ذلك ، في أواخر شعبان ، من السنة .

وسار أبن أبي يعلى عن حلب ، في شهر رمضان من السنة واســـتقل طغرل بترتيب البلاد والقلاع وتفريق الأموال والاقطاع ، ولا يخرج في ذلك كله ، عن رأي القاضي بهاء الدين ، وسيف الدين بن علم الدين ، وسيف الدين بن قلج . واقطع علم الدين قيصر « دربساك » ، وابن أمير التركمان ، « اللاذقية » ، وسير علم الدين الى الملك الزاهر ، أولا ، يعاتبه على استيلائه على البلاد ، فاعتقله ، وقال : « أنا أحق بسنك ، فسانني كنت ولي المهد لاخي ، وقد حلف لي الناس » . وطمع بملك حلب ، ثم انقاد الى الطاعة والضطبة ، وشرط أن تبقى البلاد ، التي استولى عليها بيده ، فأجيب الى ذلك .

ولما استقر أمر الاتابكية لشهاب الدين طفرل ، كره ذلك جمساعة من المماليك الظاهرية ، قعمد ، عز الدين أيبك الجمعار ، الظاهري ، واستضاف اليه جماعة من الماليك الظساهرية ، والاجناد . وكاتب ، الاسد اقطفان ، سه وكان والي حارم سه واتفق معه على أن ياتسي إليه ، الى د حارم » بالجماعة الذين وافقهم ، ويفتح له القلمة فانا حصاوا بها أنضم اليهم جماعة غيرهم ، وكان لهم شأن حيننذ .

وكان المسكر المقيم « يحارم » قد أصدد الى القلعة ، ورتب بها ، وفيهم « المبارز أيوب بن المبارز أقجا » ، فداحسوا بداختلال أمر « الاسد » الوالي ، وانكروا عليه اشياء فاستيقظوا لانفسهم ، واتفقوا على حفظ القلعة ، والاحتياط عليها .

وسار ايبك الجمدار الى حسارم ، ووقسة تحست القلعة ، ورام الصعود اليها ، فمنعه الأجناد والأمراء ، النين في القلعة مسن ذلك ، ولم يمكنوا الوالي من التحركة ، واحتساطوا عليه فسسار ايبك الى « دربساك » ، وطمع أن يتسم له فيها حيلة أيضا ، قلم يستتب له ذلك ، وعصى « الطنبغا » يقلعة بهسسنى ، وانضاف الى يستتب له ذلك ، وسسكت الفتنة ، ملك الروم « كيكاوس » . وانتظم الأمر بعد ذلك ، وسسكت الفتنة ، في اواخر شوال من السنة .

ونزل د الملك العابل ، من مصر الى الشام ، وارسل الى د اتسابك ، بما يطيب نفسه ، وسير خلعة للملك العـزيز ، وسـنجقا ، وحلف له على ما أوجب السكون والثقة . واتفق خروج الفرنج من البصر ، وتجمعسوا في أرض عكا ، وأغساروا على « الغور » ، واندفسع « الملك العسادل » بين اينيهسم الى « عجلون » ، ثم الى « حوران » ، ثم نازل الفرنج « الطور » ، وزحفوا عليه ، فكانت النصرة للمسلمين ، وقتل منهم جمسع كثير ، وانهزموا عنها ، وهدمها الملك العادل .

وسار الفرنج الى د دمياط » ، ونزاوا عليها ، وبينها وبينهم دالتيل » والملك د العادل » التيل » والملك د العادل » ابنه د الملك الاشرف » ، فسار في عسكره الى د حمص »، وبخال البد الفرنج ، ليضغلهم عن محاصرة د دمياط » فاحضل الى د مسافيتا » ، فقربوا ريضها ، ونهبوا رستاقها ، وهدموا ما حولها من الحصون ، ونخلوا الى ريض د حصان الاكراد » ، فنهبود » وحاصروا القلعة ، حتى أشرفت على الاخذ ، والملك العادل مقيم في وعاصروا القلعة ، حتى أشرفت على الاخذ ، والملك العادل مقيم في

#### وبخلت سنة خمس عشرة وستمائة

وتحرك ملك الروم « كيكاوس » ، ومعه « اللك الأفضل » ، طالبا أن يملك حلب ، ويطمع « الافضل » أن يأخذها له ، ليرغب الامسراء في تمليكه عليهم ، وكاتب جماعة من الأمراء ، وكتب لهم التسواقيع ، ومن جملة مسن كاتب « علم الدين قيصر » . وكتسب له تسوقيعا « بأبلستان » . واغتنما شسخل قلب « الملك العسادل » بالقرنج ، ووافقهما الملك المسالح — صاحب أمد — وكان « كيكاوس » ، يريد الملك لنفسه ، ويجعل « الافضل » نريعة للتوصل اليه ، وكاتبه أمراء حلب النين كانوا يعيلون الى « الافضل » . فجمسع المسساكر ، علم التنين كانوا يعيلون الى « الافضال » . فجمسع المسساكر ، واحتشد ، واستصحب المناجيق ، وسار في شهر ربيع الاول ، فنزل رعبان وحصرها ، وفتحها .

فسير و الاتابك شهاب الدين » و زين الدين ابن الاستاذ » رسدولا الى و الملك العادل » ، يستصرخه على و الرومي » ، و و الافضل » . فكتب الى ولده و الملك الاشرف » ، يأمره بالرحيل الى انجاد حلب بالمساكر ، وسير اليه خازانة ، وجعال و الملك المواهد » .. صاحب حمص .. في مقابلة الفرنج .

وسار و الملك الأشرف ، متى نزل هلب و بالمينان الأخضر ، ، وضرج الأمراء الى خدمته واستحلقهم ، وخلع عليهم ، واتاه و مانع ، أمير العرب بجموعه المتوافرة ، وعات العرب في بلد هلب ، و و الملك الأشرف ، يناريهم لحاجته اليهم .

وسار علم الدين قيصر الى ملك الروم من « دريساك » وجاهر بالعصيان ، ونزل « نجم الدين الطنبف » اليه مسن « بهسسني » ،

وتسلم الرومي و المرزبان ، ، وسار الى « تل باشر » وهي في يد ولد « بدر الدين دلدرم » ، قنازلها ، وحصرها ، وفتحها ، ولم يعط الملك الافضل شيئا من البلاد التي افتتحها فتحقق « الملك الافضل » فساد نيته ، وسار الى منبج ، فقتحها بتسلم اهلها ، وكان قد صار في جملته رجل يقال له ، الصارم المنبجي ، ، وله اتباع بمنبج فتولى له . امر ، منبج ، وشرع في ترميم سورها ، واصلاحه .

وسار د الملك الاشرف ، نحوه من حلب الى د وادي بزاعا ، على عزم لقائه ، وجماعة من الأمسراء المخسامرين في صسحبته ، فنزل في وادي بزاعا ، وسير د الرومي ، الف فارس ، هسم نخبة عسسكره ومقدمهم « سوباغي سيواس » ، فوصلوا الى د تل قباسين » فوقع عليهم العرب واحتووا عليهم ، وعلى سوادهم .

وركب د الملك الأشرف ، ، فوصل اليهم ، وقد استباحوهم قتسلا واسرا ، وسيروا الأسرى الى حلب ، ونخلوا بهم واليشسائر تضرب بين إينيهم ، واودعوا السجن .

ولما سمم « كيكاوس » ذلك ، سار عن منبع هاربا ، ورحال و الملك الأشرف ، من منزلته ، واتبعه يتخطف أطدرا ف عسكره ، حتى وصل الى « تل باشر » ، فنزل عليهما ، وهما صرها حتسى ا فتتحها ، وسلمها الى نواب الملك العزيز ، وقسال : و هسنه كانت ، اولا ، للملك الظاهر \_ رحمه الله \_ وكان يؤثر ارتجاعها اليه ، وأنا أربها الى ولده ، . وذلك في جمادي الأولى ، من سنة خمس عشرة وستمائة . ثم انه ملكها للاتابك شهاب الدين طغرل ، في سنة ثمـان عشرة وستمائة ، بجميم قراها . شم سار د اللك الأشرف ، الي « رعبان » و « تلخالد » فافتتحهما وافتتح ، برج الرصاص ، ، واعطى الجميع و اللك العزيز » . واقطعت و رعبان » لسيف الدين ابن قلج . وعاد منكف الى حلب ، ونزل على د بسانة وسا ، وكان الخبر قد ورد بموت و الملك العادل ، ... رحمه الله ... وكان مسرض على و عالقين ، ، فرحل الى دمشق ، فمات في الطريق ، في جمادى الآخرة من سنة خمس عشرة . فكتب الاتابك شهاب الدين بذلك الى الأمراء ، ود الملك الأشرف » قد قارب د مستينة جلب » ، فسأ علموه بذلك ، فجاس في خيمته للعراء وخسرج اكابر البلد والأمراء الي

#### \_ YYYY-

خدمته ، وانشد الشعراء مراثي الملك العسادل ، وتسكلم الوعاظ بين ينيه .

ولما انفصل العزاء ، سير « الاتسابك شسهاب الدين ، الى « الملك الأشرف ، ، وتحدث معه في أن يكون هو السلطان موضع أبيه ، وأن يخطب له في البلاد ، وتضرب السكة باسعه ، وأن تكون العسساكر الحلبية في خدمته . فقال : « لا والله لا أغير قاعدة قررها أبي ، بل يكون السلطان أخي ، الملك الكامل ، ويكون قائمًا مقام أبي » ، فيكون النما مقام أبي » ، فاتقو الحال ببين « اتابك ، وبينه ، برأي القاضي « بهاء الدين » ، وسيف الدين بن قلج ، على أن خصطب وسيف الدين بن قلج ، على أن خصطب بحلب وأعمالها « الملك الكامل » وبعده للملك الأشرف ، شم للملك الحسريز وضرب اسسم « الملك الكاسل » والمك الاقسريز ، على السسم على المسلم السمين و وجعد الملك الاقسريز ، على السمين السمين السمين و وجعد الملك الاشرف ، شم الملك المسريز وضرب السمين المسمود المسلم الاجتاد والاقسمونيا في السمين السمين المسلم السمين و المسلم المسلم السمين المسلم السمين السمين المسلم المسل

عسكر حلب الى « الملك الأشرف» ، وخليت له دار « الملك الظافر » « بالياروقية » ، فنزل فيها ، ورتب له برسم المعونة ، من اعمال حلب « سرمين » و« بزاعا » و « الجبول » ، ووصات اليه رسال البلاد ، من جميع الجهات ، ومالوا اليه ، وصاروا اتباعا له ، وأماد ونهى ببلد حلب ، في الأجناد والاقطاع لاغير ، وتردد أكابر الحلبيين إلى خدمته ، وخلع عليهم ، وانقضى فصل الشتاء .

#### وبخلت سنة ست عشرة وستمائة

فاقطع الاقطاع لاجناد حلب ، ورتب أمور أمرائها ، ولا يفعل شسينا من ذلك إلا بمراجعة ، الاتابك شهاب النين ، ، وبعدا مسن الامسراء المسربين تحرك في أمره ، وكرهوا أمره ونهيه في حلب ، وخافوا من استيلائه عليها ، وانتقامه منهم ليلهم الى ، الملك الافضل ، . وبلغه عنهم أشياء عزموا عليها ، وهو ثابت لذلك كله .

ووصلته رسال أهيه و الملك الكامال » ، يطلب منه النجاة الى 
و دمياط » . وكان و ابن الشطوب » قد أراد الوشوب عليه وتمليك 
و القائز » أهيه ، فأخرجه من الديار المصرية ، بعد ان رحال من 
منزلته ، التي كان بها في قبالة الفرنج ، وعبور الفرنج اليها ، ونهب 
المقيم ومنازلة و دمياط » وقطعهم المادة عنها ، فاحتفق رأي « المذك 
الا شرف » على تسيير الأمراء ، النين كانوا يضامرون له الفدر ، 
فسيرهم نجدة إلى أهيه ، وهام المبارزان : « ابن خاطلخ » و 
و سنقر » الحلييان ، وابن كهنان ، وغيرهم ، وخاف ابن خاطلخ ، 
منه ، فاستحلفه على أن لا يؤذيه ، فعلف له ، وسايرهم إلى أخيه 
« الملك الكامل » ، فاقاموا عنده بالكلية .

وتوفي نور النين ـ صاحب الموصل ـ في هذه السنة . وتسرك ابنا صفيرا قام « بدر النين لؤلؤ » ، مملوك جده بتربيته . وخطب للكامل والاشرف ـ .

وقام زنكي بن عز الدين ، فأخذه العمادية » ... وهمي قامة حصينة فيها أموال الموصل ... بمواطأة من اجنادها ، وعزم على أخذ الموصل ، وقال : « أنا أولى بكفالة أبن أخي » . وساعده « مخلفر الدين » صاحب و إربل » على ذلك ، فسير لؤلؤ رساولا الى « الملك الاشرف » إلى حلب ، يطلب إنجاده ، فسير اليه عز الدين أيبك الإشرف ...

وكان عماد الدين بن سيف الدين علي المسطوب ، لما نفسي مسن الديار المصرية ، قد وصل الى د حمساة » ، واقسام عند مساحبها ، وكاتب د الملك الأفضل » ، وجمع جموعا كثيرة من الاكراد ، وارباب الفساد ، وساعده الملك المنصور ب صاحب حماه بالمال والرجسال على ذلك وعزم على أن يمضي ، بمسن جمعه مسن المساكر الى الافضل ، وأن يقوم معه ويساعده صاحب حماه ، وسلطان الروم . ثم سار ابن المشطوب ، بغتة ، وخاض بلد حلب ، وكان الزمن زمسن الربيع ، وخيول الاجناد متفرقة في الربيع ، فوصل الى د قدسرين ، ونقد منها الى د تل اعرن » ( ٧ ) وبلغ د الساجور » ، واسستاق في طريقه ما وجد من الخمل ، وغيره ، واسستاق في

وبلغ خبره الى الملك الأشرف، فاركب من كان بحضرت من المساكر ، خلفه ، وكان فيهام السن عماد الدين مساحب و قرفيسيا » ، فلحقوه على و الساجور » ، وفي صحبته و نجا الدين بن ابسي عصرون » ، فقضا عنه و أحد عن ابن أبسي عصرون » ، واقسطم ابن الأشرف » ، فعفا عنه و و عن ابن أبسي عصرون » ، واقسطم ابن المشطوب و رأس عين » واقام عنده مضيما و بالياروقية » ، إلى ان نخل شعبان ، من الساخة المذكورة . وسار و الملك الأشرف » الى بلاده الشرقية ، لاصلاح أمر الموصل ، وكان صاحب اربل وزنكي ، بلاده الشرقية ، لاصلاح أمر الموصل ، وكان صاحب اربل وزنكي ، فقد كنترا و لؤلؤه و « أيباك الأشرفي » ، على الموصل ، فنزل الملك على حران ، وفي صحبته عسكر حلب .

ومات « كيكاوس » ، ملك الروم ، وملك بعده أخوه كيقيداذ ، فراسل الملك الأشرف ، واتفق معه ، وخربت القدس في اوائل هذه السنة . وخرج القدس في اوائل هذه البسنة . وخرج الى الفرنج المنازلين « دمياط » نجعة من البسر ، ووقع الوباء في اهل « دمياط » ، وضعفوا عن حفظها ، فهجمها الفونج على غفلة من اهلها ، في عاشر شهر رمضسان ، والملك الفونج على غفلة من اهلها بسالعساكر ، وابتنى مسدينة سسماها « المنصورة » ، وأقام فيها في مقابلة الفرنج .

## وبخلت سنة سبع عشرة وستمائة

والملك الأشرف في « حران » ، و « ابن الشطوب » في اقبطاعه « رأس عين » ، وقد ناخل صاحب « مارنين » ، وقرر الأمسر معسه على العصيان على و اللك الأشرف ، ، وجمع جماعة مسن الإكراد ، فنمي الخبر إلى اللك الأشرف، وخاف ابن الشطوب، فسسار إلى سنجار ، فاعترضه والى « نصيبين » ، مـن جهــة الملك الأشرف ، وقاتله فهزمه ، واستباح عسكره ، وسار الى سنجار ، فأجاره قطب الدين صاحبها . وأرسل: الملك الأشرف: اليه ، في طلبه ، فلم يجنه الى ذلك ، فسار اللك الأشرف نجوه ، فتسرك « سسنجار » ، ومضى الى د تلعقر ۽ ، قعمي بها ، قوصل اليه د ايسن صديره ۽ وعسلکو الموصل . ووصل د الملك الأشرف » الى د سينجار » ، وقتحها ، وعوض صاحبها و بالرقة ، عنها ، وفتح لؤلؤ، تلعفر ، وسلمها الى و الملك الأشرف ، ، واستجار و ابن المشطوب ، بلؤلؤ ، فأجاره على حكم الملك الأشرف ، فيه ، وسسلمه الى الملك الأشرف ، فقيده ، وسجنه يستجار . وسار الملك الأشرف الى الموصل ، ومعه عسكر حلب ، فأقام مخيما على ظاهرها ، حتى اصلح أمرها مع صاحب ر ازیل ۽ ۽ وهائنه ،

ووصل الملك و الفائز ، ، من الديار المعرية ، مستصرفا ، وطالبا النجد ، ووصل الى حلب ، وانزل و بالميدان الأخضر ، ، وسار الى الموصل ، الى اخيه و الملك الأشرف ، ، فأقام عنده ، بظاهر الموصل ، شهرا ومات . وانقصل الملك الأشرف عن الموصل ، بعد اصلاح امورها ، وشتى و بسنجار ، ، وقبض على و حسام المين بن خشترين \_ وكان أميرا من امراء حلب \_ لفدر بلفه عنه ، وقيده ، وسيره ، وابنالمشطوب الى قلعة وحسران ، مقدسهما فيها الى ان ماتا . وقبض على ابن عماد الدين \_ صاحب و رقيم حران ، ، واختها ، و وعانة ، والبلاد التي كانت معه من ينه ، وقدم حران ، فوصل اليه الخوه و الملك المعظم ، في محرم سنة

تمان عشرة من دمشق ، فوافقه على الصبعود الى الديار المعرية ، لازاحة الفرنج عنها ، فجهز العساكر واستدعى عسكر حلب وعبـر الفرات ، والتقى بعسكر حلب .

وسار الى دمياط ، مع اخيه ، الملك المعظم ، ، وخرج الفرنج عن 

- دمياط ، ، ونزلوا في مقــــــــــــــــابلة 
المسلمين ، فأرسلوا الماء عليهم ، فمنعهم من العود الى ، دمياط ، 
ولم يبق لهم طريق اليها ، وزحف المسلمون عليهم ، واستداروا 
حولهم ، فطلبوا الأمان وتسليم ، دمياط ، فتسلمها المسلمون في 
العشرين من شهر رجب سنة ثمان عشرة وستمائة .

وكان الملك المنصور - صاحب حماه - قد تسوفي في نبي القعدة ، سنة سبع عشرة وستمائة . وكان ابنه الكبير د الملك المطهر ، ، في نجدة خاله بسمياط ، فساستولى ابنه الملك الناصر ، على حمساة ، وسير الى الاتابك شهاب الدين ، يطلب الاعتضاد به ، والسفارة بينه وبين خاله د الملك الأشرف ، ، على أن ينتصبى اليه ، ويفسطب به ، على أن يمنع عنه من يقصده ، وروسل في ذلك ، فأجاب ، وحطف له على ذلك . ونزل د الملك الأشرف ، عمن الديار المصرية ، ووصسل الى بلاده ، وسير كتابا الى الاتابك شهاب الدين ، يتضمن أنه : لما وقع الاتفاق في الابتسداء ، وعرض على د الهبول » و د بيزاعا ، ود سرمين » ، أجبت الى ذلك ، ليعلم المفالف والعدو ، أن البلاد قد صارت واحدة ، والكلمة متفقة ، والأن فقد تحقق الناس كلهم ذلك ، وأوثر الأن المتصدم الى نواب المولى « الملك العسرين » في قبضه ا ، واجرائها على المعادة ، وصرفها في مصالح بسلاده ضاجبت الى ذلك ،

### وفي سنة تسع عشرة وستمائة

ثوجه د الملك الصسالح ، ابسن د الملك الظساهر ، الى د الشسغر ، و د بكاس ، وأضيف اليه ، الروج ، و د معسرة مصرين ، ، ورتب جماعة من الحجاب والمماليك في خدمته ، وذلك في جمادى الأولى .

وفي ذي الحجة - من سنة تسبع عشرة وستمائة - خبرج الملك الناصر صاحب حماه الى الصيد ، قبلغ ذلك « الملك المعظم عيسى » ، صاحب دمشق ، فيسغ ناك « الملك المعظم عيسى » ، فيساحب دمشق ، فيسبق اليها اليها فيملكها ، فانتهى الخبر الى « الناصر » ، فسبق اليها ، ووصل الملك المعظم الى حماة ، فوجد الملك الناصر قد وصلها ، وفساته ما أزاد فسار الى « معرة النعمان » ، واحتوى على مفلاتها ، وسير العبد شهاب الدين إليه ، تقدمة مع مظفر الدين بسن جسرديك ، الى المعرة ، فقبلها ، واعتدر بأنه إنما جاء لكتاب وصله مسن « الملك الكامل » ، يامره أن يقبض على خادم هرب منه ، وأنه خرج خلف ليدركه ، فلما قرب من « حماة » ، بدا من صاحبها من الامتهان ، وعدم النزل والاقامة ما لا يليق . وتجنى عليه ننوبا لا أصل لها ،

### وبخلت سنة عشرين وستمائة

فرحل د الملك المعظم ، الى د سلمية ، ، بعد أن رتب د بسلعرة ، واليا ، ورتب د بسلعرة ، واليا من قبله ، وعزم على حصسار د حماة ، ، واستعد صاحبها للحصار ، ووكل الملك المعظم العرب ، لقطع الميرة عن حماة ، ومنع من يقصدها من الإجناد للانجساد ، وحول طريق القائلة على سلمية .

وارجف الناس بأن حسام البين ابن أمير تركمان ، قد وافق الملك المعظم ، وأنه قد صاهر صاحب « صهيون » ، وكان سيف الدين ابن قلج ، هو الذي أشار بتربيبه في اللانقية وضحنه ، قسار اليه ، قلم يمتنع من تسليمها ولم يكن لما ذكر عنه صحة ، فترك سيف الدين ابن قلج بها أخاه عماد الدين ، واستصحب حسام الدين ، معه الى حلب ، فأقام الى ان زال الاستشعار من جهة « الملك المعظم » ، وربت إليه .

ووصل حسام الدين الحاجب على ـ ناشب الملك الأشر شفي بسلامه الى حلب ـ واجتمــه بساتابك شــهاب الدين ، واعلمـــه أن الملك الأشرف ، كتب اليه أن يرحل الى ، الملك المعظم » ، ويرحله عن بلاد ما الناصر » ، ويعلم ، أتسابك » أن هــنا الذي وقــم ، لم يكن بعلم ما الملك الكامل » ، ولا ، الملك الأشرف » ، وانهما لا يوافقــانه على ذلك ، وسار الحاجب اليه في هذا المعنى .

ووصل د الناصح أبو المعالي الفارسي » ــ احدد أمدراه حلب ــ بسالة د الملك الكامل » من مصر ، وكان قد صعد اليها الى خدمته د الملك الأشرف » ، وكان هو الصاحب بين ينيه إذ ناك ، والامدور كلها راجعة اليه ، فقال له الناصدح : « الملك الكامدل يأمدر المولى بالرحيل ، وقدر الضلاف » ، فأجاب الى ذلك ، وقدر الصداح بين صاحب حماه وبينه ، ورحل الى دمشق ، وعاد الناصح الى مصر .

ونقل السلطان الذلك الظاهر ، من الحجرة التي دفن بها بالقلعة ، الى القبه ، ودفنه بها في أول . شعبان من سنة عشرين وستمائة .

ونزل الملك الأشرف من مصر ، ووصل الى حلب في شوال من سنة عشرين ، وانتقاه ، الملك العزيز ، ، ونزل في خيمته ، قبلي د المقام ، وشرقيه ، بالقرب من ، قسرنبيا ، ، وكان قد مسحبه خلعه المملك الموزيز من ، الملك الكامل ، وسنجق ، وخرج ، الملك العزيز ، وأهل البلد ، في خدمته ، بعد ذلك ودخسل الناس الى الخيسة ، في خدمة السلطان الملك العزيز ، وصد ، الملك الأشرف ، السسماط ، في ذلك اليوم للناس ، فلما أكلوا ، وخرج الناس من الخيمة أحضر ، الخلع الكاملية ، ، وأفاضها على الملك العزيز . ووقف قائما في خدمته ، ثم أحضر الركوب فاركيه . وحمل الفاشية بين يديه ، حتى خسرج مسن الخيمة ، وركب الى القلعة .

واقام والملك الأشرف ، مقدار عشرة أيام ، واتفوق رأيه مسع الأمراء على الشراب قلعة واللاذقية ، فسسار العسسكر اليهسسا ، وخريوها في هذه السنة .

وتوجه الملك الأشرف الى حران ، وعصى الملك المطفره عليه الدين غازي ، أخوه ، عليه باخلاط ، وكان أخوه ه الملك المعظم ، ، هو الذي حمله على ذلك ، وحسنه له ، لاجل ما سبق من ه الملك الاشرف ، ، في نصرة صاحب حماه ، فاستدعى ه الملك الاشرف ، عسكرا من حلب ، فسار اليه عسكر قوي فيهم : سبيف الدين بن قلح ، وعلم الدين قيصر ، وحسام الدين بلدق ، في سنة أحسدى وعشرين وستماثة ، وسار الى ه اخسلاط ، ، وأتفق ه مسطفر وعشرين عساحب اربل - والملك المعظم صاحب دمشدق ، على أن يخرج هنا الى جهة ه الموسل ، ، وهنا الى جهة ه حمص ، ، يضرح هنا الى جهة ه الموسل ، ، وهنا الى جهة ه حمص ، ، ليشفلا « الملك الاشرف ، عن اخلاط ، فسير « الملك الاشرف ، ، وطلب طائفة من عسكر حلب ليقيم بسنجار ، خوفا من أن يغتالها وطلب طائفة من عسكر حلب ليقيم بسنجار ، خوفا من أن يغتالها

#### - VYE1 -

صاحب و أربل » . وخرج و الملك المعظم » ، وأغار على بلاحمص ، وبارين ، ووصل الى و بحيرة قدس » وعاد .

ووصل الملك الأشرف الى « اخلاط » ، فضرح أضوه وقاتله ، فهزمه الى « اخلاط » ، وفتحها أهلها للملك الاشرف ، واحتمى الملك « المظفر » بالقلعة ، حتى عفا عنه أخوه الملك الاشرف ، وخرج اليه ، وابقى عليه « ميافارقين » ، وعاد عسكر حلب والملك الاشرف بسنجار .

وانهدم في هذه السنة من سور قلعة حلب الأبراج التي تلي د باب الجبل ، ، من حد المركز وهي عشرة أبراج ، وتساقطت مم ابدانها ، في سلخ نبي القعدة . ووافق نلك شدة البدرد في الاربعينات ، فاهتم د أتابك شهاب الدين ، بعمارتها ، وتحصيل الاتها ، مسن غير أن يستعين فيها بمعاونة أحد ، ولازمها بنفسه ، حتى أتمها في سانة اثنتين وعشرين وستمائة .

ومات الملك الافضل ، « بسميساط » ، في هذه السنة في صفر ، وحمل الى حلب ، فدفن في التربة ، التي دفن فيها أماه قبلي « المقام » .

## وبخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة

ووصل « محيي الدين ابو المظفر ابن الجوزي » ، الى حلب بخلعة من « الامام المظاهر » ، الى « الملك العزيز » ، وكان قد تولى المثلاقة ، في سنة اثنتين وعشرين ، بعد مصوت أبيه « الامصام الناضر » ، فالبسها السلطان « الملك العزيز » ، وركب بها ، وكانت خلعة سنية ، واسعة الكم ، سوداء ، بعمامة سوداء ، وهي منهبة ، والثوب بالزركش ، وكان قد أحضر الى « الملك الاشرف » خلعة ، المسه أياها ، وسار بخلعة أخصرى الى « الملك المصظم » ، وخلعة الخرى ، الى « الملك المصظم » ، وخلعة الخرى ، الى « الملك الكام » ، وخلعة

وكاتب « الملك المعظم » خـوارزمشاه » وأطمعـه في بـالانه أخيه « الملك الأشرف» » ونزل الملك المعظم من نمشــق » ونازل حمص » وكان سير جماعة من الاعراب » فنهيوا قراها ؛ ووصل « مانع » » في جموع العرب لانجاد حمص » من جهة الملك الاشرف » فـانتهبوا قرى « المورة » و « حمــاة » » وقســموا البيادر » ولم يؤدوا عدادا ( A ) ، في هذه السنة » لاحد .

ولما وصل « الملك المعظم » الى حمص ، اندف ع « مسانع » وعرب حلب ، والجزيرة ، الى قنسرين ، ثم نزلوا قراحصار ، ثم تسركوا اظعانهم ، بمرج دابق ، وساروا جريدة الى نحدو حمص ، فتدواقع « مانع » وعرب دمشق ، وقعات ، وجدرد عسكر مسن حلب الى حمص ، فوصلوا اليها ، قبل ان ينازلها الملك المستظم ، فحين وصلوها اتفق وصول عسكر دمشق فاقتتلوا ، ثم دخلوا الى مسينة دمص .

وكان ، الملك الاشرف ، ، على ، الرقة ، فجاءه الخبـر بحــركة ، كيقباذ ، وخروجه الى بلاد صاحب ، أمـد ، ، وأخــنه ، حصــن منصور ، ، و « الكفتا ، ( ٩ ) ، فســير ، الملك الأشرف ، نجــدة الى آمد ، فالتقاهم جيش « الرومي » ، وهـ زمهم ، فعـاد الملك الاشرف الى « حران » وخرج من بقي من عسكر حلب الى صاختر « قتسرين » لانجاد صاحب حمص .

ووقع الفناء في عسكر على المعظم ، وساتت دوابهسم ، وكلر المرض في رجالهم ، وكلر المرض في رجالهم ، فرحل عن حمص ، في شهر رمضان من السبنة وسار على المشرق ، واجتسع باخيه حالك المعظم ، قطعا لمادة شرّه ، وزينت بمشق لقدوم الملك الأشرف ، وعقدت بها القباب ، واظهر الملك المعظم السرور بقدومه ، وحسسسكمه في مسسساله ، وبسسسسكمه في مسسساله ، وبسسسسكمه في الباطن ، ليس كظاهره ، ورسله تتردد إلى عضوارزمشاه ، في الباطن ، وجاءته خلعة من عضوارزمشاه ، في الباطن ،

وكانا لما انقضى شهر رمضان ، قد خرجا عن دمشو ، إلى والمرج ، وورد عليهما رسولا حلب : القاضي زين الدين ابن الاستاذ نائب القاضي بهاء ، ومظفر الدين بن جورديك ، يطلبان تجديد الايمان و للملك العزيز » ، وواتابك » .

فوجد و الملك الأشرف و و وقد أصبح مع و الملك المعظم و بمنزلة التبع له و وطلب مداراته بكل طريق و وهو لايتجاسر أن ينفرد بهما في حديث و دون الملك المعظم و الملك المعظم و يشرق من وطا كثيرة والمراجعات بينهما وبين اتبابك إلى هلب مستمرة مندة شهرين و

إلى أن وربت الأخبار بنزول «خوارز مشاه» على « اخلاط» ، ومصاصرتها ، وفيها « الصاحب علي » - نائب الملك الأشرف - فهجم بعض عسكره اخلاط ، وقام من بها من اهلها وجندها ، واخرجوهم منها ، كرها .

قواقق الملك الاشرق الخاه ، على ماطليه منه ، واستدعى رسولي جلب ، وحلقا لهما ، ورجل خوارزمشاه عن « خلاط» .

وشتى الملك المعظم ، والملك الأشرف و بالغور ، وأضحى و الملك الأشرف ، كالأسير في بدي أخيه و الملك المعظم ، « لايتجاسر على أن يضالفه في أمر من الأمور ، وهو يتلون معه ، وكلما أجابه و الملك الأشرف إلى قضية ، رجع عنها إلى غيرها ، وأقام عندم ، إلى أن نخلت سنة أربع وعشرين وستمائة .

وانقطعت مـراسلة الملك الأشرف إلى حلب ، لكشيرة عيون أخيه عليه ، وكونه لايأمن من جهته من أمر يكرهه ، لانه أصبح في قبضته.

واتفق وصولي من الحج ، في صفر من هذه السنة ، فاستدعائي ه الملك الأشرف ، ، وهملني رسالة إلى أتسابك شسسهاب الدين ، مضمونها ، ماقد وقم فيه مع أخيه .

 وانه يتلون معه ، تلون الحرباء ، ولايثبت على أحر مسن الأمور ، وإن آخر ماقد وقصع بيني وبينه ، أنه التمس مني أن يصلف له أتابك على مساعدته ومعاضدته ، وأن لايوا فق الملك الكامل عليه ، وأنه متى قصده الملك الكامل ، كان عونا له على الملك الكامل ، .

فلما أيلفت و أتابك ، ماقال ، امتنع من الموافقة على ذلك ، وقال · « أنا حلفني الملك الأشرف للملك الكامل ، وفي جملة يمينه : أنني لاأهادن أحدا من الملوك على قضية إلا بأمره ، فسأنا أراد هسنا مني فليأتني بأمر من الملك الكامل ، حتى اساعده على ذلك » .

وحين رأى ء الملك الأشرف وقــوعه في أنشــوطة أخيه ، وأن لا مخلص له إلا بما يريبه ، ساعده على كل ماطلبه منه ، واسـتحلفه على الملك الكامل ، وصاحبي حماة وحمص ، فاطمأن الملك المسظم إلى نلك ، ومكن الملك الأشرف من الرحيل ، فسار إلى ء الرقــة ، ، في جمادى الآخرة من السنة ،

فرجع و الملك الأشرف عن جميع ما قرره مسع أخيه ، تسأول في أيمانه التي حلفها ، بأنه كان مكرها عليها ، وأنه علم لاينجيه مسن يدي أخيه إلا موافقته فيما طلب ، وندم و الملك المعظم ، على تمكينه من الانفصال عنه ، وسير العربان إلى بلد حمص وحماة ، فعاثوا فيهما ، ونهبوا .

وخرج عسكر الانبرور ... ملك الفرنج ... إلى عكا ، في جموع عظيمة ، فطمع صاحب حماة ، وصاحب حمص في « الملك المعظم» حيننذ وأرسلا إليه يطلبان العوض عما أخذه من بلابهما ، فالطف حيننذ ، أخاه « الملك الاشرف» ، وأرسل إليه يطلب موافقته ، فعنفه على أفعاله التي عامله بها ، وقرعه على مااعتمد في حقه وحق أهله . ومرض « الملك المعظم ، بدمشق ومات سلخ ني القعدة .

وفي هذه السنة ، سلمت عين تساب ، والراوندان ، والزوب ، الى « الملك الصالح ، ابن الملك الظاهر ، واخذ منه ، الشفر، و«بكاس» ، وما كان في يدم معها .

ودخل الحاجب ، في هذه السنة ، وجمع من قدر عليه مسن المساكر ، إلى بلد أنربيجان ، وافتتح « خوي » ، وه سلماس» ، وأخذ زوجة أزبك سلمت خوي سامت خوي الشي سلمت خوي إليه ، وكانت في خوي الشي سلمت خوي إليه ، وكانت في تزوجت بخوارزمشاه .

وخرج الملك الكامل من مصر حين سمع بموت أخيه ، وسير الملك الناصر ، إلى عمه الملك الأشرف ، يعتضد به ، ويستمسك سنيله ، مع ابن موسك ، فوصل إليه إلى سنجار ، وطلبه ليأتي الى دمشق ، فسار إليه إلى دمشق .

ونزل « الملك الكامل » ، فخيم بتل العجول في مقابلة الفرنج ، وسير الملك الاشرف إليه ، « سيف الدين بن قلج » يطلب منه ابقاء دمشق على ابن اخيه ، ويقول له : « إننا كلنا في طاعتك ، ولم نخرج عن موافقتك » . فخاطبه بما اطمع الملك الاشرف في دمشق . واما الملك العزيز ، فأنه في هذه السنة ، جلس في « دار العدل ، في منصب أبيه ، ورفعت إليه الشكاوى ، فأجاب عنها ، وأمر ونهسى ، وكان يحضر عنده الفقهاء ، في ليالي الجمسع ليلا ، ويتسكلمون في المسألة بين يديه .

وحضر عيد القطر ، فخلع على كافسة الأمسراء ومقسمي البلد ، وأرباب المناصب ، وعمل عيدا عظيما ، احتقل فيه ، ولم يعمل بحلب عيد منذ مات ، الملك الظاهر ، ، قبل هذه السنة .

ووصل و الانبرور و إلى عكا ، وخيم الملك الكامل و بالعوجاه . وتوجه الملك الاشرف ، إليه من دمشق ، فجدد الايمان فيما بينهما ، وسارت النجدة من حلب ، في آخر سنة ست وعشرين وستمائة ، فنزلت في و الغوره .

وصالح الملك الكامل، الغرنج على أن أعطاهم مدينة القدس، ـ سوى الصخرة والمسجد الاقمى \_ وليس لهم في ظاهرها حكم وأعطاهم « بيت لحم » ، وضياعا في طريقهم إلى القدس ، مسن عكا .

وعاد الملك الأشرف، واجتمع بدسكر حلب، وبالملك الناصر ابن الملك العسيظم، فقسال له: وإنني قسسد اجتهسست في أمرك بالملك الكامل، فلم يرجع عن قصد بدشق، وكان آخر ماانتهى اليه أن قال: يعسطى الملك الناصر البلاد الشرقية، وتسأخذ أنت بدشة

فعلم الملك الناصر ، انهما قد تـوافقا على اخــد دمشــق ، وكان أبيك المعظمي معه ، فــاشار عليه بــالرحيل الى دمشــق ، فقــوض خيامه ، وسار ، ولم يمكن الملك الأشرفــ منعه ، ومضى إلى دمشق ، وشرع في تحصينها ، فسار الملك الأشرف بجيوش حلب ، ونزل على دمشق ، وقطع عنها الماء ، فخرج عســكر دمشــق ، وقــاتلوا اشــد القتال ، حتى أعادوا الماء اليها ، ووصل الملك الكامسل ، في جمسادى الأولى ، بالعساكر المصرية ، وخيموا جميعا على دمشق .

وسار القاضي بهاء الدين ، وفي صحبته اكابر حلب وعدولها إلى دمشق ، لعقد المصاهرة بين ، الملك العنزيز ، و، الملك الكامل ، ووصل إلى ظاهر دمشق من ناحية ، ضمير ، ،

وخرج الملك الكامسل مسن المخيم ، والتقاه ، وانزله في الخيم ، بالقرب من «مشهد القدم» ، واحضره إلى خيمته ، وقدم ماكان وصل على يده ، للملك الكامل ، ثم نقله بعد ذلك الى جوسق الملك العسزيز « بالمزة » ،

وكان يتردد إليه و الملك الكامس ، في بعض الأوقس ، إلى ان ان القو الأمر ، على أن حمل النهسب الواصل ، لتقسدمة المهسر ، والجواري ، والخدم ، والدراهم ، والتاع ، وعقد العقد بحضور الملك الأشرف ، في «مسسسبب خصساتون» ، وتولى عقد النكاح «عماد النين ابن شيخ الشيوخ» عن الملك الكامل ، لا ينته فاطمة ضاتون ، على صداق مبلف خمسون ألف دينار وقبل القاضي « بهاء الدين » العقد عن الملك المزيز ، وذلك في سحرة يوم الأحد سادس عشر شهر رجب . وخلع « الملك الكامل ، على يوم الأحد سادس عشر شهر رجب . وخلع « الملك الكامل ، على القاضي ، وعلى جميع أصحابه ، وعلى الحاجي بشر أمير لألا الملك العزيز ، بعد أن فتحت دمشق . وعاد القاضي وصن في صححبته إلى

واستقر أن يأخذ الملك الكامـل مـن الملك الأشرف. ، عوضـا عن دمشق : حران ، والرها ، والرقة ، وسروج ، وراس عين ، وسـار الملك الأشرف إلى يعلبــك ، فحصرهــا إلى أن أخــنها مــن صاحبها •

وسار العسكر الى حماة ، بأمر اللك الكامل ، فحصرها ليسلمها صاحبها إلى الملك : المظفر ابن الملك المتصور » ، فنزل إليه صاحبها - 260 - الملك الناصر \_ وكان نازلا بمجمع المروج \_ قحيسه عنده الى أن سلمها إلى أخيه ، وأعطاه « بارين » . وسار الملك الكامال إلى الرقة .

ونزل خوارزمشاه على د اخلاط ، ووافقه ابسن زين الدين ، في الباطن ، وصاحب أمد في الظاهر ، وخطب له ، وضاق الأمر بأهل د الخلاط ، ، فطلبوا الأمان فلم يجبهم إلى ذلك ، وافتتحها في شامن وعشرين من جمادى الأولى ، من سنة سسبع وعشرين وسستمائة ، ووضع السيف في أهلها ، وسبى النساء والصبيان .

وفي ثامن جمادى الاولى ، ولد للسطان « الملك العربية ، م ولود من جارية ، وسماه باسم ابيه ، ولقبه بلقبه « الملك الظاهر غازي » ، وزين المدينة ، وعقد القباب ، ولبس العسكر في اتسم زينة وهيئة ، وعمل الزورق من القلعة الى المدينة ؛ ونزل الناس فيه ، وانقطعت بكرة برجل منهم ، فوقع في سفح القلعة ، فمات ، فبطل الملك العزيز الزورة .

وولد له أيضنا في هذه السنة ، ولد لضر لقبه ، بالملك العادل ء . وولد له أيضنا في هذه السنة ، « السلطان الملك الناصر ، وهـــوالذي أوجى له بالملك ، بعد أن مات الولدان المتقدمان .

واتفق اللك الكامل ، والملك الأشرف ، وملك الروم كيقباذ ، على خوارزمشاه وطلب الملك الأشرف نجدة من حلب ، فسير الملك العزيز واتبك ، عسمكرا يقدمه و عز الدين بن مجلي » ، فسيخل الملك الاشرف ، واجتمع بملك الروم ؛ وسار إلى ناحية و أرزنكان » ؛ ومسلمت العساكر للقتال ، فكسر الخوارزمي في التاسع والعشرين من شهر رمضان ، وهبت ربح عاصدفة في وجسه عسساكره ، وانهزموا ، وصادفوا شيقفا ، في طريقهم ، فسوقع فيه اكثسر الخوارزمية فهلكوا ، وصاره الملك الأشرف » إلى و اخسلاط » ، فاستعادها ، وهادن الخوارزمي وهادن الخوارزمي ،

# ودخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة

وكان للفرنج حركة ، وخرج عسكر حلب مع بدر الدين بـن الوالي ، واغاروا على ناحية ، المرقب ، ونهبوا حصن بانياس ، وخربوه ، وسيروا اسرى إلى حلب ، ثم تـواقع السـلمون والفـرنج وقمـة أخرى ، قتل من الفريقين فيهـا جمـاعة ، وكان الربـــع فيهـا للمسلمين ، وسيرت العساكر من حلب في النصـفـمـن شـهر ربيع الخر .

واحتبس الغيث في حلب ، وارتفعت الاستعار فيها ، وخسرج الناس ، واستسقوا على ه بانقوسا ، ، فجاء مطر يسير ، بعد ذلك ، وانحطت الاسعار قليلا .

وا ستقرت الهدنة بين عسكر هلب والداوية ، والاسبتار ، في المشرين من شعبان من السنة.

واستقل السلطان الملك العزيز بملكه ، في هذه السنة ، وتسلم خزائته من التابك شبهاب الدين، ، ورتب الولاة في القالاع ، واستحلف الاجناد لنفسه ؛ وخرج بنفسه ، ودار القالاع والمصدون ، وركب التابك شهاب الدين ، في نصف شهر رمضان ، من هذه السنة ، ونزل من القلعة ، وركب الناس في خدمته ، ولم ينزل منها ، منذ توفي الملك الظاهر ، إلا هذه المرة ثم عاد إلى القلعة ، وكان يركب منها في الاحابين ، إلى أن دخل الساطان ، الملك العارين بابنة الملك العامل ، ويقى ، اتابك منها ، وسكن في القلعة ، ثم نزل منها ، وسكن في الكامل ، ويقى ، اتابك منه ، منذ في القلعة ، ثم نزل منها ، وسكن في داره ، التي كانت تعرف بصاحب عين تاب ، تجاه باب القلعة .

واستوزر الملك العزيز ، في هذه السنة ، خسطيب القلصة وابنن خطيبها » زين الدين عبد المحسن بن محمد بن حرب » ، ومال اليه بجملته . وسير الملك العزيز القاضي بهاء الدين ، في هذه السنة في شدوال ،
إلى مصر ، لاحضار زوجته بنت الملك الكامل ، فأقام بمصر مسدة ،
إلى أن قدم في صحيتها والدها « الملك الكامسل » ، إلى دمشدق ،
وسيرها من بدشق صحيته ، واصحبها من جماعته : فضر الدين البانياسي ، والشريف قاضي العسسكر ، وخسرج وزيره ، وأعيان دولته ، فالتقوها من حماة ، وأكابر أهل حلب أيضا ، والتقتها والدة السلطان عمتها من جباب التركمان » ، والتقاها بقية العساكر ، وسكره ، وتجمله ، والتقاها أخسو السلطان » ، والتقاها أخسو المسلطان » ، والتقاها أخسو السلطان » الملك الصسالح» ، في عسكره ، وتجمله ، وعادت العساكر في تجملها ، واصطفت أطلابا بعد طلب ، في «الوضيح» ، وخرج السلطان الى «الوضيح» ،

وبخل مع زوجته ، ليلا الى القلعة المنصورة ، في شهر رمضان ، من سنة تسم وعشرين وستعانة .

وكانت العامة بحلب ، قد ثاروا على محتسبها و مجد الدين بن المجمى ، ، لأن السعر كان مرتفعا ، وقد بلغ الرطل من الخبر إلى عشرة قراطيس ، ثم انحط السعر كان في تقاديم الفلة ، الى أن بيع الرطل بخمسة ونصف ، فركب نائب المحتسب وسعره ، وهموا بقتل نائبه ، وخريوا الدكة ، ومضوا إلى دار المحتسب ، لينهبوها ، فنزل ولي البلد ، والأمير و علم الدين قيصره ، وسكنوا الفتنة ، بعد أن صعد جماعة إلى السلطان ، واستغاثوا على المحتسب ، فخفووا بأخيه نائب المحشر و الكمال بن العجمي » ، فرجموه بالحجارة ، فانهزم ، واختفى في بعض دروب حلب ، شم هرب إلى المسجد الجامع ، فهموا به مرة ثانية ، في الجامع ، فحماه مقدم الأحداث ، وكان ذلك ، في يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان ، من سنة تسسع وعشرين وستمائة .

وداوم و الملك العزيزه الخروج إلى الصيد ، ورمي البندق بنواحي و العمق، وغيرها ، وحسن له جماعة من أصدحابه ، أن يسدير إلى قلعة و تل باشره ، ويستولي عليها ، وينزعها من نواب أتابكه دشهاب الدين طغرل ، ، وان يبقي عليه رستاقها ، وان لايكون شيء من القلاع إلا بيده ، فتمى الضير إلى د اتابك ، ، فسير إلى الوالي ، وامره أن لايعارضه في القلعة ، وان يسلمها اليه ، وكان له بها خزانة ، فاستدعاها ، وخرج السلطان إلى د عزازه ، وكانت في يد والنة أخت د الملك المسالح ، ، واولادها بني د الطنيفا ، ، عوضسهم بها د أتابك ، عن د بهستى ، ، بعد قتل الرومي كيكاوس الطنيفا ، فضعد إلى قلعتها ، وولى بها واليا من قبله ، وابقى عليهم ماكان في الديهم من بلدها ،

ثم سار السلطان مسن «عزاز» إلى «تسل بساشر» ، وصعد إلى القلعة ، وولى فيها واليا من جهته ، وانتزعها مسن ايدي ذواب اتابكه . وبلغه أخذ الغزانة ، من « تل بساشر » ، فسير مسن اعترض اصحاب « اتابك » في الطريق ، فأخذ الغزانة منهم ، وكان يثن أن بها مالا طائلا ، فلم يجد الأصر كما ذكر ، فأعادها على اتابك ، فامتنع من اخذها ، وقال : « أنا ما الخرت المال إلا لك ' ثم بخل السلطان إلى حلب ، وكان ذلك كله ، في شهر رمضان ، من سنة تسم وعشرين وستمائة .

وانقذ إليه إقامة يسيرة ... وهي شيء من الشهير على حمير، سخرها من بلد شيزر ... فشق عليه ذلك. قلما دخل حلب استدعى د سيف الدين على بن قلع الظاهري ، ، وسيره إلى الملك الكامسل، ليستأننه في حصار د شيزر ، ، وأخذها ، وكانت مضافة إلى حلب، وإنما خاف أن يلقي صاحبها نفسه على د الملك الكامل، ، فيشفح إليه في امره ، فلايتم له مايريد ، فصحد د سيف الدين ، إلى دمشق ، وقرر مم الملك الكامل، الأمر على مايشتاره د الملك الكامل، الأمر على مايشتاره د الملك العزيز، ؛ وسير

إلى السلطان الملك العزيز ، وأعلمه بـذلك ، فـأخرج العســـكر ، والخاط الديوان ، واحتاط الديوان ، على مائي رستاق ، شيزر » من المغلات .

ووصل - سيف الدين بن قلع ، من دمشق ، وخسرج السسلطان بنفسه ، فنصب عليها المناجيق ، من جهة الجبسل ، وتسرك المنجنيق المغربي ، قبالة بابها ، وسير إلى صاحبها ، وقسال له : « والله لثن قتل واحد من اصحابي ، لا شنقتك بسدله » . فتقدم إلى الجسرخية بالقلعة ، أن لايرمي أحد بسهم ، وتبلد ، واسقط في يده •

وارسل « الملك الكامل » إلى السلطان نجابين ، ومعهما خمسة الاف دينار مصرية ، ليستخدم بها رجالة ، يستعين بهم على حصار « شيزر» .

وقدم اليه الى شيزر د الملك المظفر محمدود ، حصاحب حماه و وأرسل اليه صاحب شيزر ، يبنل له تسليمها ، على ان يبقي عليه امواله ، التي بها ، ويحلف له على املاكه ، بحلب ، فأجابه إلى ذلك ونزل من شيزر إلى خدمة السلطان ، وسلمها اليه ، ووق له السلطان بما اشترطه ، وصعد السلطان الى القلعة ، وأقام أياما بشيزر ، ثم بخل إلى منينة حلب .

ومرض اتابك و شهاب النين طفرل بن عبد الله و إو اخر هذه السنة و ودام مرضه و إلى ان مات و لية الاثنين الصادية عشرة و من محرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة وحضر السلطان الملك العزيز. ومحمد ابسن الملك الظاهر و جنازته و مسبيحة الليلة المذكورة و ومنى خلف جنازته و مسن داره إلى ان صدي عليه ضارح و باب الاربعين و ودن بتربته و التي أنشاها ويتال قيقان و ووقها مدرسة على اصحاب الامام أبي حنيفة و رضي الله عنه و ويكى السلطان عليه بكاء عظيما و وحضر عزاءه و يومين بعد مدوته و بالمرسة التي انشاها و اتابك و وجعل فيها تدرية للسلطان الملك الظاهر و حمهم الله و وهذه السنة :

### وهى سنة احدى وثلاثين

نزل الملك الكامل ، من مصر ، واتفق مسع أخيه الملك الأشرف ، على قصد بلاد السلطان « كيقباذ بسن كيخسرو» ، للوحشة التي تجددت بينهم ، بسبب استيلاء كيقباذ على بلاد « أخالاط » ، وانتزاعها من ايني نواب « الملك الأشرف» ، وسارا مسن دمشاق ، وخرج معهما الملك المجاهد ، صباحب حمص ، والملك المظاهر ، صباحب حمص ، والملك المظاهر ، صباحب حمص ، والملك المخافد ، ووصاوا إلى « منبج » بانن السلطان « الملك العزيز » ، ووصاوا إلى « منبج » بانن السلطان « الملك العزيز » .

وسير الملك العـزيز إليه الى « منبـج » الاقــامة العـظيمة ، والزرنثـــــــــــاناه ،

وعسكره ، ومقدمه عمه « الملك المعظم » ، وساروا من ناهية « تسل باشر » ، فنزل إليه « الملك الزاهر داود بن الملك الناصر » . وقدم إليه صاحب « سميساط » « الملك المفضل موسى » ، وصناحب « عين تاب » «الملك الصالح بن الملك الظاهر » ، والملك المخافر شنهاب الدين ابن الملك المادل، والملك الحافظ ، أخوه ، وغيرهم ، من الملوك ، حتى اجتمع في عسكره سنة عشر أميرا .

وسير ملك الروم إلى « الملك العزيز » ، وقال له : «انا راض منك بأن تمده بالأجناد والأموال ، على أن لاتنزل إليه أبدا ، وأعقاه الملك الكامل ، من مثل ذلك ، ورضى كل واحد من الملكين بقعله .

وسار الملك الكامل في جيوشه ، في أوائل سنة اثنتين و الشين وستمائة ، إلى أن نزل على « نهر الأزرق » ، في طرف بسلاد الروم ، وجاء عسكر حتى نزل قبلي زلى بينها الوين الدريند ب والسلطان معهم ، وصعد الرجالة الى قم « الدريند » ، بالقرب من نور كفال ، وبنوا عليه سورا ، وقاتلوا منه ، ومنعوا من يطلم إليه ، وقلت الأقوات على العسكر الشامي . فرجع د الملك الكامل ، ، وخرج إلى طرف بلد د بهسنى ، ، ونزل على بحيرة أنزنيت ، ووصل إليه صاحب خرتبرت ، وبخسل في طاعته ، وأشار عليه بالدخول من جهته ، فسسار إلى ناهية د خرتبرت ، .

ووقعت طائفة من عسكر الروم ، على طائفة من عسكر الملك الكامل ، وفيهم الملك المطفر \_ صاحب حمداة \_ وشدمس الدين صواب فكسر المسكر الكاملي، واعتصم من نجا منهم بخرتبرت» وحساصرهم ملك الروم إلى أن نزلوا بالأمان ، وأطلقه \_ م واستولى « كيقباذ، على « خرتبرت » ، وعفا عن صاحبها ، وعوضه عنها بأقطاع في بلاده .

ومرض « الملك الزاهر » في العسكر ، فحمل مريضا إلى «البيرة»، وقوي مسرضه ، وطمع بعض بعض اولان بملكها ، وشرع في تحصينها وتقويتها ، وبلغ « الملك الزاهسر » ذلك ، فسسير إلى السلطان « الملك العزيز» ، واستدعاه إليه ، واصععه إلى القلعة ، وأوصى اليه بالقلاع التمي في يده ، والخسرائن وعين لا ولاده شسيئا من ماله ، « بالبيرة » ، والسلطان بها عنده ، في أوائل صسفر ، مسن سنة اثنتين وثلاثين وستمائة .

وأقام السلطان بها يرتب أحوالها ، وأقام فيها واليا مـن قبله ، فاتفق وفاة القاضي بهاء الدين بحلب ، في يوم الاربعاء الرابسع عشر من صفر ، من سنة اثنتين وثلاثين وستمانة .

وطلب « الكمال ابن العجمي» قضاء حلب ، وكاتب السلطان في ذلك فلم يجبه إلى ذلك . وسار السلطان من « البيرة» إلى « حارم» ، فضرج ابن العجمي إليه ، إلى « حارم» ، فمنعه الدخول إليه ، وبذل له في قضاء حلب سحتين الفدرهم ، وأن يحمل في كل سحنة ، للسلطان ، من فواضل أوقاف الصدقة ، وممن كتابة الشروط ، خمسين الفدرهم ، قلم يصغ السلطان إلى شيء من ذلك ، وكتب خمسين الفدرهم ، قلم يصغ السلطان إلى شيء من ذلك ، وكتب

إلى القاضي زين الدين ، كتابا يأمره بأن يصكم بين الناس ، على جاري عادته ، إلى أن يدخل إلى المدينة ، فلما دخل السلطان اجتهد ، ابن العجمي، في قبول مابذله ، وبذل شدينا كثيرا غير ذلك ، لخواص السلطان ، وحسنوا للسلطان قبول مابذله ، وإجابته الى ماسأله ، فجرى على منهب ابيه وجده في الاحسان ، ولم يبعمن منصب النبي — صلى الله عليه وسلم — بالاثمان ، ونظر في مصلحة الرعية ، وأرضى الله ونبيه ، وقلا القضاء بمسلينة هلب وأعمالها ، في يوم الجمعة ، الرابع عشر ، من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثلاثين وستمانة ، القاضي زين الدين أبا محمد عبد الله ابن عبد الرحمن بن علوان — المعروف بابن الاستاذ — وكان نائب القاضي بهاء الدين في المحكم .

وأما الملك الكامل، فأنه عاد في تلك الجيوش العظيمة ، ولم يصط بطائل ، ودخل قصل الشتاء ، وصال بين القريقين ، وعاد كل إلى بلاده ، ولما خرج فصل الشبتاء ، خرج » علاء الدين كيقبانه الى الجزيرة ، والرّها ، والرقة ، وسبى عسكره أهل البلاد كما يسبى الكفار ، وذلك في نبي الحجة ، من سنة اثنتين وثلاثين وسبتمائة ، وسار ، الملك الكامل، نصوها ، فاندفع ملك الروم ، فعاد ، الملك الكامل، ، واستولى على البلاد ، وخرب قلعة الرها وبلها ، وسير إليه السلطان المسلمكر إلى الشرق ، والزردخساناه ، وذلك في إليه المسلمان المسلمكر إلى الشرق ، والزردخساناه ، وذلك في الجماديين ، سنة ثلاث وثلاثين وستمائة .

وخرج فيأ واخر شهر صفر إلى « النقرة ، ، ثم توجه منها إلى « - - 271 -

حارم ، وحضر في الملقه (١٠) ، لرمي البندق ، واحتاج الى ان اغتسل بماه بارد ، فحم ، وبخل إلى حلب ، فالتقاه الناس ، وهو موعوك ، ودامت به الحمى ، الى أن قوي مرضه ، واستحلف الناس لوليه الملك ، الناصر صالاح الدين يوسدف بان الملك العازيز ، وسيرني إلى أخيه « الملك الصالح » إلى عين تاب ، يستحلفه له ، ولا بنه « الملك الناصر» ، وعدت ، وقد مات ، في شهر ربيع الأول، من سنة أربع وقلا في وستمائة .

وتولى تدبير دولته الأميران: شـمس الدين لؤلؤ الأميني ، وعز الدين عمر بـن محلى ووزير الدولة القـاشي ، جمـال الدين الأكرم، ومجمال الدولة اقبال الخاتوني » ، يحضر بينهم في المشورة .

واذا اتفق رأيهم على شيء ، دخل جمال الدولة إقبال الخاتوني ، إلى جدة السلطان ، الملك الناصر ، ، والدة ، الملك العزيز ، ، وعرفها ما التفق رأي الجماعة عليه ، فتأنن لهسم في فعله ، والعسلامات على التواقيع ، والمكاتبات إلى السنتر العسالي الخساتوني ، والدة الملك العزيز . فاتفق رأيهم ، على أن سيروا القاشي زين الدين — قاضي حلب ـ والأمير بدر الدين بسدر بسن أبسى الهيجاء ، إلى مصر ، رسولين الى ، الملك الكامل ، ، ليحلقاه ، للملك الناصر ، ، ويتوثقا من جهته ، واستصحبا معهما كزاغند السلطان الملك العرزيز ، ورربيته، وخونته ، ومركويه .

فلما وصلا إليه ، أظهر الألم والحزن لموته ، وقصر في إكرامهما وعطائهما ، وحلف الملك الناصر ، على الوجه الذي اقتسرح عليه ، وخاطب الرسولين بما يشيران به ، عنه ، من تقدمه و الملك المسالح ابن الملك الظاهر » ، على المسكر ، وأن تكون تسربية والملك الناصر ، إليه ، فلم ير الجماعة ذلك .

واتفق بعد ذلك بمدة ، أن سير الملك الكامل خلعـة للملك الناصر ، بفير مركوب ، وسير عدة خلع لأمراء الدولة ، وسير مع رسول مفرد خلعة و للملك الصالح ، ، على أن يجيء اليه إلى و عين تاب ، ، فاستشعر أرباب. الدولة التدبير من ذلك ، وحصل عند جدة السلطان وحشة من ذلك . واتفق رأيهم ، على أن لبس السلطان خلعته ، ولم يخلع على أحد من الأمراء شيء ، مما سيره لهسم ، وردوا الرسول الوارد إلى الملك الصالح بخلعته ، ولم يمكنوه من الوصول إليه ، واستوحشوا من جهة و الملك الكامل » .

وكان « الملك الأشرف» ، قد تتابعت من أخيه ، « الملك الكامسل » أفعال أوجبت ضيق صدره ، وكان يغض على نفسه ، ويحتملها ، فمنها أنه أخذ بلاده الشرقية ، حين أعطاه دمشق ، وأخذ من مضافات دمشق ، مواضع متعددة .

وأتفق أن ء كيقباذ ، ملك الروم ، أخذ ه خلاط ، ، فضاق ما في يد اللك الأشرف ، جدا ، وكان ينزل إليه في كل سنة إلى دمشسق ، في عبوره إلى الشرق ، فيقيم بدمشق مدة ، فيحتاج ، الملك الأشرف ، ، في ضيافته إلى جملة .

وقبض على أملاكه التي كانت له بحدران ، والرقة ، وسروج ، والرها ، ورأس عين ، وعلى جميع تمليكاته التي ملكها بتك الناحية ، وفتح أمد ، وهدو في صححبته ، فلم يطلق له من بالاهما شيئا ، وخذله في انتزاع ، خلاط ، من يد « الرومي » ، فاتفق هدو ، والملك المجاهد \_ صاحب حماة والملك المجاهد \_ صاحب حماة \_ وعزموا على الخدروج عليه ، وعين لكل واحد منهدم شيء من بلاده ، وارسل إلى الملكة « الخداتون» والامدراء بحلب ، وطلبوا بلاده ، وارسل إلى الملكة « الخداتون» والامدراء بحلب ، وطلبوا إلى الملكة « الخداتون» والامدراء بحلب ، وطلبوا إليه قوا فقوهم . وتحالفوا عليه ، وسيروا رسلا من جهتهم إلى ملك الروم « كيقبان » ؛ يطلبون منه مثل ذلك . فوصلوا إليه ومدت « كيفسرو » ، قبل اجتماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه « كيفسرو » ، فحلف لهم على ذلك .

واتفقوا كلهم على أن أرسلوأرسلا من جهتهم ، إلى « الملك - 279 -

الكامل ، ، الى مصر ، ومعهم رسول من حلب ، وقالوا له : و إننا قد اتفقتا كلنا ، ونطلب منك انك لا تعود تخصرج مسن مصر ، ولاتنزل إلى الشام ، ، فقال لهم : و مبارك انتم قد اتفقتم ، فما تطلبون مسن يميني ، احلفوا انتم ايضا لي : ان لا تقصدوا بلادي ، ولا تتعرضوا لئيء مما في يدي وأنا أوا فقكم على ما تطلبون ، . ونزل رسوله ، ومرض و الملك الا شرف ، ، واشتقل بمرضه ، وطال الى أن مات على ما نذكره س .

ومما تجدد في حلب ، في سنة أربع وشالا ثين وستمائة : أن ه شهاب الدين هو سبقه أربع وشالا ثين عمر بن العجمي، ، اتفقا ، على أن سيرا من جهتهما رجلا ، يقال له ه العبر ابسن الأطفاني ، إلى دمشق إلى ه الملك الأشرف ، وحدثاه في أن يقصد حلب ، وأنهما يساعدانه بأموالهما ، وأوهمه صاحب ه شيزر ، أن معظم الأمراء بحلب ، يوا فقونه على ذلك ، وأوهمه ابن المجمي أن أقاربه ، وجماعة كبيرة من الحلبيين ، يتابعونه ، ويشايعونه ويوا فقونه ، على ذلك الأشرف ، ، أن يوليه قضاء حلب .

فعضى رسولهما إلى ء الملك الأشرف ، ، واجتمع بيعض خـواصه ، وذكر له الأمر الذي جاء فيه ، فلم يحضره اليه ، وأجابهما بأنه : « لانتصور أن يبدو مني غدر ، ولاقبيح في حـــق أحـــد ذرية الملك الظاهر » ، وأخبرني « فلك الدين بن السيري » أنه هــو الذي كان المتكلم بين « الملك الأشرف » ، وبين رسولهما .

ونمي هذا الخبر إلى الملكة ، والأحدراء ، فسيروا من يوقدف الرسول واتفق وصوله إلى حلب ، فقبض في « باب العراق» ، وأصعد إلى القلعة ، وسئل عن ذلك ، فأخيرهم بالحنيث على فصه ، فحيس الرسول ، وحلقت لحيته ، وسير إلى « دربساك » ، وحيس بها ، وأصعد « ابن العجمي » ، وصاحب شيزر ، واعتقالا بالقعلة ، وأخذت أموال صاحب شيزر جميعها ، ولم يتعرض لأصوال ابن العجمي ، تطييبا لقلوب اهله . وداما في الاعتقال ، من جمادى ، من سنة أربع وثلاثين الى أن مسات الملك الكامل ، في سنة خمس وثلاثين وستماثة وأطلقا .

ومما حدث أيضا ، في سنة أربع وشلائين ، أن أميرا من التركمان ، يقال له و قنفره جمع إليه جمعا من التركمان ، يعد موت و الملك العزيزه ، وعاث في أطراف بالادحلب ، من ناحية و قورس ، وغيرها ، ونهب ضياعا متعددة ، وكان يقاز ( ١٦ ) ، ويدخل الى بلد الروم ، ففرج اليه عسكر من حلب ، فكسر ذلك الحسكر ، ونهيه .

وتخسوف أمسراء حلب ، أن يكون ذلك بسامر « ملك الروم » ، فسيروا رسولا إلى ملك الروم ، في معناه ، فانكر ذلك ، وأمسر بسرد ماأخذه ، من بلد حلب ، فرد بعضه ، وانكف عن الحيث والفساد .

وبذل ، ملك الروم ، من نفسه المواققة ، والنصرة ، للملك الناصر وكف من يفصد بلاده بأذى ، فسير له تقدمه سنية ، مسن حلب على يد « شرف الدين بن أمير جاندار ، ، فأكرم الرسول إكراما كثيرا ، وسيرا إليه رسول في الباطن ، وهو أوحد الدين ب قاضي خلاط ب فساستحلفه على الموالاة ، للملك الناصر ، ، والذب عن بلاده ودفع من يقصدها .

واتقق أيضا ، في هذه السنة ، تحرك الداوية ، من ، بغراس ، ، وأغاروا في بلد ، العمق ، ، واستاقوا أغناما للتركمان ، ومواشي لغيرهم كثيرة . فخرج ، الملك المعظم بن الملك الناصر » يقدم عسكر حلب ، ونزلوا على ، بغراس » وحصر وها منة ، حتى ثفروا مواضع من سورها ، ونقد مافيها من النضائر ، وأشر فت على الأخذ ، فسير البرنس \_ صاحب أنطاكية \_ وشفع فيهم ، بعد أن كان مغاضبا لهم ، فرأوا المصلحة في إجابته الى نلك ، وعقدوا الهنئة مع الداوية ، على « بفراس » ورحلوا عنها ، ولو أقاموا عليها يومين لخرين ، لما استطاع من فيها الصبر على المدافعة

وسار العسكر عن و بغراس، ، يعددان اخربوها ، وبلاها ، خرابا شنيعا ، ونزل العسكر الاسلامي بالقرب من و دريساك ، ، فجمع « الداوية ، جموعهم ، واستنجدوا بصاحب « جبيل» وغيره ، من القرنج، وجمعوا راجلا كثيرا، وساروا من جهة حجر «شغلان» إلى « دريساك» ، ظنا منهم أن يكبسوا الريض ، على غرة مين اهله ، وأن ينالوا منه غرضا ، فاستعد لهـم مـن بـالريض مــن الأجناد ، ونزل جماعة مسن أجناد القلعسة ، وقساتلوهم في الريض ، قتالا شديدا ، وحموه منهم ، واشتغلوا بقتسالهم ، إلى أن وصل الغير إلى عسكر حلب ، فركبوا ، ووصالوا إليهم ، وقد تعب القرنج ، وكلت خيولهم ، فوقعوا عليهم ، فسأنهزم الفسرنج هسزيمة شنيعة ، وقتل منهم خلق عظيم ، واستولى المسلمون على فارسهم وراجلهم ، وكان فيهم جماعة من القدمين واختبا منهم جماعة من الخيالة ، وغيرهم ، خلف الأشجار في الجبال ، فأخذوا ، ولم ينج منهم إلا القليل ، ونخلوا بالرؤوس والأسرى إلى حلب ، وكان يوما مشهودا وهبسوا في القلعة ، شم انزلوا الى الغندق . وفتت هنه الوقعة في أعضاد م الداوية ، ، بالساحل ، ولم ينتعشوا بعسها ، وكانوا قد استطالوا على السلمين والفرنج .

ومات في هذه السنة وعلاء الدين كيقبانه \_ ملك الروم \_ و بقيصرية ، في أوائل شوال ، من سنة أريسع وشلاثين وستمانة ، وسيرت رسولا إلى ابنه وغياث الدين كيخسرو ، ، القائم في الملك بعده ، بالتعزية ، وتجديد الأيمان عليه ، على القاعدة التي كانت مع أبيه ، فحلفته على ذلك ، في ذي القدية .

وكان قد قبض على «قيرخان» سمقدم الخوارزمية سفهرب مسن بقي منهم، من بلاد الروم، ونهبوا في طسريقهم مساقدوا عليه، وعبروا الفرات، واسستمالهم الملك المسالح بسن الملك الكامسسل، وأقطعهم مواضع في الجزيرة.

وتوفي و الملك الأشرف، بدمشق، لأربع خلون من المجرم، منن

سنة خمس وثلاثين وستمائة . وأوصى بها لاخيه والمك الصالح السماعيل » ، وجدد الأيمان مع الجماعة ، النين كانوا وافقوا أخام و الملك الأشرف » .

فخرج « الملك الكامل» من مصر ، وقصد دمشق ، وسير من حلب نجدة الى دمشق وكذلك سبير « الملك المجاهد » ولده « المنصدور » اليها ، ونزل « الملك الكامل » على دمشق ، وحصرها منة ، فرجع « الملك المطفر » حد صاحب حماة ساعن موافقة الجماعة وباخل الملك الكامل ، واطلعه على جميع الاحدوال ، ووقدع بينه وبين صاحب حمص اختلاف ، وطلب من صاحب حمص « سلمية » ، لتجدري الموافقة على ماكان عليه .

فسيرت من حلب ، ومعي الأمير و علاء الدين طيفا الظاهري : ، ليوفق بين صاحب حمص وصاحب حماة ، فابي كل واحد منهما ، أن يجيب صاحب حماة ان يعطيه أن يجيب صاحب حماة ان يعطيه صاحب حمص و سلمية ، والقلعة التي جسندها والملك المساهدة المعروفة و بشميميس ١٩٤٥) . فقال و الملك المجاهد : : هذه ثمينة لي وقد حاف لي على كل مابيدي » ، وأبي أن يجيبه إلى ذلك .

قعدنا إلى محماة ، ، وذكرنا لصاحبها مقالة «الملك المجاهد» ، وان في مايحاوله نقضا للعهد ، فقال : هاو قد نقض عهايي ، والمتفسد جماعة من عسكري »، وعدد له ننوبا لا أصل لها ، وقال :ه لابد من قصده ، وإنا نزل الملك الكامل على حمص ، نزات معه عليها وقعلت مايصل إليه جهايي . ولكن حلب ، أباذل نقسي ومالي دون الوصول إلى قرية منها ، ولاأرجع عن اليمين التي حلفت بها للستر العالى ، والملك الناصر » .

فقلت: « فالمولى يعلم ماجرى بيننا وبين صاحب حمص ، من الايمان ، ومانقض منها عهاما ، وإذا وصل عسكر مان حلب لنجنته ، فكيف يفعل المولى » ؟ فتلجلج ، وقال :« أنا أقاتله ، ومن

قاتلني قاتلته ، فكتبنا بذلك إلى حلب ، فجاء الأمر بالتوجه إلى حلب ، فسرنا في الحال من غير توديع ، حتى وصائنا العبادي ليلة الاثنين ، مستهل جمادى الأولى ، من سانة خمس وشالاثين وستمائة ، فلحقنا «المهماننار» (١٣) بالخلع والتسفير ، فلم نقبال منه شيئا ، ووصلنا إلى حلب يوم الثلاثاء ، فتحقق أنه قد داخل « الملك الكامل ، ، وأنه يطالعه بالمتجددات جميعها •

وأما دمشق ، فإن ه الملك الكامسل ، ، لازم حصارها ، حتى صالحه ه الملك الصالح ، على أن أيقى له يعليك ، ويصرى ، وأخد منه دمشق ، في تاسع عشر جمادى الأولى ، من السنة ، ولم يتعرض لنجدة حلب ، وحمص بسوه ، وخرجوا من دمشق الى مستقرهم . ووصل ه الناصح » ، وعسكر حلب ، الى حلب ، واستدعى ه الملك المعظم » ، وأقارب السلطان والأمراء ، وحاقه واللسلطان « الملك الناصر » وه للخاتون الملكة » ، على طبقاتهم ، ثم حلف بعد ذلك أكابر البلد ، ورؤساؤها . شم حلف الأجناد والعامة ، واستعد الناس للحصيار بيالنخائر ، والاقسوات ، والحيطب ومايجري مجراه ، ونقلت أحجار المناجيق إلى أبيواب البلد ، واستخدم جماعة من الخوارزمية ، وغيرهم .

ووصل و قنفر التركماني ، ناسستخدم بحلب ، وقدم على التركمان . وقفر على التركمان . وقفر التنفيذ و التنفيذ و التنفيذ الرسل إلى و ملك الروم ، الطلب نجدة ، تصل إلى حلب ، من جهته ، فسير نجدة من اجود عساكره ، وعرض عليهم أن يسير غيرها ، فاكتفوا بمن سيره .

وسير ملك الروم رسولا إلى و الملك الكامسان ، ميخساطبه في الامتناع عن قصد حلب ، فامر بالتبريز من دمشسق ، لقصد حلب ، وأخرج الخيم والأعلام ، فعرض ، ومات بدمشق ، في قلعتها ، في حادي وعشرين ، شهر رجب ، من سنة خمس وثلاثين وسستمائة ، ووصل خبر موته ، فعمل له العزاء بحلب ، وحضره السلطان و الملك

الناصر ، ، يومين ، وأمر العسكر في الحال ، بالخروج إلى معارة النعمان ، فخرج ، نازل معرة النعمان ، مع « الملك المعظم » ، ووصل رسول « الملك المطفر » \_ صاحب حماة \_ يتلطف العال ، فلم يلتفت إليه ، ولم يستحضر . وسيرت المجانيق ، ونصبت على قلعة المعرة .

ووصل في أشاء ذلك ، رسول من السلطان و غيات الدين كيفسروه يطلب الوصلة الى و الفحاتون ، بان تحزوجه بنت السلطان و الملك الناصر ، وأن يزوج السلطان و الملك الناصر ، وأن يزوج السلطان و الملك الناصر ، واستقر الاحرعلى الملك الناصر ، أخت السلطان و غياث الدين ، واستقر الاحرعلى ذلك ، واجتمع الناس في دار السلطان ، بالقلعة ، وعقد عقد السلطان فياث الدين ، وتوليت عقد السلطان و غياث الدين ، وتوليت عقد النكاح ، على مذهب الامام أبي حنيفة - رضي الله عنه - اصغر الزوج - على مذهب الامام أبي حنيفة - رضي الله عنه - المسغر الزوج - على السلطان و غياث الدين، الرسول الواصل من وقبل النكاح ، عن السلطان و غياث الدين، الرسول الواصل من جهته ، و عز الدين ، - قاضي دوقات (١٤٤) - حينةذ - ونشر الذهب ، عند الفراغ من العقد .

ووصل ، عند ذلك ، الشبر بفتسع ، معسرة النعمسان، ، في تلك الساعة ، على جناح طائر .. وضربت البشسائر الأمسرين ، وذلك في تاسع شعبان (١٩) من سنة خمس وثلاثين وستمائة .

وسار العسكر فنازل و حماةه ، وابتنى صاحبها سورا من اللبن على حاضرها ، من جهة القبلة ، ونهب عسكر حلب بلده حمساة» ورستاقها .

ووصل رسول من الملك و الصالح بن الملك الكامدان ، و يسفع في صاحب حماة ، فلم يجب إلى سؤاله فيه ، واعتذر إليه بما بدا منه ، وطلب الرسول ، عن صاحبه ، الموافقة والمعاضدة ، وأن يسفروا في الصلح ، بينه وبين و ملك الروم ، ، فأجيب جوابا ، لم يحصل منه على طائل . ووردت الرسل من مصر ، من الملك العبادل ، والملك الكاميل ، يطلبون منه الموافقة ، بينه وبين صباحب حلب ، وأن يجبروا منه ، على عادة أبيه ، في الصلح ، وإقامة الدعوة له يحلب ، فلم يجب الى شيء من ذلك ، ورجعت الرسل بغير طائل .

وفي هذه السنة ، قبض على و قنفر التركماني، ، وحيس بقلعـة حلب ، ونهيت خيمه ودوابه .

وسمع السلطان كيخسر و بوصولي ، وكان في عزم « كيخسر و » التوجه إلى ناحية « قونية » ، فتعوق بسببي ، وسـير بـولقا إلى « اقجاء دريند ، قبل وصولي « ابلستان » يسـتحثني على الوصــول ، ويعرفني تعويقه بسببي ، ثم سير بولقا آخر ، فوصل إلى تحــت « سعندو، يستحثني على الوصول .

فاسرعت السير ، حتى وصلت إلى ، قيصرية ، ، والسلطان في ، الكيقيانية ، ، فاستدعاني إليه ، ولم أنزل ، بقيصرية ، ، واجتمعت به ، عند وصولي ، يوم الكلاثاء ، سادس عشر شوال ، مسن سسنة غمس وثلاثين وستمائة ، ووقعت الاجابة إلى عقد العقد ، ووكل السلطان ، كمال الدين كاميار ، ، على عقد العقد معي ، على أخته ، ملكة خاتون بنت كيقبان ، وبخلنا في تلك الساعة إلى ، قيصرية ، ، واحضر قاضي البلنة ، والشهود ، وعقدت العقد مسع ، كاميار ، ، على خمسين الف دينار سلطانية ، مثل صداق ، كيخسر و ، الذين كتب عليه لاخت السلطان ، الملك الناصر ، .

وأظهر في ذلك اليوم من التجمل ، وألات الذهب ، والفضة ، مسالا يمكن وصفه . ونشرت النائير الواصسلة ، مسحبتي ، وكانت ألف بينار ، ونثر في دار السلطان من الذهب ، والدراهسم ، والثياب ، والسكر ، شيء كثير . وضربت البشائر في دار السلطان ، وأظهر من السرور والفرح ، مالايوصف .

وسيرت ، في الحال ، بعض أصحابي إلى حلب ، مبشرا بنكك - 286 - كله ، فضريت البشائر يحلب ، وافيضات الخلع على المبشر ، وعدت إلى حلب ، فالخلتها يوم الخميس ، تناسع ذي العقادة ، والقلساني السلسطان « الملك الناصر» لد أعز الله نصره لا يوم وصولي .

هذا كله ، والعسكر الحلبي محاصر ، حماة ، . وكان قبسل هنا المقد ، سير السلطان ، كيفسرو ، الأمير ، قمر الدين ، الخادم ويعرف بمك الأرمن — رسدولا إلى حلب ، وعلى يده تدوقيع من السلطان ، الملك الناصر ، ، بالرها ، وسروج ، واتقق الأمر معه على أن خطب له الملك ، المظفر شهاب الدين غازي » — ابن الملك المعادل — وأقطعه حران ، وأقطع ، الملك المنصدور، — مساحب ماردين — سنجار ، ونصديبين ، وه الملك المجاهد، — مساحب حصص — عانة ، وغربا من بلد الخابور ، وكانت هذه البلاد في يد مصص — عانة ، وغربا من بلد الخابور ، وكانت هذه البلاد في يد الملك المساطح بن الملك الكامل ، . واقدق الأمر ، على أن يأخسذ السلطان ، كيفسرو » امد ، وسعساط ، وإعمالها .

وكان « المُسوارزمية » ، قد خسرجوا على « الملك الكامسل» ، واستولوا على البلاد ، وهرب « الملك الصالح » منهم . فسانعم على الرسول الواصل إلى حلب ، وأعطى عطاء وافسرا ، وقبسل التسوقيع منه .

ولم تر الملكة ، الخاتون ، مضايقة ابن أخيها في البلاد ، ولم تتعرض لشيء منها . وبلغه ذلك فسير إليها ، وعرض عليها تلك البلاد ، وغيرها ، وقال : البلاد كلها بحكمك ، وإن شئت إرسال نائب يتسلم هذه البلاد ، وغيرها ، فارسليه لاسلم إليه ماتامرين بتسليمه » . فشكرته ، وطبيت قلبه .

واتفق بعد ذلك مع « الخوارزمية» . واقطعهم : حران ، والرها ، وغيرهما ، بعد أن كانوا اتفقوا مسع « الملك المنصسور » سـ مساحب ماربين سـ وقصدوا بلاد « الملك الصالح أيوب » ، وأغاروا عليهسا ، ونزلوا على حران ، وأجفل أهلها . وخاف و الملك الصالح ، فاختفى ، شم ظهر و بسنجار ، وحصره و بدر الدين لؤلؤ ، \_ صاحب الموصل \_ وكان قد ترك ولده وحصره و بدر الدين لؤلؤ ، \_ صاحب الموصل \_ وكان قد ترك ولده الملك و المغيث و يقلعة حران ، فخاف من الخوارزمية ، وسار مختفيا نحو و قلعة جعير ، وطلبوه ، ونهيوه ومن معه ، وأغلت في شرنمة من أصحابه ، ووصل إلى دمنيج مستجيرا بعمت ، فسير إليه من حلب ، ورد عن الوصول إليها بوجه لطيف ، وقيل له : و نخاف أن يطلبك منا سلطان الروم ، ولايمكنا منصك منه ، ، فعاد إلى حران ، ووصله كتاب ابيه ياصره بصوا فقة و الضوارزمية ، والوصول إليه بهم لدفع و لؤلؤ ، ، فقعل ذلك ؛ وساره بالخوارزمية ، طالبين عسكر الموصال ، فسانهزموا وأفسرجوا عن سسنجار ، طالبين عسكر الموصال ، فسانهزموا اثقالهم ، وقدوي الملك الصالح بهم

ووصل عسكر « الروم » إلى أمد ، ونازلهما ، وأخسد بعشى قلاعها ، وتوجه عسكر « الخوارزمية » ، إلى جهتهم ، فسرحلوا عن أمد ، ولم ينالوا منها زيدة .

ووصل رسول د السلطان كيشسرو ، عز الدين ... قاضي دوقات الله حلى الدعوة د السلطان كيشسرو ، عز الدين ... قاضي دوقات كيشسرو ، وضرب السكة بالسمه ، وكان الامسراء والعسكر محاصرين ، حماة ، ، فتوقفت الملكة في ذلك ، وأشير عليها بموافقته على ماطلب ، فأجابت وغطب له في يوم الجمعة .... (١٦) من سنة خمس وثلاثين وستمائة ، على منبر حلب .

وحضر في ذلك اليوم ، الأمير ، جمال الدولة إقيال ، ، وصبعد الرسول التي المنبر ، ونثر الدنانير عند إقامة الدعوة ، ونثر ، جمال الدولة ، دنانير ودراهم ، وخلع على الدعاء، وأظهر من السرور ، والاحتفال في ذلك اليوم ، شيء عظيم ، في مقابلة مسالظهر «بقيصرية ، من الاحتفال يوم عقد الملك الناصر .

وطال العصار على « حماة » ، ولم تكن « الملكة الفاتون » تــؤثر اختها من ابن أختها ، وانما أرادت التضييق عليه ، لينزل عن طلب « معرة النعمان » ، وضـــچر العســـكر ، فــاستدعي إلى حلب المحروسة ، فوصل اليها في « ...»(١٧) مــن ســنة ســت وثــلاثين وستمائة .

وخاف من ما الملك العادل ، فسرا سل الملك المسالع أيوب ابسن الملك الكامل ، ، واتفقا على أن يسلم إلى ه الملك المسالع ، دمشسق ، ويعوضه عنها ه بسالوقة ، ه سسنجار ، و « عانة ، ، فسسار ه الملك المسالع ، من الشرق، و « الفسوارزمية ، في صسحبته ، في جمسادى الأولى . وتقدم الملك المسالع إلى دمشسق ، وتسسلمها مسن ه الملك المجواده ، في جمادى الأخرة من سنة ست وشالا ثين ، وارسسل إلى عمته الى حلب ، يعرفها بذلك ، ويبنل مسن نفسه المواققة على ماتريده ، ويطلب المساعدة له ، والمعاضنة على أخذ مصر ، فأجابته بأنها : « لاتنخل بينه وبين أخيه ، وأنكما ولدا أخي ، ، ولم تجبه إلى

وسار د الملك الجواد ، إلى د الرقة ، فأخرجه د الضوارزمية ، منها ، وسار إلى د سنجار » ، فأقام بها مدة ، وخرج إلى د عانة »، فسار بدر الدين لؤلؤ إلى سنجار ، بعملية كانت له فيها ، فاستولى عليها ، في شهر ربيع الأول ، من سنة سبع وثلاثين •

وأما الملك المسالح ، فإنه مسعد إلى دنابلس» ، وأقسام بها ، - 289 - البرة الناباء ١٠٢٠ وكاتب الأمراء المصريين ، وعثر الملك على قضسيتهم ، فقيض الذين كاتبوه ، ولم يتفق الملك الصالح ماأراد .

وساق عمه د الملك الصالح اسماعيل ، ، مسن بعلبك ، د والملك المجاهدة ... صاحب حمص ... منها ، ودخلا د دمشق ، ، وملكها د الملك الصالح ، ، وحصر القلعة يوما أو يومين ، وفتحها ، وذلك في شهر ربيع الأول ، من سنة سبع وثلاثين وستمائة ، وقبض على د الملك المغيث بن الملك الصالح ، وسجنه د بقلعة دمشق ، .

وسمع الملك المسالح بن الكامل بذلك ، فتوجه نحو دمشق ، حتى وصل إلى « العقبة ، فلم يجد معه من عسكره من ينصحه ، فعاد إلى «نابلس» ، فسير «الملك الناصر» ... صـــاحب الكرك ... وقبض عليه ، وحمله مقينا الى «الكرك» وسجنه بها .

وتجدت الوحشة بين و الملك الناصر » ، وبين و الملك المسالح »
عمه ، يسبب استيلائه على بمشق . واتفق الملك العادل وعمله الملك
الصالح ، فاستوحش و الملك الناصر » من الملك العادل لذلك ، حتلى
ال الأمر به إلى ان أخرج الملك الصالح بعن الكامل من سلجن و
الكرك ، وخرج معه ، وكاتب الأمراء بمصر ، فقيضوا على و الملك
العادل و بيليس » ، في ليلة الجمعة ، الثامن من ذي القعدة ، من
سنة سبع وكلافين وستمائة ، ووصل الملك الصالح أيوب ، فسخل و
القاهرة ، يكرة الأحد الرابع والعشرين من الشهر المذكور .

وكنت إذ ذاك بالقاهرة ، رسولا الى د الملك العادل ، أهنئه بكسر عسكره الافرنج على د غزة ، وأطلب أن يسير عصاته بنات د الملك العادل ، معي إلى اختهسن د الملكة ، إلى حلب ، فا ستحضرني د الملك الصالح أيوب ، يوم الملاثاء حادي عشر ذي الحجة ، وقال لي : د تقبل الارض بين يدي السنتر العالي ، وتعسرفها أنني مدلوكها ، وأنها عندي في محل د الملك الكامل ، وأنا أعرض نفسي لخدمتها ، وامتثال أمرها فيما تأمر به ، ، وحملني مثل هذا القاول د السلطان الملك المامر » ، وحملني مثل هذا القاول

ونزلت من مصر ، فاجتمعت بالملك الصالح اسسماعيل بسن الملك المعادل ، في رابع محرم سنة ثمان وثلاثين ، وحملني رسالة الى و الملكة المخاتون ، يطلب منها معاضدته ، ومساعدته ، على و الملك الصالح » ــ صاحب مصر ــ إن قصده ، فلم تجبه إلى ذلك في ذلك الوقت .

وكان « الخوارزمية » ، في سنة سبع وثلاثين ، قد وضعوا اينيهم على « اوشين » ... من بلد البيرة ... وطمعوا في اطراف بلد البيرة » واستولوا على على قلعة « حران » ، حين كان « الملك المسالح » محبوسا « بالكرك » ، وامتدت اطماعهم إلى البلاد المساورة لهم ، وكثر تثقيلهم على الملك « الحافظ ارسلان بن الملك العادل » ، بناهية « قلعة جعبر » ، وهو ينا ريهم ، ويبنل لهم الأموال ؛ واطماعهم تشتذ .

واتفق أنه فلج ، وخاف من ولده ، فأرسل إلى أخته ، الملكة ، بحلب يطلب منها أن تقايضه و بقلعة جعبدي وه بالس ، إلى شيء تعمل له ، بمقدار ، قلعة جعبر ، وبالس ، فأتفق الأصر على أن تعريضه ، بعزاز ، ، ومواضع تعمل بمقدار ذلك . وسير من حلب من تسلم ، قلعة جعبر، ، في صغر من سنة ثمان وثلاثين وستمائة .

ووصل د الملك الحافظ ، إلى حلب ، في هذا الشهر ، وصحد في المحقة إلى القلعة ، واجتمع باختماللكة، ، وانزل في الدار المعروفة ديصاحب عين تاب، - تحت القلعة - وسالمت إلى نواب، دقلعة عزاز، .

فخرج الضوارزمية ، عند ذلك ، واغاروا على بلد ، قلعة جعير ، ، ووصلوا إلى ، بالس ، ، فأغاروا عليها ، ونهبوها ، ولم يسلم منها إلا من كان خرج عنها إلى حلب وإلى منبج .

وفي هذا الشهر ، توفي القاشي ، جمال الدين أبو عبد الله ، محمد ابن عبد الرحمن بن علوان ، ــ قاضي حلب ــ وولي قضاءها بعده المناعد الرحمن بن علوان » ــ قص نَائِبُهِ ابنِ أَخْيِهِ « كمال الدينَ أبو العباس ، أحمد أبنَ القَّاضَي زينَ الدينَ أبي محمد » ،

وشرج عسكر حلب إلى جهة « الشوا رزمية » ، ومقدمهم « الملك المعظم تورانشاه، بـن الملك الناصر ، فنزلوا « بـالنقرة » ، ورحلوا منها إلى « منبج » ، وأقاموا بها منة .

وتجمعه و الضروارزمية » في حسسران ، والحليبون غير محتفلين بامرهم ، وعسكر جلب يعضمه في نجسنة و ملك الروم، في مقابلة و التتار » ، ويعضمهم في و قلعة جعير » ، ويعضمهم مفرقون في القلاع ، مثل و شيزر » ، و وحارم » ، وغيرهما .

وسار الخوارزمية ، بجملتهم ، في جمع عظيم ، ومعهم و الملك المواد بن مودود بن الملك المواد بن مودود بن الملك الموادد بن مودود بن الملك الموادد بن مودود بن الملك الموادد بيان مودود بن الموادد بيان مودود بن الموادد بيان بيان المواد على التي عشر الفاد المواد بيان بيان الموادب ، وكان استوحش من المواد ، لتقريبهم الأحلاف .

وعبروا بجملتهم من ، جسر الرقة، ، وساروا ، حتى وصلوا نهر « بوجبار» ، وسمع بهم من بعنبج ، من عسكر حلب ، فسرحلوا مسن منبج ، ونزلوا في وادي « بزاعا » ، واصبح كل واحد من الفسريقين ، يطلب صاحبه ، وعسكر حلب لايزيدون عن الف وخمسمائة فارس .

وتعباً كل قريق لقتال صاحبه ، واقبل الخوارزمية ... ومقدمهم «
بركة خان » ... ومعه « صاروخان » ، « بردى خان » ودكشلوخان»
وغيرهم ، من أمرائهم ، والملك الجواد ، وابن الملك الحافظ ، وابن
صاحب حمص ، وعسكر « ماربين» نجدة معهم وعبدوا « نهدر
النهب » . والتقى الفريقان ، على البيرة» ... قرية بسالوادي ... أب
يوم الخميس رابع عشر ، من شهر ربيع الأخر ، من سنة ثمان
وثلاثين وستمائة ، فصدمهم عسكر حلب على قاتمه ، صدمة ،
تزحزحوا لها ، وتكاثر الخوارزمية عليهم .

وجاء و علي بن حديثة ، وخرج من بين البساتين ، وجاء من وراء عسكر حلب ، ووقع في الغلمان ، وو الركابدارية ، وأحاطوا بهم ، من جميع الجهات ، وانهزموا وهم مطبقون عليهم ، وجعلوا طريقهم على د رصيف الملكة ، الذي يأخذ من و بزاعاء إلى حلب ، حتى خرجوا قيما بين د ربانا ، ووتلفيتا ، والخوارزمية في اثارهم يقتلون ، ويأسرون ، ونزلوا من جهة و الاعرابية ، ، ووفرفارين ، وهم في أثارهم ، فقبضوا على و الملك المحظم ، ، بعد أن ثبت في المعركة ، وجرح جراحات مثخنة ، وعلى أخيه ، نصرة الدين ، وقبضوا على عامة الاعراء ، ولم يسلم من المسكر إلا القليل . وقتل في المعركة و المدالية المنالح، بن الملك الأفضل ، وابن الملك الزاهر وجماعة كثيرة ، واستولوا على ثقل المسكر ، ونهب الاحسلاف من وجماعة كثيرة . واستولوا على ثقل المسكر ، ونهب الاحسلاف من المعرب اكثر ثقل المسكر ، وكانوا الشد ضررا على المسكر ، في انتهاب اموالهم من اععائهم . ونزل و الخوارزمية ، حدول و حيلان

وامتدوا على النهر ، إلى « فافين » ، وقطعوا على جماعة مسن المسكر أموالا أخذوها منهم ، وابتاعوا بها أنفسهم ، وشربوا تلك الليلة ، وقتلوا جماعة من الأسرى صبرا ، فخاف الباقون ، وقطعوا أموالا على أنفسهم ، وزنوها فمنهم من خلص ، ومنهم من اخذوا منه المال ، وغدروا به ، ولم يطلقوه .

واختبط بلد حلب ، وتقدم إلى مقدمي البلدة بحفظ الاسوار ، والابواب ، وجفل أهل ، الماضر » ، ومسن كان خارج المدينة إلى المدينة ، بما قدروا على نقله من امتعتهم ، وبقي في البلد الاميران : « شهس الدين لؤلؤ» ، و «عز الدين ابسن مجلى » ، في جمساعة ، لاتبلغ مائتي فارس يركبون ، ويضرجون إلى ظاهر المدينة ، يتعرفون أخبارهم . ويتوا سراياهم ، في اعمال حلب يشنون الفارة فيها ، فيلفت خيلهم إلى بلا «عزاز» ، و«تل باشر» و «برج الرصاص» ، و«جبل سمعان» ، و« بلا الموار» وطرف العمق ، وجاؤوا أهل هذه النواحي على غقلة ، فلم يستطيعوا أن يهربوا بين أيديهم ، ومن أجفل منهم لحقوه ، فأخذوا من المواشي ، والامتعة ، والحسرم ، والصحبيان ، مالايحد ولايوصف ، وارتكبوا من الفاحشة مسع المسلمين ، مالم يقعله أحد من الكفار ، إلا ماسمع عن القرامطة .

ثم رحلوا إلى و منبج ، وقد استعصم اهلها بالسور ، ودربـوا المواضع التي لاسور لها ، فهجمـوها بالسيف ، في يوم الخميس الحادي والعشرين ، من شهر ربيع الآخر ، من سنة ثمان وثلاثين ، وقتلوا من اهلها خلقا كثيرا ، وخربوا دورها ، ونبشوها ، فعشـروا فيها على أموال عظيمة ، وسبوا أولادهم ونساءهم : وجـاهـروا الله تعالى بـالمعاصي في حــرمهم ، والتجاً لمة مــن النسـاء إلى والسجد الجامع ، فنخلوا عليهن ، وفحشـوا ببعضـهن في المسجد الجامع ، وكان الواحد منهم يأخـذ المراة ، وعلى صـدرها ولدهـا الرضيع ، فيأخذه منها ، ويضرب به الارض ، ويأخذها ، ويمضى .

ووصل الغير بكسرة عسكر حلب إلى حمص إلى « الملك المنصور ابراهيم بن الملك المجاهد» ، وقد عزم على الدخول إلى بلد « الفرنج » للغارة ، وعنده من عسكره وعسكر دمشق مقدار الف فارس ، فساق بمن معه من العسكر ، ووصل إلى حلب في يوم السبت الشالث والعشرين ، من شهر ربيع الآخر . وخرج السلطان وأهسل البلد ، والتقوه إلى « السعدي» ، ونزل « الهيزاز » ، شم أخليت له في ذلك اليوم دار « علم الدين قيصر الظاهري» . بمصلى العيد العتيق سخارج « بابا الرابية » . فاقام بها ، واستقر الأمسر معه على أن يستقدم العساكر ، وتجمع ، ووقع التوثق منه ، وله ، بسالايمان والعهود .

وسيرت رسولا إلى الملك د الصالح اسماعيل بن الملك العادل ه لتحليفه ، فسرت ، ووصلت إلى دمشق ، وحلفته في جمادى الآضرة من السنة ، وطلبت منه نجعة من عسكره ، زيادة على من كان منهم بحلب ، فسير نجدة أخرى ، وأطلق الأسرى د الداوية ، النين كانوا بحلب استكفاء لشرهم .

وحين سمع « الخوارزمية» تجمع العسساكر بطب ، عادوا مسن اقطاعاتهم ، وتجمعوا « بحران » ، وعزموا على العبور إلى جهـة حلب ، ومعاجلتهم قبل ان يكثر جمعهم ، وظنوا أنهم يبادرون إلى صلحهم

وكان «علي بن حديثة» ، قد انفصل عن « الفـوارزمية » وظـاهر ابن غنام ، قد خدم بحلب ، وأمر على سائر العـرب ، وزوجتـه « الملكة الخاتون» بعض جواريها ، واقطعته اقطاعا ترضيه .

فسار ، الخوارزمية ، ، من « حران » ، في يوم الاشن سادس عشر شهر رجب ، من سنة ثمان وثلاثين وستماثة ، وتتسابعوا في الرحيل ، ووصلوا إلى « الرقة» ، وعبروا « الفرات » ، وبلغ خبرهم إلى حلب ، فبرزه الملك المنصور، خيمته ، وضربها شرقسي حلب ، على أرض « النيرب» وحجبرين» وخرجت العساكر ، بخيمها حوله . ووصل « الخوارزمية»

ووصل «الخوارزمية » الى « الفايا» ثم إلى « بير حافر» ثم الى « الجبول» ، وامتدوا في أرض « النقرة» ، وأقام « الملك المنصور » ، والعسكر معه ، في الخيم ، ويزك الخوارزمية في « تسل عرن» ، ويزك الملك المنصور على « بوشلا» ، والعربان يناوشون « الخوارزمية » .

وعاث الخوارزمية في البلد ، وأحرقوا الأبواب التبي في القـرى ، واخذوا ما قدروا عليه ، وكان الفساد في هذه الرة ، أقل مـن الرة الأولى . وكان البلد قـد اجفـل ، ظم ينتهبـوا إلا مـاعجز أهله عن حمله ، وتأخر لقاء العسكر الخوارزمية ، لأنهم لم يتكملوا العـدة ، ورحل الضوارزمية ، فنزلوا بقرب « الصافية » ، ومضوا إلى « سرمين » ، ونهيوها ، وبخلوا « بار الدعوة» ، وكان قد اجتمع فيها امتعة كثيرة الناس ، ظنا منهم انهم لايجسرون على قربانها ، خوفا من « الاسماعيلية » ، فنخلوها قهرا ، ونهيوا جميع ماكان فيها ، ورحلوا الى « معرة النعمان» ، ونزل العسكر مدع « الملك المنصور» على « تل السلطان» ثم رحلوا الى « الحيار »

ورحال د الضوار زمية ، إلى د كفارطاب ، وجفال البلد بين أينيهم ، واحرقوا د كفارطاب ، وساروا إلى دشايزره ، وتحيز أهلها إلى المدينة التي تحت القلعة ، فهجماوا الريض ، واحتمات المدينة التي تحت القلعة يوما ، ثم هجموها في اليوم الثاني ، ونهبوا ما امكتهم نهبه .

وارسل عليهم أهل القلمة الجـروج ، والحجـارة ، فقتلوا منهــم جماعة وافرة ، وبلغهم استعداد عسكر حلب ، للقائهم ، وأنهم قــد وقلوا بينهم وبين بـالامهم ، للقــائهم ؛ فــطلبوا ناحية دحمــاة ، ، وجاوزوها إلى جهة القبلة .

فسارت العساكر الطبية ، لقصدهم ، فقصدوا ناهية ، سلمية ، ثم توجهوا إلى ناهية ، الرصافة ، وبلغ خبرهم عسكر حلب ، فركبوا ، وطلبوا مقاطعتهم ، ووقع جمع من العرب بهم ، بقرب « الرصافة ، وقد تعبت خيولهم ، وضعفت لقوة السير ، وقلة الزاد والملف ، فألقوا اثقالهم كلها ، والغنائم التي كانت معهم من البلاد ، وارسلوا خلقا ممن كانوا اسروه من بلد حلب ، وشيزر وكفر طاب وساروا ، طالبي ، الرقة ، مجنين في السير ، واشتغل العرب ، ومن كان معهم من الجند ، بنهم عا القوه ، ووصل العرب ، ومن كان معهم من الجند ، بنهم عا القوه ، ووصل العرب ، ومن كان معهم من الجند ، بنهم عا القوار مع غربسي البليل ، الشوارزمية إلى الفرات ، مقابل « الرقة » عربسي البليل وشماليه بكرة الاثنين خامس شعبان .

وأما الملك المنصور وعسكر حلب ، فإنهم وصلوا إلى « صغين » ، •

وساقوا سوقا قويا ، ليسبقوا الخوارزمية إلى الماء ، ويحولوا بينهم وبين العبور إلى ، الرقة ، قوصلوا بعد وصول الخوارزمية بساعة ، فوجدوا الخوارزمية قد احتموا في ، بستان البليل ، ، وأخذوا منها الابواب ، وجعلوها ستائر عليهم ، وحفروا خندقا عليهم ، فقاتلوهم إلى بعد العشاء ، وأخذوا من الاغتام ، التي لهم ، شيئا كثيرا ، ولم يكن عندهم علوقة لدوابهم ، ولازاد لانفسهم ، فعادوا في الليل الى منزلتهم ، بعدفين » ، ونام جماعة من الرجالة في ، البليل » ، فوقع عليهم ، الخوارزمية ، فقتلوهم ؛ وعبر الضوارزمية إلى « الرجالة : وسروا إلى « حران » ، واحضر والهم إلا القليل ، وأكثرهم رجالة : وسروا إلى « حران » ، واحضر والهم دواب ركبوها ، وتوجهوا إلى « حران » .

وأراده الملك المنصوره العبور من جسره قلعة جعبره ، فلم يمكنه لقلة العلوفة ، فسار بالعساكر إلى « البيرة » ، وعبر من عبرها بالمسكر والجموع ، وسار حتى نزل مابين « سروج » و « الرها» .

ووصل الخوارزمية ليكبسوا اليزك ، فعلموا بهم ، وتساهوا في الليل ، وركب المسكر ، فعسادوا والمسكر في اثارهم ، الى « سروج» ، ولم ينالوا زيدة ، ووصلوا إلى « حران ، وجمعوا جمعا كثيرا ، حتى أخذوا عوام « حران» ، والزموهم بسالخروج معهم، ليكثروا بهم السواد ، ووصلوا إلى قرب « الرها » إلى جبل يقال له « جاهمان» واجتمعوا عليه ، ورتبوا عسكرهم ، وكشروا سسوادهم بالجمال ، وعملوا رايات من القسب ، على الجمال ليلقوا الرعب في المحمكر ، يتكثير السواد .

وركب العسكر من منزلته ، بعد أن وصل رسول ، من عسكر ه الروم » ، يخبر بوصوله في النجدة ، بعد حط الخيم للرحيل ، فلم يتـوقفوا وساروا ، إلى أن وصلوا إلى « الخـوارزمية » ، يوم الأربعاء الحادي والعشرين ، من شهر رمضان ، سنة ثمان وثلاثين وستماثة ، والتقوا ، وكسر « الخوارزمية » ، واستبيع عسكرهم ، وهربوا ، والمساكر في أثارهم ، إلى أن حال الليل بينهم وبينهم ، فقاد المسكر ، ووصل الضوار زمية إلى « حران » ، وأخسدوا نساعهم ، وهربوا ، ورتبوا في قلعة « حران » واليا من جهة « بسركة خان » وساروا ، ووصل « الملك المنصدور » والعساكر إليها ، قوكل بالقلعة من يحصرها ، وساروا خلف الضوار زمية إلى « الخابور» ، والضوار زمية منهازمون ، والقوا اثقالهم ، وبعض أولابهم ، ونزلوا في طريقهم على « الفرات »، فجاءهم السيل في الليل ، فاغرق منهم جمعا كثيرا ، وبخلوا الى بلد « عانة ، واحتموا قبه لانه بلد الخادية .

وزينت مدينة حلب اياما لهانه البشرى. وضربت البشائر، ووصلت اعلامهام واسراؤهام ، إلى حلب ، واعتصامت القلعة ، يحران ، اياما ، ثم سلمت إلى الحلبيين ، واخرج من كان بها من الأمراء ، مسنن أمساراء حلب واقساراب السساطان ، وبادر « بدر الدين لؤلؤه إلى « نصيبين» ، وإلى «دارا» قاستولى عليهما ، واستخلص من « دارا» عم السلطان الملك « المسلط تورانشاه» ، واستدعاه إلى الموسل ، وقدم له مراكب ، وثيابا ، وتمقا ، كثيرة ، وسيره إلى المسكر ، واستولى المسكر العلبي ، على « حسساران » ، « وسروج» ، و«الرفساء ، و«راس عين» ، المنصورة » و«الرفساء ، و«راس عين» ، المنصورة على بلد « الخابور» و« قرفيسيا » .

واستولى نواب د صاحب الروم » على «السويدا» ، بعد استبلاء عسكر حاب عليها ، لكونها من اعمال « آمده ، ووصل نجدة ملك الروم ، بعد الكسرة ، فسيرت اليهم الخلع ، والنفقات ، وساروا إلى دامده ، والتقوا بعساكر الروم ، وحاصر وها إلى أن اتفقوا مع صاحبها ولد « الملك الصالح» على أن أيقوا بيده « حصد كيفا وواعماله ، وسلم اليهم « أمده ، واقام « الخدوارزمية » ببسلاد الخليفة ، إلى أن نخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة .

وخرجوا إلى ناحية «الموصل» ، واتفقوا مسع صساحبها ، إلى أن أظهر إليهم المسألة ، وسلم اليهم « نصيبين » ، واتفقوا مسع الملك « المظفر شسسهاب الدين غازي» بسن الملك المسادل مساحب ميافارقين مسلم وسير إلى حلب ، واعلمهم بذلك ، وطلب مدوافقة ، واليمين له ، على أنه إن قصده « سلطان الروم» دافعدوا عنه ، وكان قد استشعر من جهته ، فلم يوافقه الحلييون على ذلك ، ووصل وكان قد استشعر من جهته ، فلم يوافقه الحلييون على ذلك ، ووصل اليه « الخوارزمية » واتفقوا على قصد «أمنه » ، فيرزت العساكر من حلب ، ومقدمها الملك « المعظم تورانشاه » ، وضرجت إلى « حران » . في صفر ، من سنة تسع وثلاثين ، وساروا باجمعهم إلى أمد ، في مدور الخوارزمية عنها ، ورحلوا عنها الى « ميافارقين» ، فأعاروا على رستاقها ، ونهبوا بلدها ، واعتصم الضوارزمية وناضرها ، خارج البلد .

ووصلت المساكر واقامت قريبا من « ميافارقين» ، وجسرت لهسم معهسم وقعسات ، إلى أن تهسادنوا ، على أن يقسسط ملك « الروم» الخوارزمية ، ما كان اقساعا لهم في بلاده ، وانهم يكونون مقيمين في أطراف بلاده ، وعلى أن الملكة « الفساتون» بملب ، تعسطي أغساها الملك المنظفر ، ماتختاره ، من غير اشتراط عليها ، وعلى أن يكونوا وشهاب الدين غازي » سلما ، لم هو داخسل في هسنتهم — وكان صاحب ماردين قد حلف المملك الناصر — ، ورجع المسكر الحلبي ، فلم ينتظم من الأمر الذي قرروه شي » ، ووصل وسل الملك « المنظفي » ورسسل « الخسوارزمية . وعادوا عن غير اتفساق . واطلق اسرى « الخوارزمية » من حلب .

وخرج الملك المظفر والخوارزمية ، ووصحلوا الى بلاء الموصحل » . وعاد صاحب « ماردين » الى موافقتهم ، ونزلوا على « الموصحل ، ونهبوا رستاقها ، واسحاقوا محواسيها ، شـم تـوجهوا الى ناحية « الخادور » .

واتفق الأمر على أن ورده الملك المنصورة ... صاحب حمص ... - 299 - إلى حلب ، وخرج السلطان « الملك الناصر» ، وأكابر المبينة ، والتقوه إلى « المؤلف والتقوه إلى « المؤلف والتقوه إلى « المؤلف والتقوه إلى « المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف أله والمؤلف المؤلفة ، وجمع المساكر ، وتسوجه إلى بالاد « الجزيرة» .

ووصل و الملك المطفر و و و الخوارزمية عصيعد أن عبر و الملك المنصورة الفرات سالى و رأس عين و واعتصم أهلها و مسع المسكر الذي كان بها و وكان معهم جماعة و مسن الرمساة و والمجرفية و من الفرنج و قامنوا أهلها و وخلوها وأخذوا مسن كان بها من الفرنج و وحسل و الملك المنصدور و العسمكر مسن و كان بها من المسكر مسن و قصداد الملك المنقد والخدوارزمية إلى و ميارقارقين و والملقوا من كان بها و محينهم و مسن المسمكر النين أخذوهم مسن و رأس عين و ثمة تسوجه و الملك المنصدور و والعسمكر الروم والمسكر إلى أمد و والمسكر إلى أمد والمسكر الروم والمسكر إلى أمد و والمسكر الروم و مساكر الروم و مساكر المسكر والمامن عسمكر الروم و مساكر والمامن عسمكر الروم و مساكر الروم و المسكر والمامن و المسكر و المسكر والمامن و المسكر و المسكر إلى أمد و المسكر و ا

وتوفي « الملك المافظ أرسلان شاه» ، ابن الملك العادل ، بقلعة « عزاز » ، وذقل تابوته إلى مدينة حلب . وخدرج السلطان « الملك الناصر » ، وأعيان البلدة ، وصلوا عليه ، ودفن في « الفردوس » . ، في المكان الذي أنشائه أخته « الملكة الخداتون» . وتسلم نواب « الملك الناصر » قلعة « عزاز» ، من نوابه من غير ممانعة ، وذلك كله ، في نبي المجة ، من سنة تسم وثلاثين وستمائة .

واتفق أن غرج ، التتار إلى ، أرزن الروم ، وأشتفل ، ألروم ، بهم ، وأغاروا إلى بلد ، خدرتبرت ، وخداف ، الملك المنصدور ، والمسكر ، من إقامتهم في تلك البلاد ، وأنهم لا يأمنون من كبسة تأتي من جهة ، التتار ، فعادوا إلى ، رأس عين ، فخدرج ، الملك المنصور ، المظفر ، ، الخوارزمية ، ، إلى ، نغيس ، فضرج ، الملك المنصور » إلى ، الجرجب ، وساروا إلى جهتهم . فوصلهم الخبر أنهم قد نزلوا « الخابور» ، فساروا إلى جهتهم ، ونزلوا « الجدل» ، وكان قد انضاف إلى « الخوارزمية » جمع عظيم ، من « التركمان » ، يقدمهم أمير يقال له « ابن دودي» ، حتى بلغ من أمره أته قال للملك المظفر : أنا اكسرهم بالجوابئة النين معي » ، وكان عنتهم سبعين الفد « جوبان» غير الخيالة من التركمان .

ورحل « الملك المطفر»، حتى نزل قريبا من « المجد » ، فعلم به « الملك المنصور » ، فأشار الأمير « شمس لؤلؤ الأميني » بمبادرتهم ، والرحيل اليهم في تلك الساعة ، فرحلوا ، ووافوهم ، وقد نزلوا ، في يوم الخميس ، الثالث والعشرين ، من صدفر ، مدن سنة اربعين وستماثة ، فركبوا ، والتتى الصفان ، فما هو إلا أن التقوا ، وولى « الملك المطفر» منهزما ، « والخدوارزمية » ، وحالت الخيم بينه م وبينهم ، فسلموا ، وقتل منهم جماعة ، ووقد العسكر في الخيم ، والخركاهات ، ، وبها الاقمشة والنساء ، فنهيوا جميع ما في العسكر ، واخذوا النساء وجميع ما في العسكر ، والخذوا النساء وجميع ما في العلى ، والنهب ، ولم يقلت من النساء احد .

ونزل د الملك المنصوره ، في خيمة د الملك المظفره ، واستولى على خزانته ، وعلى جميع ماكان في وطاقه ، وغنم العسكر من الغيل ، والبغال ، والبغال ، والبغال ، والإغنام ، مالايحمى ، وبلغات الاغنام المنهوبة إلى د الموصل ، ودحلي، ودحماة، ودحمص ، بحيث بيع الراس من الغنم في العسكر ، بأبخس الاثمان ، وشربات البشائر بحلب ، وزينت أياما سبعة ، وتوجه د الملك المنصور » ، والعساكر إلى حلب ، وخرج السلطان «الملك الناصر » إلى « قلعة جعبره . وتوجه إلى « منج » للقائهم ، واجتمع بهم ، فاوصلوا إلى حلب ، يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى ، من سنة أربعين وستمائة .

وطلع « للشاتون الملكة» قرحة في مسراق البسطن ، وازداد ورمهسا ، وحدث لها حمى يسبيها ، وسار « الملك المنصور » ليلة الجمعة شالث الشهر . وتوجه في صحبته نجدة من حلب ، لتقصد بالاد الفرنج بناحية طرابلس ، وقوي مرض و الملكة الخاتون ، إلى أن توفيت الى رحمة الله تعالى ، ليلة الجمعة الحادية عشرة ، مسن جمادى الاولى ، من سنة أربعين وستمائة . ودفنت في الحجرة بالقلعة ، تجاه الصفة ، التي دفن فيها ولدها الملك العزيز — رحمهما الله — وكان مولدها بقلعة علب ، حين كانت في ولاية أبيه—ا ، الملك العادل ، إما في سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وخمسمائة ، وبلغني أنه كان عنده ضيف ، فلما أخير بولانتها ، سماها و ضيفة لذلك . وأمر السلطان و الملك الناصر» في ملكه ، ونهسى باشارة وزيره وأمر السلطان و الملك الناصر» في ملكه ، ونهسى باشارة وزيره وجمال الدين الاكرم والأمير و جمال الدولة اقبال الخاتوني » .

وعلم السلطان في التدواقيع ، واشهد عليه بتعليك الأمير « جمال الدولة ، في ملك بيت المال « بالناعورة ، في ملك بيت المال « بالناعورة » . واقر على نفسه بالبلوغ ، وملك الوزير الحصة ، التي بيانعين نواب بيت المال « تقبل » ورحماها ، وجعمل يجلس في « دار العصله » في كل يوم اثنين وخميس ، بعد الركوب ، وتسرفع إليه المخالم ، وخلع على أمرائه وكبراه البلد ، واقطع الأمير « جمال الدولة » « عزاز» وقلعتها وما كان في يد « الملك الصافظ» بن الملك العالم ، وذلك العادل ، وجميع ما كان من الحواصل ، في الأماكن المذكورة ، وذلك في العادي والعشرين ، من جمادي الأولى مسن سسنة اربعين وستمائة .

وعائده الخوارزمية عود التسركمان، على بسلاده الجسزيرة، ، فخرج عسكر حلب ، ومقدمهم الأميره جمسال الدولة، في جمسادى الأخسرة ، وسسساروا ، واجتمعسوا في دراس عين، . فتجمسع الخوارزمية ، وانضووا إلى صاحب د ماردين ، ، واحتموا بالجبل ، فوصل عسكر حلب ، ونزلوا مقابلتهم ، تحت الجبسل ، وخندقوا حولهم ، وجرت لهم معهم وقعات ، وتضرر عسكر حلب ، بسائقام ، الملكة بسالروم، وهسسوه الأمير شسمس الدين الأصبهاني، إلى « شسهاب الدين غازي » سوالى

صاحب ماردين \_ والخوارزمية ، وأصلح بينهم على أن يعطى صاحب د ماردين، درأس عين، . وارضى د ملك الروم، الخوارزمية د بخرتبرت ، ، وشيء من البلاد ، والملك الظفر غازى د بضلاط، ،

وتوجهت المساكر ، \_ وه النائب الاصبهانيء ، في جملتها \_ وخرج السلطان ه الملك الناصرء ، وتلقاهم إلى ه منبسجه ، ونخسل ه النائب، إلى حلب ، يوم السبت التاسع عشر من شوال .

ودخل السلطان والعسكر ، يوم الثلاثاء الشاني والعشرين مسن شوال ، وورد مع «النائب» أموال عظيمة ، لتستخدم بهما العسماكر للقاء « النتار» ، ويطلب نجدة من البلاد عليهم ، فسير مسن حلب نجدة ، ومقدمها « الناصح الفارسي» ، في ذي الحجمة ، مسن سمنة أربعين وستماثة ، فالتقاهم السلطان « غياث الدين » ، «بسيواس» أحسن لقاه ، وأعطاهم عطاء سنيا ، وفوض تدبير العسكر إلى « الناصح أبي المعالي الفارسي» ، وفرح اهمال « بسلاد الروم» وقصويت قلوبهم بنجدة حلب .

وسار د السلطان من دسيواسه إلى داقشهره (١٩) ، ووصله النبر بوصول د التتار »، فسير بعض امبرائه ، وعسكر حلب ، ليكشفوهم . فوصلوا إليهم ، ونشب القتال بينهم ، ووقعت بينهم حملات ، فانهزم دالتتاره ، بين أيديهم ، شم تسكاثروا ، وحملوا عليهم ، فانكسر عسكر دالرومه وثبت الحليون ، وجبرى بينهم كرات ، وخرج عليهم كمينان ، من اليمين واليسار فأحدقوا بهم ، كرات ، وخرج عليهم كمينان ، من اليمين واليسار فأحدقوا بهم ، فلم يسلم منهم إلا من حمل ، وخرج من بينهم ، ونلك ، في يوم الخميس ، الثالث عشر من الحرم ، سنة إحدى واربعين وستمائة .

وانهزم ملك و الروم، في الليل ، ليلة الجمعة ، واجفل أهــل بــلاد الروم ، إلى حلب واعمالها ، وعاث و التركمان، في اطــرافــالروم ، ونهبوا من خرج إلى الشام . (٢٠)

تراجم من كتاب

بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم

## احمديل الكردى

أحمديل بن إبراهيم ، صاحب مراغة(١) ، قيل كان اقطاعه في كان سنة أربعمائة ألف دينار ، وجنده خدسة الاف فارس .

سيره السلطان محمد بن ملكشاه إلى الشام مع سكمان القطبي ، ومودود بن التورتكين صاحب الموصل ، ومودود مقدم العساكر ، في سنة خمس وخمسمائة ، في عسكر لقتال الفرنج ، واجتازوا على بالس ، ومضوا بالعساكر ، وافتتصوا حصسونا كثيرة ، وقصدوا حلب ، فغلقت أبواب المنينة في وجوههم .

ومرض سكمان بن التورتكين ، وعاد فمات ببالس ، ثم تفرقوا بعد ذلك ، وعاد أحمديل إلى بغناد .

وفي المحرم من سنة عشر وخمسامائة كان احصاديل في مجلس السلطان محمد ، فجاءه رجل ومعه قصة يشاكو فيها الظلم وهاو ينتحب ، وسأله أن يوصل قصته إلى السلطان فتناولها منه فضريا يسكين كانت معدة ، فوثب عليه الأمير مودود فتركه تحتاء ، فجاء لشر فضرب مودونا ، وجاء ثالت فتمه .

وهذا ممدود(٣) ليس بابن التورتكين ، لأن ذلك فقسل بـ دمشق في سنة ست وخمسـمائة على مـا نذكره في تـــرجمته إن شـــاء الله تعالى ...( ١٩٦٨ \_ و ) .

## اسماعيل بن بوري بن طغتكين

أبو الفتح ، الملقب شمس الملوك بن تاج الملوك ، صاحب دمشق ، وليها بعد أبيه ، تاج الملوك بوري في سنة ست وعشرين وخمسمائة ، واستعاد بانياس(٣) ) من أيدي الفرنج بعدد أن استولوا عليها ، ونازل حماة وشيزر في سنة سبع وعشرين ، وكان شجاعا ظالما . وقرأت بخط أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصيين في تاريخه : سنة سبع وعشرين وخمسمائة : نازل اسماعيل بن تاج تاريك ، الملقب بشمس الملوك حماة وشيزر .

وقرأت بخطه أيضا فيه قال في حوادث سنة تسع وعشرين: وفيها قتل شمس الملوك اسماعيل بن بوري ، قتلته أمــه زمــرد خـــاتون ، وأجلست شهاب النين محمودا .

وقرأت أيضا بخط مرهف بن اسامة بن منقذ مثل ذلك .

أنبأنا أبو البركات الحسن بن محمد زين الامناء قال: أخيرنا المافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: اسماعيل بن بوري بسن المفتكين ، أبو الفتح المعروف بشمس الملوك ، ولي إمرة دمشق بعد قتل أبيه بوري المعروف بتاج الملوك في العشر الأخير من رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة ، وكان شهما مقداما مهيبا ، استرد بانياس من أبدي الكفار في يومين ، وكانت قد سلمها إليهسم الاسماعيلية ، واسعر (٤) بلاد الكفار بالفارات ، شم مد يده إلى أخذ الاموال ، وعزم على مصادرة المتصرفين والعمال .

ولم يزل أميرا على دمشق حتى كتب إلى قسيم الدولة زنكي بن أق سنقر يستدعيه ليسلم إليه دمشق ، فخافته أمه زمدرد فدرتبت له من قتله في قلعة دمشق في شهر ربيع الآخر (٧٠ ـ و) من سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، ونصبت أخاه محمود بن بوري مكانه(٥) .

## اسماعیل بن محمود بن زنکی بن اق سنقر

أبو الفتح الملك الصالح ، نور الدين بن الملك العادل نور الدين بسن قسيم الدولة الشهيد بن قسيم الدولة التركي ، ملك حلب بعد مسوت أبيه في سنة تسع وستين وخمسائة ، وهدو إذ ناك صبي لم يبلغ الحلم ، وكان بدمشق مع والده .

فختنه في هذه السنة ، وسر بختانه ، وأخسرج صدقات كثيرة وكسوات اللايتام ، ختن منهم جماعة وزين البلد ، واظهر سرورا كثيرا ، وتوفي بعد ختانه بأيام في يوم الاربعاء حادي عشر شدوال، فحاف أهل دمشق لواده الملك الصالح ، ووصل كتاب على جناح طائر الى حلب الى شاذبخت الخادم والى قلعـة حلب بـوفاة نور الدين ، فأمر في العال بضرب الكوسات والنبانب والبوقات ، وكتم موته ، وأحضر المقدمين والاعيان والفقهاء والامراء ، وقال : هــنا كتــاب الطائر قد وصل يذكر فيه أن مولانا اللك العادل قد ختن وليم ، وولام العهد بعده ، ومشى بين يديه ، قسروا بذلك ، وحمدوا الله سسمانه عليه ، ثم قال لهم : تحلفون لولاء الملك الصالح كما أمر بأن حلب له ، وأن طاعتكم له وخدمتكم كما كانت لأبيه ، فاستحلف الناس على ذلك على أختلاف طبقاتهم ومنازلهم في ذلك اليوم ، ولم يتسرك احدا منهم يزول من مكانه ، ثسم قام شاذبخت الى مجلس أخسر (١٨٨ - ط ) ولبس الحداد ، وخرج اليهم وقال : يحسن عزاءكم في الملك العادل ، فإن الله سبحانه نقله الى جنات النعيم ، فأظهروا الحزن والكآبة والاسف والبكاء ، واستقر الملك الملك الصالح .

وتوجه المؤيد ابن العميد ، وعثمان زردك ، وهمام النين الى حلب يوم الثلاثاء رابع والعشرين من شوال لاثبــات مــا في خـــزائن حلب وختمها بخاتم الملك الصالح رحمه الله . وكان شمس الدين علي بن محمد ابن داية ذور الدين بقلعة حلب مع شاذبخت وكان قد حدث نفسه بأمور ، واختلفت كلمة الامسراء ، وتجهز الملك الناصر صلاح الدين من مصر للخروج الى الشام وطلب وتيون هو الذي يتولى أمر الملك الصالح وتسديير ملكه وتسرتيبه ، ووقعت الفتنة بين السنة والشيعة بحلب ، ونهب الشيعة دار قسطب الدين بن العجمي ، ودار بهاء الدين أبايعلى بسن أمين الدولة ، ونزل الميناد القلعة من القلعة ، وأمرهم ابن الداية أن يزحفوا الى دار ابي الفضل بن الخشاب فرحفوا الى دار ابي

واقتضى الحال أن الاتفاق وقع على وصدول الملك الصدالح من دمشق الى حلب فسار فوصل ظاهر حلب في اليوم الثاني من المسرم سنة سبعين وخمسمائة ومعه سابق الدين عثمان بن الداية . فضرج بدر الدين حسن القدائه ، فقبض على سابق الدين ، وصدعد الملك الصالح الى القلعة ، وظهر القاضي أبو الفضل بن الخشاب ، وركب في جمع عظيم الى القلعة ، وصعد إليها والحلبيون من اتباعه تصت القلعة ، فقتل في القلعة ( ١٨٩ - و ) وتفرق من كان تصت القلعة ، منهم وقبض على شمس الدين على ، وبدر الدين حسن ابنى الداية ، واودعا السجن مع أخيهم سابق الدين .

ووصل الملك الناصر من مصر الى دمشق ، فنخلها سلخ شهر ربيع الاخر وسار الى حمص وفتحها في جمادى الاولى ، فنزل الملك المسالح الى المبينة وقال لاهلها : أنا ولدكم ، وذكرهم بحقوق والده واستعان بهم على دفع الملك الناصر ، فبحى الحلبيون ودعوا له . ووعدوه من انقسهم بكل ما يؤثره ويلغ سيف الدين غازي بن مودود ابن زنكي صاحب الموصل ماجرى ، فسير أخاه عز الدين مسعودا الى لقاء الملك الناصر ، فرحل عن حلب في مستهل شهر رجب ، وعاد الى حماه ووصل عز الدين الى حلب وأخذ من كان بها من العسكر ، وحدرج الى لقاء الملك الناصر ، وتصاف العسكران عند قرون(١) حماه في تاسع عشر شهر رمضان ، فكسر عز الدين ، وسار الملك حماه في تاسع عشر شهر رمضان ، فكسر عز الدين ، وسار الملك

الناصر عقيب الكسرة ونزل على حلب ، فصولع على أن أخذ المعـرة وكفر طاب ، واخذ بارين(٧ ) .

وكان سيف الدين غازي مصاصرا الأخيه عصاد الدين زنكي ، فصالحه وسار عبر الفرات ، ورا سل الملك الصالح ، وسعد الدين كمشتكين ، وخرج كمشتكين إليه واستقر اجتماع الملك الصالح به ، فوصل حلب وخرج الملك الصالح الله القالمة المالة قدريب القلعة واعتنقه وضمه إليه وبكي ، ثم آمره بالعود الى القلعة ، قعاد . وسار سيف الدين ونزل بعين الباركة(٨) ، وعسكر حلب يضرح حلب جريدة ، ثم رحل الى تل السلمان(٩) ومعه عسكر كثيف ، حلب جريدة ، ثم رحل الى تل السلمان(٩) ومعه عسكر كثيف ، وطلب الملك الناصر عسكر مصر، وسار نحوهم والتقى العسكران في بكرة الخميس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين وخمسائة ، فاذكسر سيف الدين غازي ، وعاد الى حلب فأخذ منها خزانته وسار الى بلاده ، وسار الى حلب فنزل عليها في السادس عشر مسن ني المعدة ، وسار الى حلب فنزل عليها في السادس عشر مسن ني نالملك المسالح .

وحكى لي والدي انهم كانوا يقاتلون عسكر الملك الناصر حتى يصلوا المخيم ، وانهم قبضوا على جماعة ، فكانوا يشرحون اساقل اقدامهم ليمنعهم ذلك عن المشيء ، فلا يربهم ذلك عن القتال ، فلما لم يذل من حلب مااراد صالحهم ، وسار عنها فأخرجوا إليه ابنة نور الدين اخت الملك الصالح ، وهي صغيرة . فقال لها : ما تشتهين ؟ فقصصالت : اريد أن تعيد الينا عزاز فصصصوفهها إياها ، وكان التدبير بحلب الى والدته ، والى شانبخت الخادم ، وأمير لالا ، وخالد بن القيسراني .

ثم إن الملك الصالح رحمه الله مرض بالقوانج في تاسع شهر رجب من سنة سبع وسبعين ، فأخبرني قاضي القضاة أبو المحاسن يوسف ابن رافع بن تميم قال: في ثالث وعشرين من رجب أغلق باب القلعـة لشدة مرضه ، واستدعي الامراء ، وأخذ واحد ، واحد واسـتحلفوا لعز الدين مسعود صاحب الموصل .

قال: وفي خامس وعشرين منه توفي رحمه الله ، وكان لموته وقسع عظيم في قلوب الناس . ( ١٩٠ ـ و ) وكان الملك المسالح رحمه الله قد ربي أحسن تربية ، وكان دينا عفيفا ورعا ، كريما محبوبا الى قلوب الرعية لعدله وحسن طريقته ولين جانبه لهم .

قال لي والدي رحمه الله : إن اليوم الذي مات فيه انقلبت المدينة بالبكاء والضجيج ، ولم ير الا باك عليه ، مصاب به .

قال لي: ودفن بقلعة حلب، ولم يزل قبره بها الى أن ملك الملك الناصر حلب وتسلم قلعتها فحول قبره الى الخانكاه التي أنشاتها واللته تحت القلعة(١٠).

قال لي : ولما حول ، ظهر من الناس من البكاء والتأسف كيوم مات ، قال : ووجد من قبره عند نبشه شبيه برائحة المسك ، رحمــه الله . وحكى لي ذلك أيضا غير والدي .

وكان رحمه الله على صغر سنه كثير الاتباع للسنة ، والنظر في العواقب ، وأخبرني والدي قبال : حسكى لي العقيف بسن سسكرة اليهودي الطبيب ، وكان يتولى معالجة الملك الصالح في مسرضه الذي اليهودي الطبيب ، وكان يه قبولنج ، قبال : قلت له يوما : يامبولانا والله شفاؤك في قدح من خمر ، وأنا احمله اليك سرا ، ولاتعلم به والدتك ، ولا اللالا ، ولا شانبخت ، فقبال لي : ياحبكيم كنت أظنك عاقبلا ، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله لم يجعل شسفاء أمتبي فيما حرم عليها ، وتقول لي انت هنا ، وما يؤمنني أن أشر به وأموت فياقي الله تعالى ، وهو في جوفي ، والله لو جامني جبريل وقال لي : شفاؤك فيه لما شربته ، وتوفي وله نحو من ثمانية عشر سنة .

سمعت شيخنا مـوقق المين يعيش بـن على بـن يعيش قـال: اخترني ( ١٩٠ ـ ظ ) الامير حسام الدين محمـود بـن الختلو ، شحنة حلب ، قال : لما عزل محيى الدين بن الشهر زوري عن قضاء حلب وتوجه الى الموسـل جـاء الى الفقيه عالى الفــزنوي ، وكان يدرس بمدرسة المدادين(١١) الى داري ، وكانت تحـت القلمة ، فقال لى : قد تــوجه محيى الدين ابـن الشــهر زوري الى الموسـل ويحتاجون قاضيا ، فتأخذ لى قضاء حلب ، قال : فصعدت الى الملك المسالح وقلت له: هنا عالى الفزنوي فقيه جيد ، والمسـلمة أن يوليه المولى قضاء حلب ، فالتفت الى وقال : بالله ويحياتي هو ســالك في هنا ؟ فقال : والله مــا هنا ؟ والله مــا الحولي قضاء حلب أحدا غيره ، ولكن حيث سأل هو وقع في خاطري أن اولي قضاء حلب أحدا غيره ، ولكن حيث سأل هو الولاية والله لا وليته إياه

قرأت بخط أبي غالب عبد الواحد بن الحصين في تاريخه في هذه السنة \_ يعني سنة سبع وسبعين وخمسمانة \_ مات الملك المسالح اسماعيل بن ذور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب ، وبلغني أن وفاته كانت في شهر رجب عن تسع عشرة سنة ، وكانت وفاته بقلعة

وقرأت بخط عبد الرزاق بن احمد الاطرابلي الشاعر ، أن وفاة الملك الصالح كانت في العشر الاخر من رجب من سنة سبع وسبعين وخمسمائة .

## آق سنقر بن عبد الله البرسقي

وقيل اسمه سنقر ، وكان مملوك الامير برسق مملوك السلطان ، فترقت به الحال إلى ان ولاه السلطان محمد بن محمد الموصل وولاه شحنكية بغياد ، وتقدمة عسكرها في أيام المسترشد ثمم عزل عن شحنكية بغياد في سنة ثمان عشرة وخمس مائة ، فسوصل الى الموصل ، واستدعاه الحلييون الى حلب وقد حصرهم الفرنج وضاق بهم الامر قوصل إليهم في سنة ثمان عشرة وخمس مائة ، ورحال الفرنج عنها وملك حلب واحسن إلى اهلها ، وعدل فيهم ، وازال المكوس والمضرائب وتعفية اثار الظلم والجور ، وكان رحمه بإزالة المكوس والمضرائب وتعفية اثار الظلم والجور ، وكان رحمه الله على ما يحكى حسن الاحوال ، كثير الخير ، جميل النية ، كثير الصلاة والتجد والمبادة والصدوم ، وكان لايستعين في وضوءه بأحد ، وقتل رحمه الله شهيها وهو صائم .

وكان من حديثه في ملك حلب واستيلائه عليها : أن بلك بن بهدام ابن ارتقلا قتل بمنبج ملك ابن عمه تمرتا ش بن إيلفازي بسن ارتق حلاب ، فباع تمرتاش بغدوين ملك الفرنج وكان اسيرا في يد بلك ، فباعه نفسه ، وهادنه واطلقه ومات شمس الدولة إيلفازي صحاحب ماربين فتوجه تمرتاش إليها واشتغل بملك مساربين وبلاد أخيه ، ماربين فتوجه تمرتاش إليها واشتغل بملك مساربين وبلاد أخيه ، والما علم بغدوين بذلك غدر بالهدنة واتقق هدو ودبيس بسن صحدقه ، وابراهيم بن الملك رضوان بسن تتس على أن نازلوا حلب ، واتفقدوا على أن تكون الملاد للمسلمين وأن حلب لابراهيم بن الملك رضوان لانها كانت لابيه ، وأن تكون الاموال للفرنج ، وطال حصار حلب واشرفت على الاستيلاء عليها ، وبلغ بهم الضر إلى حالة عظيمة حتى اكلوا الميتات والجيف ، ووقع فيهم المرض ، فحكى لي والدي حتى النهم كانوا في وقت الحصار مطرحين من المرض في أزقة البلد ، فإنا زحف القرنج وضرب بوق الفزع قاموا كانما نشسطوا مسن عقال زحف القرنج وضرب بوق الفزع قاموا كانما نشسطوا مسن عقال

وقاتلوا حتى يردوا الفرنج ، شم يعدود كل واحد من المرضى الى فراشه ، ومازالوا في هذه الشدة إلى أن أعانهم الله بقسيم الدولة أق سنقر البرسقي ، فأخلص النية لله في نصرتهم ، ووصل الى حلب في نعي الحجة من سنة ثمان عشرة وخمس مأثة ، وأغاث أهلها ورحد لنعدو عنها ، وكانت رغبات الملوك فيها إذ ذاك قليلة ، لمجاورة الفرنج لها وخراب بلدها وقاة ربعه ، واحتياج من يكون مستوليا عليها إلى الخزائن والاموال والنفقة في الجند .

فاخبرني والذي أبو الدسن أحمد وعمي أبو غانم محمد ، وحديث أحدهما ربما يزيد على الآخر ، قالا : سمعنا ... جدك يعنيان أباهما أبا الفضل هبة الله ... يقدول : لما أشدت الحصدار على حلب، وقلت الاقوات بها وضاق الامر بهم ، اتفق رأيهم على أن يسيروا أبسي القاضي أبا غانم قاضي حلب والشريف زهرة وابن الجلى الى حسدام الدين تمرتاش الى ماردين وكان هو المستولي على حلب وهسي في أبدي نوابه ، وقد تركها ومخى الى ماردين واشتقل بملك تلك البلاد عن حلب ، قال : قاتفقوا على ذلك وأخرجوا أبسي والشريف وابس الجلى ليلا من البلد ، قلما أصبح الصباح صداح الفرنج الى أهل المبلد : أين قاضيكم وأين شريفكم ؟ قدال : هانقطعت ظهرونا البلد : أين قاضيكم وأين شريفكم ؟ قدال : هانقطعت ظهرونا وتشوشت قلوبنا ، وايقنا بانهم ظفروا بهم ، فوصلنا منهم كتاب يخبر أنهم قد وصلوا إلى مكان أمن عليهم بالوصول ، قطابت قلوب أهل حلب لذلك .

قال عمي ووالدي: قسمعنا والدنا يقول: سمعت أبي أبا غائم يقول: لما وصلنا إلى مساردين ودخلنا على حسسام الدين تمسرتا ش وذكرنا له ما حل بأهل حلب وما هم فيه من ضيق الحصار والمسير وعنا بالنصر وأنه يتوجه وهو يدا فعنا مسن يوم الى يوم وكان لخسر كلامه أن قال: خلوهم إذا اخذوا حلب عدت وأخذتها فقلنا في انفسنا ما هذا إلا فرصه ، وقلنا له: لاتفعل ولاتسسام المسلمين الى عدو الدين ، فقال: وكيف أقدر على لقائم في هسنا الوقيت ؟ فقال له

القاضي أبو غانم: وأيش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن أهل البلد إنا وصلت إلينا تكفيك أمرهم.

قال القاضي أبو الفضل : فكتبت كتابا من حلب إلى والدي أبسي غائم أخبره فيه بما حل باهل حلب من الضر ، وأنه قد أل الامر بهسم الي أكل القطاط (٢٧٤ - و) والكلاب والميتة فـوقع الكساب في يد تمرتا ش وشق عليه وغضب وقال : انظـروا الى جلد هـؤلاء الفعلة المستعة قد بلغ بهم الأمر الى هـنه الحالة ، وهـم يكتمــون ذلك ويتجادون ويقرونني ويقولون : إنا وصلت إلينا نكفك أمرهم .

قال القاضي أبو غانم: فأمر تمرتا شبأن يوكل علينا ، فوكل بنا من يحفظنا غوة أن ننفصل عنه إلى غيره ، فأعملنا الحيلة في الهرب ألى الموصل ، وأن نعضي إلى البرسقي ونستصرخ به ونستنجده ، فتحدثنا مع من يهربنا وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يصر صريرا عظيما أنا فتح أو أغلق ، فأمرنا بعض أصحابنا أن يطرح في صحائر اللب زيتا ويعالجه انفتحه عند الحاجة ولا يعلم الجماعة الموكلون بنا إنا فتحناه بما نحسن فيه ، وواعدنا الفلمان إنا جسن الليل أن يسرجوا الدواب وياتونا بها ، ونخسرج خفية في جوف الليل ونركب

قال: وكان الزمان شاء ، والثلج كثيرا على الارض ، قال القاضي ابو غانم : فلما نام الموكلون بنا جاء الفلمان باسرهم الا غلامي ياقوت وأخبر غلمان رفاقي أن قيد الدابة تدسر عليه فتصه وامتنع كسره ، فضاقت صدورنا لذلك ، وقلت لاصحابي : قوموا أنتم وانتهزوا الفرصة ولاتنتظروني ، فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم على الطريق ، ولم يعلم الموكلون بنا بشيء مصا نصن فيه ، وبقيت وحدي من بينهم مفكرا لايأخنني نوم حتى كان وقت السحر فجاءني ياقوت غلامي بالدابة وقال ( ٢٧٤ - ظ ): الساعة انكسر القيد ، قال : فقمت وركبت لاأعرف الطريق ومشيت في الثلج أطلب المهمة التي اقصدها ، قال : فصاحابي

الذين سبقوني في مكان واحد وقد ساروا من أول الليل وسرت من آخره ، وكانوا قد ضلوا عن الطريق ، فنزلنا جميعا وصلينا الصبح وركبنا وحثثنا دوابنا وأعملنا السيرحتى وصلنا الموصل ، فسوجدنا البرسقى مريضا قد أشفى وهو يسقى أمراق الفيراريج المدقوقة ، فأعلم بمجيئنا ، فاذن لنا ، فدخلنا عليه ووجدناه مدريضا مدنفا ، قشكونا اليه وطلبنا منه أن يغث المسلمين ، وذكرنا له ما حل يهم من الحصار والضيق وقلة الاقوات ، وما أل إليه أمرهم ، فقال : كيف لى بالوصول الى ذلك ، وأنا على ما ترون ؟ فقلنا له : يجعل المولى في نيته وعزمه إن خلصه الله من هــنا المرض ان ينصر السمامين ، فقال: أي والله ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهماني أشهدك على أننى أن عوفيت من مرضى هذا لأنصرنهم ، قال : فعا استتم تلاثة أيام حتى فارقته الحمى واغتذى ، ونادى في عسكره للغيزاة ، وبرز خيمته وخرجت عساكره وعملوا أشغالهم ، وتوجه بهـ م حتـى أتى حلب قلما قاربها وأشرفت عساكره من المرتب رحل الفسرنج ، ونزاوا على جيل جوشن وتأخروا عن المدينة ، وساق الى ان قارب المدينة وخرج اهلها الى لقائه فقصد نحو القدرنج وأهسل البلد مسم عسكره ، فأنهزم القرنج من يبيه ، وهو يسير وراءهم على مهـل حتى (٢٧٥ - و ) ابعدوا عن البلد، فأرسل الشاليشية وأمرهم برد العسكر .

قال: فجعل القاضي أبو الفضل بن الخشاب يقول له: يامولانا ،
لو ساق المولى خلفهم اختناهم بأسرهم فإنهم منهزمون ، فقال له:
ياقاضي كن عاقلا اتعلم أن في بلدكم ما يقوم بكم وبعسكري ، لو قدر
والعياذ بالله علينا كسرة من العدو ؟ فقال: لا ، فقال: فسا يؤمنا
أن يكسرونا وندخل البلد ويقووا علينا ولاننفع أنفسنا ، والله تعالى
قد دفع شرهم فنرجع إلى البلد وتقويه ، ونرتب أحسواله وبعد ذلك
نستعد لهم ويكون ما يقدره الله تعالى ونرجو إن شساء الله تعالى
اننا نلقاهم ونكسرهم ، قال: وبخسل البلد ورتب الأحسوال وجلب
الغلال وامن الناس واستقروا .

قال: وكان ذلك في آثار فجعل الناس يأخذون الحنطة والشسعير ويبلونها بالماء ويزرعونها فاستفل الناس في تلك السنة مفسلا صالحا . هذا معنى ما حدثني به والدي وعمى .

ونقلت من خط عبد المنعم بن الحسن بن اللعيبة الحلبي : دخلت سنة تسع عشرة وخمس مائة ووصدات العساكر مسن الشرق ، ومقدمها أق سنقر البرسقي ، وكان الافرنج نزلوا على حلب في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وخمس مائة ، وحاصر وها وضديةوا على الملها ومضى القاضي ابن العديم والاشراف ، وقوم من مقدمي أهلها الملها ومضى القاضي ابن العديم والاشراف ، وقوم من مقدمي أهلها المستمرخين لأنه ما كان بقي من أخسنها شيء ، فوصل البرسقي بالس وكانت رسله مذ وصل الرحية متواترة إلى حمص ودهشوق بالس وكانت رسله مذ وصل الرحية متواترة إلى حمص ودهشوق ربيع الأول ، فلقي الأمير قسيم الدولة البرسقي بتسل سلطان بعد ربيع الأول ، فلقي الأمير قسيم الدولة البرسقي بتسل سلطان بعد بالس ، ووصل إلى حلب وخرج أهل حلب ونهبوا من خيام الافرنج عنها ، وكان سرى إليهام من مقدار المائة خيمة ، من على جبل جوشن ، وما بقسي مسن هالاكهم مش شدار المائة خيمة ، من على جبل جوشن ، وما بقسي مسن هالاكهم شيء ، لكن الله أمسك أبيني الترك عنهم بمشيئته .

قرات بضط ابي غالب عبد الواحد بن المصنين في تساريخه في حوادث سنة ثمان عشرة وسنتمائة(١٧) : وفي ثناني عشري ذي حجتها بخل البرسقي الى حلب ، وفي غده رحل الفرنج عن حلب . قلت : وبعد ان اقام البرسقي بحلب ورتب أحوالها ترك ولده بها وعاد إلى الموصل فقتله الاسماعيلية بها على ما نذكره .

قال لي شيفنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري : كان أق سنقر البرسقي خيرا ، عادلا ، لين الاخلاق حسن العشرة مع أصحابه .

قال لي : أخبرني أبي محمد بن عبد الكريم : حكى بعض الغلمان

الذين يخدمون البرسقي ، قال : كان يصلي البرسقي كل ليلة صلاة كثيرة وكان يتوضأ هو بنفسه ولا يستعين بأحد ، قسال : فدرايته في بعض ليالي الشتاء بالوصل وقد قام من فراشه وعليه فسرجية وبسر صفيرة ، وبيده ( ۲۷۱ – و ) ابريق نحاس ، وقد قصد دجلة ليأخساء عام يتوضأ به ، قال : فلما رأيته قمت إليه لأخسد الإبسريق مسن يده فمنعني ، وقال : يامسكين ارجع الى مكانك فإنه برد ، فأجتهدت به لأخذ الابريق من يده ، فلم يفعل ، ولم يزل حتى ردني إلى مكاني، ثم توضأ ووقف يصلي ، قال : وذكر لي من أحواله المسنة السياء بطول ذكرها .

سمعت شيخنا الصاحب قاضي القضاة بهاء الدين أبا الحاسن يوسف بن را فع بن تميم ، يقول : كان البسرسقي بينا عادلا قسال : ومما يؤثر عنه أنه قال يومسا لقساضي الموصسل أظنه المرتضى بسسن الشهرزوري: أريد أن تساوى بين الرفيع والوضييع في مجلس الحكم ، وأن لا يختص أولو الهيئات والمراتب بريادة احترام في مجلس الحكم ، فقال له القاضى : وكيف لي بذلك ؟ فقال : ما لهذا طريق إلا أن ترتاد خصما يخاصمني في قضية ويدعوني الى مجلس الحكم ، وأحضر إليك وتلتزم معى ما تلتزمه مع خصصى ، وسدوف أرسل إليك خصما لاتشك في أنه خصم لي ، ويدعى على بمدعوى فادعني حينئذ الى مجلس الحكم لاحضر إليك ، وجاء إلى زوجته الخاتون ابنة السلطان محمود .. فيما اغلن .. وقال لها وكلى وكيلا يطالبني بصداقك فوكلت وكيلا ، ومضى الركيل إلى مجلس الحكم وقال: لي خصومة مع قسيم الدولة البرسقي واطلب حضوره إلى مجلس الحكم ، فسير القاضي إليه ودعاه فناجاب وهضر مجلس ( ٢٧٦ - ظ ) الحكم ، فلم يقدم له القاضى ، وساوى بينه وبين خصيمه في تدرك القيام والاحتبرام ، وأدعى عليه الوكيل وأثبيت الوكالة ، واعترف البرسقى بالصداق ، فأمره القاضى بدفعه إليه فأخذه ، وقام إلى خزانته ودفع إليه الصداق ، ثم أنه أمر القاضي أن يتخذ مسمارا على بساب داره يختسم عليه بشسمعة وعلى السسمار منقوش أجب داعي الله ، وأنه من كان له خصم حضر ، وغتم بشمعة على ذلك المسمار ويمضي بالشمعة المختومة الى خصمه كائنا من كان ، ولايجسر احد على التخلف عن مجلس الحكم .

قرات بخط الحافظ ابي الطاهر السائي : وسنقر البرسائي ولي العراق سنين ، وبلغ مبلغا عظيما ، شم ولي ديار مفتر ودار ملكه الموصل ، ثم حلب ، وكثيرا من مدن الشام ، وجاهد الافسرنج ، شم قتله بعض الملاحدة ، لعنهم الله ، وكان سيفا عليهم ، قلمسا يرى في جيشه مثله ، رحمه الله ورضي عنه ، رايته بالعراق في حال ولايتسه ،

قال لي عز الدين أبدو الحسن بن الأثير : في سسنة عشرين وخمسمائة ، وقتل أق سنقر البرسقي بالجامع العتيق بالوصل بعد المسلاة يوم الجمعة ، قتله باطنية ، وكان رأى تلك الليلة في منامه أن عنة من الكلاب ثاروا بنه ، فقتسل بعضسها ونال منه الباقون أذى شديدا ، فقص رؤياه على أصحابه فأشاروا عليه بترك الخروج من ناره عدة أيام ، فقال : لا أترك الجمعة لشيء أبدا وكان يشهدها في الجامع مع العامة فحضر الجامع على عابته ، فثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أذفس فقتل بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله .

قرات بخط أبي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم في تاريخه الذي جمعه ، ووقع إلي منه أوراق نقلت منها في حدوادث سدنة عشرين وخدسمائة أن البرسقي سدام حلب وتدبيرها ألى ولده الأمير عز البين مسعود فنخل ( ۱۷۷۷ – و ) حلب ، واجمدال السديرة وتحلى بفعل الخير ، وسار أبوه إلى الموصل والجزيرتين ، و ما هو جار من تاسخ الشهر تصد أليه الموصل والجزيرتين ، و ما هو جار من تاسع الشهر قصد الجامع بالموصل ليصلي جماعة ، ويسمع الخاطب كما جرت عادته في أكثر الجمع ، فدخل الجامع وقصد المنبدر فلما قرب منه وقب عليه ثمانية نفدر في زي الزهداد فاخترطوا خناجدر وقصدوه وسبقوا الحفظة النين حوله فضر بوه حتى اثخذوه وجرحوا قوما من حفظته وقتل الحفظة منهم قدوما وقبضوا قدوما وحمدال

البرسقي بآخر رمقه الى بيته ، وهرب كل من في الجامع ، وبطلت صلاة الجمعة ومات الرجل من يومه وقتل أصحابه من بقي في اينيهم من الباطنية ، ولم يفلت منهم سوى شاب كان من كقر ناصبح ، ضيعة من عمل عزاز من شمالى حلب .

قال حمدان فيما نقلته من خطه: وحدثني رجل منها: انه كان له والدة عجوز لما سمعت بفتكة البرسقي ، وكانت تعرف أن ولدها مسن جملة من ندب لقتله فرحت واكتحات ، وجاست مسر ورة كانه عندها يوم عيد ، وبعد أيام وصلها سالما ، فاحزنها ذلك ، وقامت جسزت شعرها وسودت وجهها (۲۷۹ عظ ).

### ألب أرسلان بن رضوان بن تتش

الب ارسلان ، ويسمى محمد ايضا ، بن رضوان بن تتش بـن الب ارسلان بن جفري بك بن سلجوق بن تقاق ، ابو شجاع ، الملقب تاج الدولة ، الأخرس ، والب ارسلان الذي قدمنا ذكره جد ابيه .

ملك حلب حين مات أبوه رضوان وهو صبي ، وتولى تدبير أمـره خادم أبيض كان من خـدم أبيه أسـمه لژلؤ(٢٨٨ ـ ظ) ويعـرفـ باليايا ، فلم تتم له سنة حتى قتله غلمانه بالمركز مـن قلعـة حلب ، ووافقهم على ذلك لژلؤ اليايا .

وكان الثغ لايحسن الكلام فدعي بالاخرس لذلك ، وكان مهـورا قليل العقل ، سفاكا للام منهمكا في الماحي .

سمعت والدي رحمه الله يقول: جمع تاج الدولة الاخسرس بسن رضوان جماعة من الأمراء والاجناد، وانخلهم إلى موضع بالقلعة شبيه بالسرداب او المسنع لينظروه ، فلما حصداوا كلهسم فيه قال لهم: ايش تقولون فيمن يضرب رقابكم كلكم ها هذا ، فتضر عوا إليه ، وأيقنوا بالقتل، وقالوا: يامولانا نحن مماليكك وبحكمك ، وخضعوا له حتى اخرجهم ، شم إنهام خافوا على أنفسهم منه فاجمعوا على قتله فقتلوه .

وقال لي الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم : كان جدي مالك من جملة الامراء النين فعل بهم ذلك ، فلما نزل مــن القلعة سار عن حلب إلى قلعة جعبر ، وترك المقام بحلب خـــوفا على نفسه . قال: ومضى اكثر الأمراء من حلب من خدمته إلى أن قتل، عمل عليه لرُاوُ الخادم مملوك أبيه مع جماعة من الأمراء، فقتلوه.

قال: ثم إن لؤلؤ خاف فأخذ الأموال من قلعة حلب ، وسار طالبا بلاد الشرق ، فلما وصل الى بير حافر ، قال سنقر الجكرمشي : تتركونه يقتل تاج الدولة ، ويأخذ الأماوال ، ويمضي ! فصاح بالتركية ـ يعني \_ الأرنب الارنب ، فضر يوه بالسهام فقتلوه .

قال: ولما هــرب لؤلؤ ( ۲۸۹ ــ و ) أقــامت القلعــة في يد أمنة خاتون ينت رضموان يومين فلما قتل لؤلؤ ، ملكوا سلطان شــاه بــن رضموان ، هكنا قال لي ، ولؤلؤ ، هو النبي نصب سلطان شــاه بعــد قتل أخيه ، ويقى سنة وثمانية أشهر يدير دولته .

وقرآت في كتاب عنوان السير تأليف محمد بن عبد الملك الهمناني قال : وولي بعده ـ يعني رضوان ، أبو شجاع محمد بن رضوان ، وكان لايحسن أن يتكلم ، واستولى على حلب وله من العمر تسلع عشرة سنة ، وقتل خلقا من أصلحاب أبيه ، فاغتاله خادم كان خصيصا به اسمه لؤلؤ في رجب سنة ثمان وخمسائة ، وكان ملكه بحلب سنة واحدة .

قال لي بدران بن حسين بن مالك: بلفني أن تاج الدولة الأخرس خرج يوما إلى عين المباركة ، ونصب بها خيمة ، وأخذ مصه أربعين جارية ، ووطئهن كلهن في ذلك اليوم .

أنبانا أبو نصر محمد بن هية الله بن محمد القاضي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال: ألب أرسلان بن رضوان بن تتش بن الب أرسلان التركي ولي إمرة حلب بعد مدوت أبيه رضوان في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسمائة وهدو مسبي عمره ست عشر سنة ، وتولي تنبير أمره خام لا بيه اسمه لؤلاً ، وقد ورفع عن أهل حلب بعض ما كان جدد عليها ممن الكلف ، وقد الخريه عن أهل حلب بعض ما كان جدد عليها من الكلف ، وقد الخريه على شاه وميريجا (١٣) ، وقتل جماعة من الباطنية ، وكانت

دعوتهم قدد ظهرت في حلب إيام أبيه ، شم كاتب ( ٢٨٩ ـ ظ )
طفتكين أمير دمشق ، ورغب في استعطافه ، فأجابه طفتكين إلى
ذلك ، ودعا له على منير دمشق في شهر رمضان من هذه السنة ، شم
قدم الب أرسلان في هذا الشهر دمشق ، وثلقاه طفتكين وأهل دمشق
في أحسن زي ، وأنزله في قلعة دمشق ، وبالغ في إكرامه ، فأقام بها
أياما ، ثم عاد إلى حلب في أول شوال ، وصحبه طفتكين ، فلما
وصل حلب لم ير طفتكين ما يحب ففارقه وعاد إلى دمشق .

وساءت سيرة الب ارسلان بحلب وانهمك في المعاصي واغتصباب المحرم وخافه لؤلؤ اليابا ، فقتله يقلعة حلب في الثامن من شهر ربيع الإخر من سنة ثمان وخمسمائة ، ونصب أخا له طفالا عمره سبت سنين ، ويقسي لؤلؤ بحلب إلى أن قتسل في أخسر سسنة عشر وخمسمائة (١٤) .

قرات في مدرج ، وقع إلي بخط العضد مرهف بن أسامة بن منقذ فيه تعاليق من الموادث في السنين قال : وفيها \_ يعني سنة ثمان وهمسمائة \_ قتل الاخرس ابن الملك رضوان في يوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر .

قلت: ومن العجب العجيب الذي فيه عبرة لكل أريب أن رضوان لما ملك حلب قتل أخوين كانا له ، فقدويل في عقبه ، فلما ولي ألب أرسلان قتل أخويه ابني رضوان .

نقلت من خط أبي عبد الله محمد بن على العظيمي ، وأنبأنا بسه أبو اليمن الكندي عنه ، قال : سنة سبع وخمسمائة ، فيهسا : مسات الملك رضوان بحلب ، وجلس موضعه ولده تاج الملوك الب أرسلان ، وصار اتابكه لؤلؤ الخادم ، وقتلوا من الخدم والخواص جمعا حتى استقام أمرهم ، وقبض على أخوته ، وفيها قتل تاج الدولة بن الملك رضوان أخوته ملك شاه وابراهيم صبيين أحسسن الناس صسورا ، وقتل خادم أبيه التونتاش المجنى ، وقتل الفتكين الحساجب وخساقه الناس ، قالب عليه خادمه اتابكه لؤلؤ من قتله .

ثم قال: سنة ثمان وخمسمائة ، فيها: فتسل تساج الدولة الب أرسلان بن رضوان مساحب حلب بداره في قلعة حلب بتدبير اتسابكه لؤلؤ ، واجلسوا موضعه اخاه الملك سلطان شاه بن رضوان(10) .

كنا قال العظيمي : « ملك شاه وابراهيم » ، وهو وهم وإنما هو ميريجا ، وأما ابراهيم فإنه لخر من بقي من ولد رضوان ، ولم يبق من ذرية رضوان إلا عقبه إلى يومنا هنا . (٢٩٠ \_ و ) .

#### ألب أرسلان بن محمود

ابن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان بن جغري بك التركي كان هو واخوه فرخشاه المعروف بالخفاجي في كفالة زنكي بن أق سنقر ، وكان فرخشاه بالموصل ، وكان ابوهما السلطان محمود قد كتب لزنكي توقيعا بالشام ، فاتفق أن فرخشاه بلغ وأدرك وتأسد ، لانكي توقيعا بالشام ، فاتفق أن فرخشاه بلغ وأدرك وتأسد ، وكانت زوجة زنكي السكمانية تربيه فقهدته ، وحدثته نقسه بالملك ، وكان نصر الدين جغر نائب زنكي بالموصل ، وكان ظالم ، فركب في المهليز ، واركبوا الملك ، ودخل القامة فقتل بها ، وكان أخدوه الب ارسلان معتقلا بسنجار فسار زنكي الى الموصل وأخرج الب ارسلان مسن وعاد زنكي الى حلب واستصحب معه الب ارسلان ، شم جاء الى حصار قلعة جعبر والب ارسلان معه ، وحصرها الى ان قتل بها على ما هو مشروح في ترجمته وافترقت عساكره ، قمضى نور الدين محمود بن زنكي الى حلب ، واستمال جمال الدين محمد بن على بن محمود بن زنكي الى حلب ، واستمال جمال الدين محمد بن على بن

وكاتب زين الدين على كوجك على أن يستدعي ( ١٠٥ حظ ) سيف الدين غازي بن زنكي ، وكان في خدمة السلطان مسعود بأمر والده زنكي ليامن غائلة السلطان ومكائده ، فاتفق وصول الخبر اليه وهو بشهر زور(١٦) فعضل الموصل ، شم بخصل جمسال الدين والعسكر ، وبقي الملك الب ارسلان منفردا في ساستوحش ، وطلب صوب الجزيرة ، فسيروا في طلبه من باهنه وأظهر له الطساعة والعبودية عن غازي ، وأنه انا فارقه زالت عنه سمة الاتابكية ، فسلا تشمت به اعداءه ، وأنه سيأخذ البلاد بساسمك ، فأجابهم وبخصل الموصل في أبهة جميلة واستقبال ونشار ، وبخصل الدار فخذقهه ،

#### \_ V £ . £ \_

واتفق غازي مسع نواب أبيه : زين النين وجمسال النين والنبيسي ، وكان ذلك في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة .

## حسان بن كمشتكين التركي

صاحب منبج واعمالها ، كان أميرا مذكورا شجاعا ، له صدقة ومعروف ، وابنتى بمنبج صدرسة وقفها على أصحاب الامسام حسنة ، وابنتى بمنبج صدرسة وقفها على أصحاب الامسام حسنة ، وكان قد بلغ بلك بن بهرام بن أرتق عنه كلام أوجب تغيره عليه ، قسير ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي بسن أرتق بقطعة مسن عسكره ، وأمره بالمرور بمنبج والتقدم الى حسان بالمسير معهم الى سنة ثمان عشر وخمسمائة ، وقعل ما أصره بسه ، وقبض على حسان ، وبخلوا منبج ، وعمى عليه الحصن قلم يسلم إليه ، وسيره الى (١٨) خرتبرت ، وحبسه في جب ، ودام على حصر منبج ، ووصل بلك بنقسه ، قضر به سهم من الحصن فقتله ، وأخرج حسان من الجب وعاد الى منبج ، ودام في ولايتها الى أن توفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، وقد ذكرنا قصة حسان مع بلك مستقصاة في ترجمة بلك من هذا الكتاب .

قرأت بخط مرهف بن أسامة بن منقذ في مدرج علق فيه شيئا مسن التربخ ، قال : فيها قبض بلك على حسان البطبكي ، ونزل على قلعة منبج ، وكان فيها عيسى أخدو حسان ، وعنب حسان أدواع المناب ليسلم اليه منبج ، فلم يفعل أخوه عيسى وانفذ الى جدوسلين والمعه بتسليم منبج اليه ، فجمع جمعا كثيرا ، وجاء فتصر الله بلكا عليه ، فكسره ، وعاد الى حصار منبج فأصابه سهم في تدرقوته فمات ، وكان قد جعل سجن حسان في قلعة (١٩ ) بالو ، فلما قتل بلك نزل ابن عمه داود بن سكمان على بالو فـ أخذها وافـرج عن حسان ، وقيل ان نلك كان في ربيم الاول (٢٠ )

### جناح الدولة حسين

حسين ، ويلقب باقي الدولة ، كان تاج الدولة تتش الب أرسلان قد ولاء حلب ومكنه فيها ، واستولى عليها حين قتل تاج الدولة ، فلما يلغ خبر قتله رضدوان بن تتش ، وكان متدوجها إلى ابيه عاد إلى حلب ، فسلمها إليه ، وتسلمها رضوان منه ، ومن وزير ابيه ابني القاسم بن بنيع في سنة ثمان وثمانين واربعمائة .

انباتا أبو نصر القاضي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الدسن قال: كان بدمشق ، يعني رضوان بن تتش عند توجه أبيه إلى ناحية الري ، فكتب إليه يستدعيه ، فخرج إليه ، فلما كان بالانبار بلغه قتله ، فرجع الى حلب فتسلمها من الوزير أبسي القساسم وكان المستولي على امرها باقي الدولة ( ١٩٧ ـ ظ ) حسين في سنة ثمان وثمانين واربعمائة .

هكذا ذكر الحافظ الدمشقي(٢١) ، وهدو حسين جناح الدولة مساحب حمص اتابك رضوان بن تتش ومديره ، كان تاج الدولة تتش حين قتل قسيم الدولة اق سنقر وتسلم البلاد ، سلم حمص إلى جناح الدولة حسين ، وجعله اتابك(٢٢) عسكر ولده رضوان ، فلما قتل تاج الدولة تتش كان حسين يدير أمر رضوان وهو صبي بحلب ، فاستشعر جناح الدولة حسين من رضوان فهرب وانفصل عنه ومضى باب العراق وخدرج منه ، ويعد وصدوله إلى حمص كبس عسدكر رضوان على سرمين ، واسر أرباب دولته وديوانه ووزيره أبا الفضل ابنا الموسول ، ومات صاحب الرحية زوج أمنة بنت قمار ، فضرح جناح الدولة إليها ليأخذها ، فوجد دقاق قد سبقه إليها في سنة ست وتسمين ، فعاد منها ، وزيل نقرة بني اسد ، وضرج إليه رضوان إلى وتسمين ، فعاد منها ، وزيل نقرة بني اسد ، وضرج إليه رضوان إلى الذقرة ، واصطلحا واخذه معه الى ظاهر حلب ، وضرب له خياصا ،

واقام في ضيافته عشرة ايام ، ولم يصف قلب أحد منهما لعساحبه ، وسار جناح الدولة حسين الى حمص واقام بها إلى أن نزل يوما لصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الاسماعيلية فقتلوه ، وكان ذلك بتدبير أبي طاهر الصائغ رئيس الاسماعيلية ، تقدربا إلى الملك رضوان ، لما كان قد تجد بينه وبينه من الوحشة ، وكان حسين رجلا شجاعا باسلا نا رأي سديد وفيه دين وخير .

أنبأنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر بسن على عن الأمير مسؤيد الدولة اسامة بن مرشد بن منقذ قال: وتسلم قسيم الدولة أو سنقر مدينة حمص \_ يعنى من خلف بن ملاعب وقلعتها ، فلما قتل قسيم الدولة ، قتله تاج الدولة ، وتسلم البلاد ، سلم حمص الي جناح الدولة حسين ، وهو أتابك عسكر ولاه الملك رضوان ، فلما فتل تساج الدولة بالري استشعر جناح الدولة حسين من الملك رضوان ، وانفصل عنه ، ووصل إلى حمص فنزل من القلعسة إلى الجسامم يوم الجمعة للمبلاة ، فلما وصل مصلاه أثاه ثبالانة نفير ميين عجيم ( ٢٩٧ ـ ظ ) الباطنية في زي الصوفية يستميمونه ، فدوعهم ، فهجموا عليه بسكاكينهم ، فقتلوه رحمه الله ، وقتلوا معه قوما مـن أصحابه ، وقتلوا وقتل ذفر كاذوا في الجامم ، من المسوفية العجسم بالتهمة وهم أبرياء ، وذلك يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب سنة ست وتسعين وأربعمائة ، واختبسط البلد ، وخسسا قوا مسن الافرنج ، فرا سلوا شمس الملوك(٢٣ ) ، يلتمسون منه إنفساذ مسن يتسلم حمص وقلعتها قبل أن يخرج إليها ويتسلمها من الا فرنج مسن تمتد أطماعهم ، فتوجه شمس الملوك إليها ، وتسلمها ، وأحسن إلى أولاد جناح الدولة ، وسار بهم إلى دمشق ، فأقر عليهم إقاطاع أبيهم .

قرأت في تاريخ ابي المغيث منقذ بن مرشد بن منقذ ، وفيها ، يعني سنة ست وتسعين وأربعمائة وثب قوم من الباطنية على جناح الدولة حسين فقتلوه وذلك يوم الجمعة ثامن وعشرين رجب ، وكان ذلك من تعبير أبي طاهر الصائغ ، وخدمة للملك رضوان ، واستولى بعده قراجا على حمص .

قرأت في مدرج وقع إلى بالقاهرة بخط العضد مرهف بن اسسامة ابن مرشد بن منقذ يتضمن ذكر واقعسات ذكرهسا على وجسه الاختصار ، قال : سنة ست وتسعين سيعني واربعمائة سفها قتل جناح الدولة بحمص في يوم الجمعة .

قلت: وكان قتله في الثاني والمشرين مسن شسهر رجب بتسبير الحكيم أبي الفتح المنجم الباطني ، ورفيقه أبسي طاهر ، وقيل كان ذلك بأمر رضوان ورضاه ، وبقي المنجسم الباطني بعسده أربعسة وعشرين يوما ومات .

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي عبد الله العظيمي ، ونقلته مسن خطه قال : سنة ست وتسعين وأربعمائة فيها قتسل الباطنية جناح الدولة بحمص في الجامع يوم الجمعة ، سستة نفسر(٣٤) ، أحسدهم يعرف من أهل سرمين .

وقيها مات الحكيم العجمي الباطني بحلب ( ١٩٨ - و ) ٠

# حمدان بن عبد الرحيم بن حمدان بن علي

ابن خلف بن هلال بن نعمان بن داود ، أبو القوارس بن أي الدوقق التميمي الاثاربي ، ثم العلبي ، من ولد حاجب بن زرارة التميمي . أصله من قرية من قرى حلب يقال لها معاراتا الاثارب ، وكانت جارية في ملكه ومن أولاده انتقلت الى ملاكها الآن ، ثم انتقال هاو وأبوه الى الاثارب فسكناها ، وكان أكثار مقامه بالجزر ( ٧٠ ) يتردد في الدولتين الاسلامية والفرنجية ، وولي في الجارر أعمالا للدوان في دولة أتابك زنكي بن أق سنقر .

وحكى لي المندر بهاء النين أبو محمد الحسن بن ابدراهيم بسن الخشاب أنه لما كان الجزر في أيدي القسرنج ولوا حمسنان بسن عبسد الرحيم فيه أعمالا وصادروه بعد ذلك .

وحكى لي حمدان بن عبد الرحيم بن سعيد بن عبد الرحيم أن عم أبيه حمدان بن عبد الرحيم تدولى ديوان معدرة النعمان في بعض السنين ، ووهبه صاحب الاثارب الفرنجي قرية تعرف بمعربونية من ناحية معرة مصرين ودامت في يده بعد أخذ المسلمين البلاد من أيدي الفرنج ، وسنذكر سبب تمليك القرية إياه في أثناء هذه التدرجمة ، ومازات معربونية في أيدى أهله إلى زمننا .

قلت: وسكن حمدان حلب وسير رسولا الى الفرنج ، وسسير الى مصر إلى الأمر القاطمي ، وسسير أيضها إلى دمشة رسسولا الى طفتكين أتابك ، ودخل بغداد .

وكان هذا حمدان بن عبد الرحيم خليما ، كثير الانهماك في الشرب في قرى الجزر وذواحيها ( ٢٧٦ ـ و ) والديرة والمنتزهات في جبل سمعان والجبل الأعلى ، وكان قد شذا (٢٦ ) طرفا من الادب

واطلع على التواريخ وايام العرب وحصل قطعة صالحة من معدرقة النجوم والطب ، وصنف كتابا في أخبار بني تميم وايامهم جمع فيه قوائد كثيرة وأشعارا حسنة وضدمنه ذكر مأشرهم وأخبسارهم ووقائعهم وأشدهم وأخبسارهم ووقائعهم وأشدها أي بني تميم ، ووسدمه بالصباح ووضع كتابا في تاريخ حلب من سنة تسعين وأربعمائة شمنه أخبار الفرنج وايامهم وضروجهم الى الشام من السنة المنكورة وما بعدها وسماه د المقدود ، (۲۷) ، وله شعر حسسن لطيف الالفاظ عنب الجاجة ، وربما يقع فيه ألفاظ ملدونة في حدود السين يوان شعره بخطه وقد سقط منه شيء ، وكان مواده في حدود السين والاربعمائة .

وقرا الأدب على الشيخ أبي الحسن على بن عبد الله بن أبسي جرادة ، وروى عن أبسي نصر بن الخيشي وعن أبيه عبد الرحيم ، روى عنه أبو عبد الله محدد بن المحسن الملحيي ، وابسن أخيه عبد الرحيم بن سعيد بن عبد الرحيم وسعيد ابن أخت نعمان رئيس معرة النعمان .

أخيرنا أيو الحسن محمد بن أحمد بن على القسرطبي بدمشق ، قال : أخيرنا أبو محمد القاسم بن على بن الحسن بسن هبة الله ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن أحمد الملحي الشقا قال : حمدان بن عبد الرحيم الطبيب الاثاربي ( ٢٧٦ سـ قل ) وصل الى دمشق رسولا ألى أتابك طفتكين ، وكان رجلا وسيما متشبئا بسلهماب الاثب في طلب العلم ، كثير الدؤوب ، كريم النفس ، له بجميع من يمر به من الادباء صحية وأنس ، إجتاز به في بعض السنين الأمير مهند الدولة أبو نصر اخيشي ، قانزله بداره في الاثارب وأقام عنده أشهرا فانشدني ما عمله الخيشي وقد وافي هلال شهر ومضان .

لله من قمر رأتي معرضا عنه واعراضي حذار وشاته طلع الهلال فقدت أعمل حيله في قيلة تجني جنا وجناته فعضى وقال تصد عن قمر الهوى لترى الهلال ارقا إلى درجاته فأنا وحق هواك أبعد مرتقى منه وتأثيري كتأثيراته انا كامل أبدا وذلك ناقص فاعزم بوصفى جاهدا وصفاته(۲۸)

قرات في بعض تعليقاتي من القوائد ان حمدان مضى الى يقداد في سنة اربعين وخمسمائة وعمل بها واظنني نقلتهما من خطه :

> ان بقداد لمن أبصرها ورا ها طرقة بين البلاد فتأملها تراها عجبا نعم بيض على قوم سواد

> > أو قال: تجدها ، كان أجود .

سمعت بعض بني عبد الرحيم يقول لي : إن حمدان كان سير من حلب رسولا الى مصر في ايام الآمر بن المستعلى ، وكان مسن عادة الرسل أنهسم يجتمع ون بسا لآمر ويجلس ون بين يديه قلم يستحضر ( ٣٧٧ – و ) حصدان لانه نقسل اليه انه حشديشي (٣٧ ) فكتب اليه إبيات يطلب الحضور وتتصل مما قرف به عنده ، فأذن له الامر قلما مثل بين بديه ارتجل وقال :

سلام ورضوان وروح ورحمة على الأمر الطهر الذكي المناسب إمام إذا جاد الحجاب لنابه أثرنا ثرى أقدامه بالمواجب اخبرنا أبو القوارس حمدان بن عبد الرحيم بن سـعيد بـن عبـد الرحيم قال: حـدثني والدي عبد الرحيم بن سـعيد قـال: حـدثني والدي عبد الرحيم بن سـعيد قـال: حـدثني والدي عبد الرحيم بن سعيد قال: كان عمي الرئيس أبو القـوارس حمدان قد قرأ على الشيخ أبي الحسن بن أبي جرادة النحو واللقـة وعلم الهندسة والنجرم وغير ذلك، واتقق له أن خـرج الى معـراثا الاثارب، وهي ملكه وكانت في يد الفرنج اذا ذاك فمـرض صـاحب الاثارب سير منويل، وهو ابن اخت صاحب انطـاكية، فـنـفل اليه وعالجه حتى برأ، قلما أبل من مرضه سير سير منويل الى حمـان وقال له: تمن، فطلب منه قرية، فاعطاه معربونية، قسكن فيها مدة تكنن شية وعمرها واتخذها منزلا، فارسل اليه الشيخ أبو الحسن أبن أبي جراده يعتبه على مقامه تحت ابدي الفرنج ويلومـه على ذلك

وقائل عائب إذ رأى شفقي بقرية ليس سكناهامن الشرف ماذا دعاك الى هذا فقلت له صروف دهر وصرف الدهر غير شقي بخل الوفي وإعراض الرضي وتقـــ --صير الصفي وظلم الشرف المنقى فإن أقمت بها فالسك موطنه في جلدة ومقر الدر في الصدف (٢٧٧ ــ ظ)

قال: فهجرته زوجته بنت المعمم وامتنعت من الفروج إليه الى القرية ، فكتب الى ابن أغيه المنتجب أبي سالم بن أبي الحسن بسن عبد الرهيم :

> ياأبا سالم سلمت على مــ ـر الليالي وزادك الله قدرا وأرتني فيك الأماني وفي صنــ ـويك ما أبرق الغمام ودرا

ر شبابي واعتضت باليسير عسرا ساكن في خرابة بين قوم

نأيهم كلهم حراث الصحرا

لا أراهم ولا يروني إلا

مثل غمر الأجباب بالجفن درا واذا ما جلست فيهم قما اسد

رادا ما جلست فيهم فما اسب ــمع منهم إلا كلاما هجرا

قاس زرعي وخاس قطني وقد اعنب توري ومشفني قد تفرا

هذه الفاظ يستعملها الفلاحون قيما بينهم ثم انتم كنتم جواري وسما ري فبنتم لسوء حظى طرا

والتي كانت القرينة من خمسين

عاما أبدت فراقا وهجرا تركتني أدور في الدار كالميــ

ران وحدي أكابد العيش ضرا الكنس الدار أشرم النار أجلو

القدر اطهى أدق للقدر بزرا واقتراحي عليك أيدك اللـ

به يفشر منه وزادك فشرا( ٣٧٨ ـ و ) أن تقضي حوائجي قبل اقضي

وتداري ماأريي قبل أدرا وإذا أنت نمت عنها وما أعددت

للخطب قبل يسرك يسرا هات قل لي قمن لها غيركم عو

نا حلا النفر في قمي أو أمرا

فاشتروا لي وصيفة أو غلاما أو فردوا قرينة العمر قسرا وكاني بكم وانتم تقولو ن ترى عمنا يحاول أمرا بعد عمرين عاد يهوى التصابي ويرجى لبقله له أن يطرا نهب الاطيبان هيهات أن يطرا يشمخ مهرا من كان بردون كسرا

وكانت هذه القرية معربونية حين وهبه إياها صاحب الاثــارب في أواخر سنة احدى وعشرين وخمسانة باثـرة مــوحشة الصــوى ، فنزلها واحضر اليها أهله وعمر بهـا بارا واحضر اليهـا فــلاحين واكرة ، وعمر غامرها وزرعه واستفله .

وسير إلي الصدر أبو معمد الحسن بن أبــراهيم بــن القشــاب كراريس من شعر حمدان بن عبد الرحيم بخطه فقرأت فيهــا أبياتــا كتبها بعد خروجه من معربونية الى جيرانه بها وهى :

اسكان عرشين القصور عليكم سلامي ما هيت صبا وقبول سلامي ما هيت صبا وقبول الا هل إلى حث المطايا إليكم وشم غزامي حرينوش سبيل وهل غفلات العيش في دير مرقس تعود وظل اللهو فيه خليل إذا ذكرت لذاتها النفس عندكم تلاقي عليها زفرة وعويل ( ۲۷۸ – ظ ) بلاد بها امسى الهوى غير انني المدى المور مع الاقدار حيث تميل

انشبنا ايو القوارس حميان بن عبد الرحيم بن سعيد بسن عبد الرحيم قال : انشنني والتي أبو الموقق عبد الرحيم بن سعيد قسال : انشنني عمى حميان بن عبد الرحيم لنفسه :

> نیر عمان ونیر سابان هجـ ـن غرامی وزدن اشجانی إذا تذكرت فيهما زمنا تضيته في عرام ريعاني يالهف نقسي مما أكابده إن لاح برق من بير حشيان وإن بدت نقحة من الجانب الغربي فاضت غروب اجفانى وما سمعت الحمام في قنن إلا وخلت الحمام فاجانى ما اعتضت مذغبت بدلا حاشي وكلا ما القدر من شاني كيف سلوي أرضا نعمت بها أم كيف أنسى أهلى واخواني(٣٠) لاجلق(٣١) رقن لي معالها ولا اطبتني أنهار يطنان ولا ازدهتنی فی منبع فرص راقت لغيري من أل حمدان

يعني أبا فراس بن حمدان وكان يتشوق منازله بمنبج في شعره :

لكن زماني بالجزر أذكرني طيب زماني به فابكاني ياحبنا الجزر كم نعمت به بين جنان ذوات أفنان

### بین جنان قطوفها ذلك والظل واقب وطلعها دان( ۲۷۹ ـ و )

قلت : وهذان الديران دير عمان ودير سابان هما خربان وفيهما بناء عجيب وصور مشرقة ، وبينهما قرية تعرف بترمانين(٣٧) ، من قرى جبل سمعانيا حد الديرين من قبلي القرية والاخر من شماليها ، وقد ذكر الخالديان : أبو بكر وأبو عثمان ، وأبو الحسن الشمشاطي في كتابي الديرة دير رمانين فقالوا : ويقال له دير سابان ، وذكروا قصة جرت فيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية سنذكرها في ترجمة عمر رضي الله عنه أن شاء الله تعالى ، وقد غير اسم القرية لطول الزمان ودير سابان ودير عمان باللسان السرياني ومعنى دير عمان باللسان السرياني : دير الجماعة ، ودير سابان معناه دير الشيخ ، فعربا فقيل : سابان وعمان .

اشيرني أبو الفوارس بن أبي الموفق بن سبعيد الحلبي قبال: أشدم أشيرني سعيد بن أشت نعمان رئيس المعرة بقلعة حلب قبال: قدم الرئيس حمنان بن عبد الرحيم معرة التعميان فجلس هدو والرئيس نعمان رئيس المعرة خالي ، وجماعة من أهل المعرة على مجلس لهو وشرب بمعرة التعمان ، وكان عندهم مغنية تبدعى سبت النظير ، وفرش له فراش بقية الامير أبي الفتح بن أبي حصينة (٣٧) بمصرة التعمان ، وكانت قبة عالية ، ونام وقام ليقضي حاجة وهو في سكره ، فسقط من أعلى القبة الى النار فعلم به الرئيس نعميان وأصبحابه فبادروا اليه وحملوه ، وأقسم نعمان على أصبحابه أن لايعلموه ، فبادروا اليه وحملوه ، وأقسم نعمان على أصبحابه أن لايعلموه ، ثم أرسلوا خلف ست النظر المغنية واحضر وها فجاست عند رأسبه وغتت فهب من رقبته وجاس واستطاب وقته ، فسالوه أن ينظيم في ذلك شيئا فعمل:

أيا صاح قد صاح نيك الصباح وهبت تغنيك ست النظر يلقظ هو السجر سحر الجلال ووجه حوى الحسن مثل القمر وتشدوك قم وتنبه لها وباكر منبوحك قبل البكر أفق كم تنام وهات المدام ورقرق لنا الجام وقيت شر أما تنظر الفحر خلف الظلام محثا وأعلامه قدنشر وقد سامحتك صروف الزمان وكفت أكف القضاء والقدر غما العذر في ترك شرب المعام ونهب الاباريق كرا وقر فحث الشمول بخفق الطبول ونفخ الزنامي وقرع الوتر فما رونة الدهر باق عليك فخذ ما صفا واجتنب ما كدر

قال سعيد : فيقي حمدان مدة لايعلم بما جرى الى أن خطر لي أن قات له : ما تقول يامولاي فيمن سقط من هــنا المكان الى اســفل ؟ فقال : ما يجمع الله به شملا ، فقات : اما تذكر ليلة « أيا صاح قــد صاح ديك الصباح » ؟ فقال : ما جرى ؟ فقصصت عليه القصــة ، فقال : لهذا تؤلني اعضائي مِن ذلك اليوم ، ثم القى نفســه مــريضا فيقي على القراش مطروحا شهرين( ٢٨٠ ــ و ) .

أخبرني حمدان بن عبد الرحيم بن سعيد بــن عبــد الرحيم أن عم أبيه حمدان بن عبد الرحيم توفي ســنة اثنتين واربعين وخمسـمائة وقد جاوز الثمانين . وبعد ذلك بأيام يسيرة وصل الى حلب غلام السلطان محصود واسمه ختلغ أبه بتوقيع عز الدين مسعود بحلب ، وصححبته عصدة الدين

وبعد ذلك بأيام يسيرة وصل إلى حلب غلام السلطان محمود واسمه ختلغ أبه بتوقيع عز البين مسعود بحلب ، ومسحبته عمدة البين سنقر الطويل صاحب حران المعروف بسدراز ، وسسلم التوقيم الي تومان بتسليم الموضع الى خلطاباء فلم يقبل واحتسج بعسلامة بينه وبين عز الدين لم يتضمنها التوقيع واعترف بالخط حسب ، وكانت العبلامة بينهمنا صدورة غزال ، لأن عز الدين كان احسن الناس نقوشا وتصاوير ، وكان من الذكاء على أمر عظيم ، وطال الأمر على خطليا ، وأشاروا عليه بالعودة فعساد ، وكان عز الدين مصاصر الرحبة وفيها قراقش الأمير حسين ، رجل فارسى الاصل ، فاستامن ونزل ، ونزل الموضع غيره : فمات عز الدين ، فوصل في خمسة ايام فوجد مسعودا قد مات ، وهو مطروح على قطعة بساط والعسكر مشغولون عن دفته قد نهب بعضهم بعضا ، فعاد خطلبا الي جلب في ثلاثة أيام ، وعرف الناس بموته ، فأبخله أبن بسبيم المبينة إلى (۱۳۲ ـ و ) واستنزلوا تومان من القلعبة عندما صبح عنده وقباة صاحبه فصائعهم على ألف بيئار ، وسلم القلعة ، وملكها خطابا ستحلقه الحليبون ،

واستوثقوا منه ، وطلع المركز بتاريخ الخميس است بقين من جمادي الآخرة من هذه السنة والقسر في الجهوزاء على قهران المريخ ، ولما صعد وبقي ايما ظهر انه من اهسال الشر والظلم ، فتقسوشت قلوب الرعية وحمله قوم من أهل السوء على الطمع فتغير وبسدل مساحلف عليه ، وصار يختم على تركة مسن يمسوت ، ويرفسع مساله إليه ، ولايكشف هل له وارث أم لا ، وصح هسنا عند الأمير بسدر الدولة ، والرئيس قضائل بن بنيع ، وأنه قد عول على قبضهما ، فتصالفا عليه ، واتقق معهما أحداث (٣٦) حلب ، فقاموا عليه ليلة الشلائاء ثاني شوال ليلا ، والقمر في القوس في ست درج على تسديس زحل ،

# ختلغ أبه

ويقال قتلغ أبه ، وهو اسم تركي ، ويعرب قيقال : خطلبا ، وهو من مماليك السلطان محمود بن ملكشاه ، ملك حلب سنة إحسدى وعشرين وخمسمائة سلمها إليه بتوقيع الى نائبه مسعود بن أق سنقر البرسقي قاقام بها سنة أشسهر ومديده في ظلم الرعية ، واجتياح أموالهم والطمع فيها ، واتهم أبا طالب عبد الرحمسن بسن العجمي بأن المجن بركات الفوعي أودعه وديعة ، وسسجنه وسسجن عمه أبا عبد الله بن العجمي ، وضيق على أبي طالب وعنبه وثقب عمر وا ختلغ أبه ، وقبضوا على أن حصروا ختلغ أبه ، وقبضوا على أن إبراهيم بن الملك رضوان بسن تتش ، وكان بسدر الدولة زوج أخست إبراهيم ، فكانا يجبيان بخل حلب بينهما ، وطال العصار بختلغ أبه ابراهيم ، فاتحال المصار بختلغ أبه رندي ، فوصل وتسلم حلب واغذ ختلغ أبه وكحله (٣٤) ، وانتقام الله منه لاهل حلب .

قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن نزار التنوخي المعروف بابن العظيمي الحلبسي في كتابه و الموسسل على الاصل الموصل و وهو التذكرة من سير الاسلام ، واخبرنا بذلك أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ إجازة \_ ( ١٣٧ \_ ظ ) قال: أجاز أنا أبو عبد الله بن العظيمي ، وقال: سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، ولما شرق عز الدين مسعود البرسقي ولي بحلب والقلعة الامير تومان ، فلما استقامت أموره بالشرق نفذ سرية مسع أمسراء منهم : ينال ، وسنقر دراز وغيره ، فلما وصلوا الى حلب لم يدخل تومان في الطاعة ، فخالفه رئيس حلب فضائل بن بديع وانخلهم الى حلب وانخلهم الى

وكان غلمان خطلبا وحجابه واصحابه في قلة ، وكلهم يشربون في البد لانه عشية عيد الفطر عند أصدرقائهم ومعارفهم ، فقبضهم الحليبون وملا وا بهم الحبوس والمساجد ، ودار ابن الاقريطشي ، وتحصر وا القلعة ، فقاتلهم النهار أجمع ، ولما كان الليل نزل أحدرق وحصر وا القلعة ، فقاتلهم النهار أجمع ، ولما كان الليل نزل أحدرق القصر الذي لم يكن في البلاد مثله ، وأتلف فيه من السقوف والابواب والإخشاب والرخام ، ودار النهب حتى تسواقح بعضه على الاخشاب والرخام ، ودار النهب حتى تسواقح بعضه على كلما قدروا عليه ، وقتل من الناس صبيحة تلك الليلة فنهبوا منه كلما قدروا عليه ، وقتل من الناس جماعة ، ووصل إلى بساب حلب الإميران حسان بن كمشتكين البعلبكي وأخوه حسن صاحبا منبع وبزاعة بتاريخ السبت سابع شوال ، وساماه الخروج معهما فابي ذلك على أن يسلم حلب إلى بياض البلد وابن مالك ويتسمكع ، فلمما أبي طال الحصار .

وصل بعد ذلك جوسلين(٣٨ ) الى بـاب حلب في مـائتي فـارس ونزل بايلا (٣٨) وتقدم الى بانقوسا(٣٩) ، ونقد رسوله الى حلب بتاريخ الاحد ثامن شوال ، وطلب خدمة فصانعوه ودفعوه .

وفي اخر شوال وصل الملك إبراهيم بن رضاوان ، فانخلوه إلى حلب ، فأكرموه ونادوا بشعاره ، وخرج صاحب انطاكية البيمند ونزل صلاح (٤٠) بتاريخ الاربعاء حادي عشر شوال ، والمراسالة تعصل ، وركبوا بالمرة الاربعاء حادي عشر شوال ، والمراسالة إبراهيم بن رضوان ، وبدر الدولة ، ونفر الحليون والرئيس ابن بنيع في خلق عظيم وتراسلوا ، فاستوت الهنئة ، ووقعت الايمان على المنة المعلومة ، وحمل إليه ما اقترحه يوم الخميس شائي عشر شوال ، بعد أن أشرف الناس على الخطر العظيم ، وبخال رساول الاورنج قبض من حلب الفدينا ، وقدر الفا اخسرى وعاد إلى انطاكية ، وصار كلما غاب من الحلبيين رجل قد قتال أو صاب ، وطال الامر على خطلها ، وحفروا خندةا حول القلعة ، فاكلما .خرج منها رجل أو دخل إلى نصاف نع الحجاة وصاب ،

( ١٣٤ ... و ) الأمير سنقر دراز والأمير حسن قدرا قش وجماعة أمراء في عسكر قوي إلى باب حلب ، واتفق الأمر على أن يسير بدر الدولة وخطلبا الى باب الموصل الى المولى الاصفهسلار ( ٤١ ) الملك عماد الدين قسيم الدولة زنكي ابن قسيم الدولة أق سنقر إلى الموص

الى منصبه ، فاقام بحلب الأمير حسن قراقش ، والرئيس ففسائل ابن بديع ، فاصلح عماد الدين بينهما ، ولم يوقع لاحد منهما ، وطمع بملك البلد وسير سرية إلى حلب مع الأمير الحساجب صسلاح الدين العمادي ، فوصل إلى حلب ، واطلع إلى اللهعة واليا من قبله ، ورتب الأمور ، وجرت على ينه على السناد .

وقال ابن العظيمي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، في جمادى الأخرة ، وصل قسيم الدولة أبدو سنعيد زنكي إلى حلب ، وملكها وصعد القلعة ، وبات بها ، وعاد إلى نقرة بني أسند وقبض على خطلبا وحمله إلى حلب وسلمه إلى عدوه ابن بديع فكداوه بنداره في النصف من رجب(٤٢) ،

#### خلف بن ملاعب

خلف بن ملاعب الأشهبي الملقب سعيف الدولة ، كان كريما شجاعا ، جبارا ظالما ، يقطع الطريق ، ويخيف السعيل ، وإليه تنسب قبة ابن ملاعب ، وهي حصن دثر في طرف بلد حلب ، بينها وبين سلمية ، وكان في يده حمص واقامية ، فكتب الولاة بالشام إلى السلطان ملك شاه ، وشكو إليه خلف بن ملاعب ، فحكتب إلى أخيه تاج الدولة تتش صاحب دمشق ، وإلى قسيم الدولة أق سنقر صاحب حلب ، وإلى ( ٢٣٠ – ظ ) بزان صاحب الرها ، وإلى يغي سفان صاحب أنطاكية ، يامرهم بمحاصرته ، وانتزاع مصاقله مسن يده وحمله إليه .

فاجتمعوا عليه وهو بحمص ، وسبيقهم بنزان فلم يسكه من الخروج من حمص ، فافتتحوا حمص ، وسيروا خلف بن مسلاعي في قفص حديد إلى السلطان ملك شاه ، فأطلق حمص لأخيه تتش ، وحبس ابن ملاعب ، وبقي في حبسه إلى أن اطلقته خاتون امنزاة السلطان ملك شاه •

قمضى إلى مصر ، إلى الأفضل أمير الجيوش جماعة مـن أهـل أفامية في سنة تسع وثمانين ، وقيل سنة ثمان وثمانين وأربعمــاثة ، وكان ولائهم فيها ( له ) ، والتمسوا منه واليا يكون عليهم ، ووقــع القتراحهم على ابن ملاعب .

فوصل في ذي القعدة من إحدى السنتين ، وبخل افامية وملكها ، وتجددت وحشة بينه وبين ابن منقذ ، اظنه أبا المرهف نصر بن علي ابن منقذ ، وكان قسيم الدولة أق سنقر حين قتح افامية جعله بها ، واتصلت غارات ابن ملاعب على شيزر ، وكفسر طاب ، والجسر ، ورْحف ا بن منقذ إليه ومعه خلق ورجالة ، فتلفر بهم ابس مسلاعب ، وكان في نفر يسير ، فقتل جماعة وأسر جماعة ، وياعهم انفسسهم ، واستقرت الحال بينهم بعد ذلك .

قرات في تاريخ أبي المفيث منقذ بن مرشد بن علي بن منقد الذي نيل به تاريخ أبي غالب همام بن المهنب المعري ، قال : سنة شلات وثمانين واربعمائة فيها : كتب ولاة الشام إلى السلطان ملك شاه يشكون ما يلقونه من خلف بن مسلاعب ( ٢٧١ – و ) بحمص مسن قطع الطريق ، واخافة السبيل ، فأمر السلطان أن يسير بزان فنزل قريا من حمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا ، وبضل إليه رسوله ، فقال : عاش لك ملاعب ، ثم حصر بزان المنينة ، واجتمع عليها كل من في الشام فافتتحت وكل من الأمراء المذكورين طلبها ، فكبوا جميعا إلى السلطان فانعم بها على اخيه تاج الدولة ، واصر السلطان بحمل خلف بن ملاعب في قفص من حسيد إلى قلعسة المسلمان ، هممل وهيس بها حتى مات السلطان .

وقال: سنة أربع وثمانين فيها: نزل قسيم الدولة أق سنقر على أفامية وملكها ، وسلمها إلى عمي عز الدولة أبي المرهف نصر بن سنيد الملك ، وذلك في شعبان .

انبأنا أبو محمد بن عبد الله الأسدي قال: كتب إلينا أبو المظفسر أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ قال: كانت حمص في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة اسيف الدولة خلف بن ملاعب الأشهبي ، فنزل على سلمية ، وأخذ الشريف إبراهيم الهاشمي فرماه في المنجنيق إلى برج سلمية ، وأخذ قوما من بني عمه ما سورين ، قمضي من بقسي منهم ، واستغاثوا عليه بالخليفة والسلطان ملك شاه فضرج أمر السلطان إلى أمراء الشام: تاج الدولة تتش مساحب دمشدق ، وقسيم الدولة مماحب دمشدق ، وقسيم الدولة مماحب دمشرق بسيفان صاحب الرها ، ويقسي سغان صاحب أنطاكية ، بالمنزول على حمص والقبض على سكيف سغان صاحب أنطاكية ، بالمنزول على حمص والقبض على سكيف الدولة خلف بن ملاعب ( ٢٧١ سـ ظ ) وتسييره إليه ، فنزلوا على

همص وحاصر وه ، وأخذوه إلى السلطان فإقام سنة خمس وثمانين وأريعمائة ، فأطلقته خاتون امرأة السلطان ، وتسلم قسيم الدولة أق سنقر مدينة حمص وقلعتها ، فلمــا قتــل قســيم الدولة : قتله تــاج الدولة ، وتسلم البلاد ، وسلم حمص إلى جناح الدولة حسين .

أنيأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: كتب إلينا أبدو عبد الله محمد بن علي المظيمي وقال: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وفيها سار الأمير قسيم الدولة ، وبزان وغسيان وتاج الدولة ، ونزلوا على حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب ، وحملوا ابن ملاعب في قفص حديد إلى عند السلطان فلما هلك السلطان خلص ابن ملاعب ومعد إلى مصر ، وعاد منها تسلم قلعة أفامية وأقام بها سبم عشر سسنة

وقال : سنة اربع وثمانين واريعمائة ، فيها : تسلم الأمير قسيم الدولة قلعة الخامية من يداين ملاعب ، وترك فيها بعض بني منقـذ ، وعاد إلى حلب في العاشر من رجبر( ٤٣ ) .

قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه وسماه المؤصل على الأصل المؤصل ، قال : « وعاد منها ، يعني من مصر ، تسلم قلعة اقامية سبعة عشر سنة ، ، وهذا وهم ، قإن قتال مصر ، تسلم قلعة اقامية سبعة عشر سنة ، ، وهذا وهم ، قإن قتال اين ملاعب ظنه تسمع وتسعين وعوده من مصر فيها ، وإن كان أراد تسلم قلعة اقامية وأقام بها سبع عشر سنة وقتل ، وقد خرجت عن يده في سنة أربع وثمانين وأربعمانة ، وقتل سنة تسمع وتسمين ، فيقيت خارجة عن بده قبل قتله أربع سنين وشلانة أشهر ، وكانت فيقيت خارجة عن بده قبل قتله أربع سنين وشلانة أشهر ، وكانت قريش ، فإنني قرأت في كتاب المنظيمي بضطه قال : سنة خمس وسبعين وأربعمائة ، وفيها في صدفر حساصر شرف الدولة ابسن ملاعب ( 33 ) .

قرات في تاريخ ابي المفيث منقذ بن مرشد الذي نيل به تاريخ ابن المهذب قال في سدة ثمان وثمانين واريعمائة ، وفيها ، طلع قوم من الهذب قال : في سنة ثمان وثمانين واريعمائة ، وفيها ، طلع قوم من المل المامية إلى الافضل يسالونه أن يولي عليهم سيف الدولة خلف ابن ملاعب، فنهاهم وقال : لاتفعلوا وحدرهم من فسقه ، فقالوا : نحن نجعل عيالاتنا لنا ليلة وله ليلة ، فسيره معهم ووصل افامية ليلة الإربعاء الثاني والعشرين من ني القعدة ....

قرات بغط عمر بن محمد العليمي المسروف بابن حسوائج كش المافظ ، وأغبرنا به إجازة عنه أبو عبد الله محمد بسن أحمد بسن محمد بن الحسن النسابة ، وذكر العظيمي أنه نقله مسن خسط ابسن زريق ، يعني أبا الحسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد اللطيف بن زريق وكان عالما بالتأريخ ، قال : وقدم إلى أقامية ، يعني خلف بسن ملاعب ، من مصر سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، لأن أصل أقامية ، مضوا إلى مصر ( ٢٧٢ – ظ ) يلتمسون واليا يكون عليهم ، ووقع اقتراحهم عليه ، قوصل في يوم الأربعاء الشامن مسن ذي القعدة وبخلها وملكها .

قال: ثم قتل في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع وتسعين ، قتلته جماعة وصلوا من حلب من أصححاب أبي طاهر الصائغ القائم بمذهب الباطنية ، بعد موت المنجم المعروف بالحكيم بحلب ، وكانوا من أهل سرمين ، وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان بأقامية يقال له ابن القنج أصله من سرمين ، وأقام بأفامية يحدكم بين أهلها ، وقرر ذلك مع أهلها ، وأحضر هؤلاء ، ونقب أهلها نقبا في سورها حتى قارب الوصول ، فلما وصدل هؤلاء أقيهم أبسن ملاعب ، فأهدوا له فرسا وبفلة كانوا أخذوها من أفرنج لقدوهم في الطريق ، فأعدوا له فرسا وبفلة كانوا أخذوها من أفرنج لقوهم في بظاهر الحصن إلى الليل ، والخلوه من ذلك النقب ، ورثبوا بعضهم على دور أولاده لثلا يخرجوا ينجدونه ، وصحدوا ، فضرج إليهم فطعن في بطنه ، فرمى بنفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ، فطعن فطعن و مات بعد ساعة ، وحين صاح الصائح على القلة ، ونادى

يشعار رضوان بن تاج الدولة ، ترامى اولاده وخاصته من السور ، فبعضهم قتل ، وأخذ أكثرهم فيصا بين أقسامية وشسيزر ، وقتلوا ، وسلم الله مصبح ، ووصل إلى شيزر واقام عند ابس منقسد مسدة ، واطلقه .

وبخل طنكلي إلى أقامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن ومعه أخ لهذا ابن القنج من سرمين ( ٣٢٣ ــ و ) كان مناسورا ، فقرروا له شيئا ، وعاد عنها ، قوصل بعض أولاد ابن ملاعب الذين كانوا بدمشق ، والذي كان بشيزر فنكروا لطنكلي قلة القوت بها ، فعاد في رمضان فنزل عليها ، فاقام إلى لخر السنة ، وفتحها في الثالث عشر من محرم سنة خمسمائة ، وأسر ابن القنج والصابغ ، وعاقب ابن القنج والصابغ ، وعاقب ابن القنج والصابغ ، وعاقب ابن القنج والعابة . وعاقب ابن القنج والعابة .

انبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الفنكي ، قال : أخبرنا مؤد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذ الكتاني في كتابه أن قوما من أهل أقامية من الاسماعيلية عملوا على مالكها وتحيلوا عليه بأن جاء منهم ستة نفر وقد حصلوا حصانا وبغلة وعدا أفرنجية وتراسا وأردية ، وفرجوا من بلد حلب إلى أقامية بتك العدة والدواب ، وقالوا لسيف الدولة خلف بن ملاعب — وكان رجلا كريما شجاعا — جننا قاصدين خدمتك ، فلقينا فارسا من الافرنج ، فقتناه ، وجننا إليك بحصانه وبغلته وعدته ، فأكرمهم وأنزلهم في حصن أقامية ، في دار مجاورة السور ، فنقبوا السور ، وواعدوا القاميين إلى ليلة الاحد الرابع والشرين من جمادى الأولى سنة تسع وتسعين واربعمائة ، فطلع القاميون من ذلك الذقب ، فقتلوا خلف بن ملاعب ، وملكوا حصن أقامية .

قرات بخط العضد أبي القوارس مرهف بن أسامة بن مرشد بسن مذقذ: سنة تسع وتسعين وأربعمائة ( ٢٧٣ بـ ظ) فيها قفز أهــل أقامية مع القاضي أبــن القنج على ســيف الدولة خلف بسن مــلاعب وقتلوه ، وقتلوا أولاده في الرابم والعشرين من جمادي الأولى . نقلت من خط أبي عبد الله محمد بن على العنظيمي في تاريخه ، وأنبانا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ، والمؤيد بن محمد وانبانا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ، والمؤيد بن محمد عمل الباطنية على قلعة أفامية ، وقتلوا ابن ملاعب بها غيلة ، وملكوا القلعة ، فعاجلهم الفرنج ونزلوا عليهم ، وحصر وهم بهما إلى أن أخذوها ( 60 ) .

#### دبيس بن صدقة

ابن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد بن مرئد بن زنجي بن ريان بن عني بن عنور وقيل ريان عذور بن عني بن جلد بن حي بن عمرو بن أجي المظفار مالك بن عوف بن معاوية بن كسر بن ناشرة بن سعد بن سواءة بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن ذربان بن اسد بن غنان ، خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عنان ، الأمير أبو الأغر بن الأمير سند الدولة علي الاسدي صاحب الحلة المزينية ، هكنا ذكر نسبه أبو السعادات محمد بن عبد الرحمن فيما أخبرنا به أبو العباس احمد بن عبد الرحمن فيما عند ... إجازه غنا ... ذكره في شرح المقامات .

وذكر الأبيوردي أنه أبو الأغر دبيس ملك العرب بن سيف الدولة صدقه بن منصور بهاء الدولة بن دبيس دور الدولة بن على الأمير بن مزيد الأمير بن مرشد الأمير بن الريان بن عيني بن خالد بن مالك بن حى بن عبادة بن مالك بن عوف بن معاوية بن كسر بــن ناشرة بــن نصر بن سواء بن مالك بن ثعلبة بن ذودان بن اسد معاوية بــن كسر أبن ناشرة \_\_ بن نصر بن سواء بن مالك بن ثعلبة بن ذوبان بن اسد أبن خزيمة ، قدم حاب ونزل على ظاهرها في نصدف شعبان سنة ثمان عشرة وخمسمائة وحاصرها مع ابراهيم بن الملك رضوان ومع الملك بغدوين الرويس الفرنجي فطال حصارهم لها ، واجتمع عليها تلاث رايات لهؤلاء الملوك الثلاث الى أن تساركها الله ( ٣٠٦ ل و) بأق سذقر البرسقي فـوصل الى حلب ورحلوا (٤٦) عنهـا وقـدم دبيس مرة ثنانية الى حاب حين اسر بنواحتي صرخد اسره ابن طفتكين فباعه على زنكي بن أو سنقر صاحب حلب بخمسين ألف بينار( ٤٧ ) وخاف من زنكي فلما وصل إلى حلب اطلقته واكرمت واحترمه وأنزله في بار لاجين بحلب وأعطاه مائة ألف بينار وخلع عليه خلعا سنية .

فأما منازلة دبيس حلب فكان سببها أن دبيسا نهب بلد بغداد في سنة أربع عشرة وخمسمائة وسار بنفسه إلى بغناد وضرب خيمت بازاء بار الخليفة المسترشد ، وأظهر منا في نفسته منه وتهسدد السترشد ، وذكر له أنه طيف برأس أبيه صدقه ، فأذفذ السئترشد إليه شيخ الشيوخ اسماعيل برسالة ضمن فيها أن يصلح بينه وبين السلطان محمود فكف عن الأذي ، وسار إلى الحلة في رجب ووصـــل السلطان محمود إلى بغداد ، فأذفذ دبيس زوجته بنت عميد الدولة بن جهير ومعها أموال عظيمة وهدايا سنية ، وسسأل العفدو فأحامه السلطان إلى ذلك على قاعدة لم يرض بها ، ولم يجب إليها ، شم أنه نهب جشير( ٤٨ )السلطان ، فسار السلطان الى الدلة لحاربته فأرسل دبيس نساءه وأمواله على البطائح ، وسار إلى إيلغازي بـن ارتق والتجأ إليه واقام إلى سنة خمس عشرة وخمسمائة ووصل السلطان الى الحلة ولم يربها أحدا ، فعاد وعاد دبيس من مستقره عند إيلغازي إلى الملة وبخلها وملكها . وسير دبيس إلى المسترشد والسلطان يعتثر إليهما فلم يقبلا عذره ، وسبيرا عسكرا عظيما إليه ، ففارق الحلة وقصد الأزيز (٤٩) ، فوصل العسكر الحلة ، وحفظوا الطردق على دبيس فسبير الي مقندم العسبكر ، بسرذقش يستعطفه وشرط أن ينفذ أخاه منصورا على سبيل الرهن وينخل في الطاعة ( ٣٠٦ \_ ظ ) فأجابه ، وعاد بالعسكر في سنة ست عشرة ، وكان دبيس قد تزوج بنت ايلغازي بماردين حين كان بها ، وحملها إلى الحلة فسير المسترشد إلى ايلغازي يأمره بفسخ نكاح ابنته من دبيس ، وذكر أنه كان لها زوج من السلجوقية ، وقد دخل بها فقبض عليه السلطان واعتقله ، وكان الرسول إلى إيلغازي القاضي الهيتسي فعرقه أن التكام فاسد فأجاب بجواب أرضاه ، وأما دبيس فسكاتب المسترشد دستميله ، فعلم أن ذلك خبيعة وكان السلطان ببغداد فحثه السترشد على قتال دبيس فسير إليه جيشا فأحرق دار أبيه بالحلة ، وخرج منها إلى النيل فأخذ ما فيها من الميرة ، وبخل الازيز ف دخل العسكر الحلة ، قرأوها خالية فقصدوه إلى الأزيز وحصروه . فسير أخاه منصور إلى خدمة السلطان ، وخسرج بعسكره ووقدف بإزاء العسكر وتحالف العسكران ، وعاد عسكر بغداد ومعهم منصور ، ثم

إن دبيس واقع أق سنقر البرسقي على الفرات وتبعبه إلى بغيداد ، وسأل المسترشد الأمان وأن يكون على الطاعة بشرط القبض على الوزير أبي على بن صدقة ، فقيض عليه ، وسمم السلطان محسود بالوقعة مع البرسقي فقبض على منصدور وولده وحيستهما ببعض القلاع فجز دبيس شعره ولبس السواد ، وأذى الرعية ، ونهب البلاد وأغار على كل ما كان للمسترشد فامر المسترشد العسكر سالخروج، وخرج بذفسه وعبأ البرسقي عسكر بغداد ، ووقف المسترشد ورامه وبين يديه الدعاة والمقرئون وبين يدى دبيس الاماء والخسانيث بالدفوف والملاهي (٣٠٧ ــ و) فحمل المسكر الدبيس على عسكر الخلاف فكشفه مرتين ، فحمل زنكي بن أق سنقر فهزم عسكر ببيس واسر أميرين من عسكره ، وأنهزم دبيس بعسكره والقوا انقسهم في الماء ، وكان ما نذكره ، وبخل السترشد ظافرا يوم عاشبوراء ، وطلب دبيس غزيه والمنتفق(٥٠) واتفق معهم ، وتوجه إلى البصرة فدخلها وقتل أميرها ، ثم خاف فخرج عنها وسار على البرية وحمل ما تبدر عليه من أمواله ، ووقد على مالك بن سالم بن مسالك بقلعــة جعيــر فاستجار به فأجاره وقبله ، وأغضب المسترشد والسلطان ، شمإن دبيسا صادق جوسلين وبغدوين الفرنجيين ، وصافاهما بوساطة مالك له معهما ، واتفيق ميم الفيدرنج على حصيبار هاب وكاتب قوماً من أهل حاب وأنفذ لهم جملة بنانير ، وسامهم تسليمها إليه فكشف ذلك رئيسهما أبو القضبائل بن بنيم ، فسأطلع عليه تمرتاش بن إيلغازي صاحب حاب ، فأخذهم وعنبهم كل عناب أمكنه ، وشنق بعضهم وصادر بعضا وأحرق بعضا ، وطعهم دبيس بحلب لغيبة تمرتاش بماربين واشتغاله بمملكتها بعدان خبرج تمرتاش من حلب في الخامس والعشرين من رجب سنة ثمان عشرة وخمسمائة وأخرج بغدوين من السجن وقرر عليه ثمانين الف بينار وأن يسلم قلعة عزار إليه وحلقه على ذلك ، ورهن جماعة من الفرنج إثنى عشر نفسا أحدهم ابن الجوسلين ، وعجل من المال عشرين ألف بينار ، فلما أن خــرج غير ونكث وعزم على قصـــد جلب

وحصارها ورحل إلى نهر قويق وأفسد كلما عليه ، وضايق حلب ، وكان دبيس قد مضى إلى تل باشر إلى الجوسلين ، فبرزا من تل باشر وقصدا ناحية الوادي وأفسدا ما فيه بما قيمته ( ٣٠٧ ـ ظ ) مائة الف بينار .

واخبرني والدي رحمه الله عن أبيه أن دبيس بن صدقة عاهد الفرنج على أنهم يحاصر ون حلب وتكون الأنفس والأموال للفرنج والملاد لدبيس .

قال لي والدي عن أبيه: ولما طال الحصار بهم وقلت أزوا همم وقع فيهم المرض فكان يمسر المار في الأسسواق فيجسد المرضى على الدكاكين، فإنا قارب الفرنج والعسكر البلد للقتال ووقسع العسائح قام المرضى مع شدة مرضهم وقاتلوا أشد قتال وردوا العدو.

قال لي والدي: وبلغني أن عوام حلب كانوا يصعدون أسوار المدينة عند حصار دبيس ويضربون بطبل صفير ويصسيدون: بادبيس بانحيس.

وتوجه جد أبي القاضي أبو غانم والشريف النقيب وأبين الجلي يستفيثون إلى تمرتاش قما أغاثهم ، فهربوا إلى الموصل من ماردين وحضر واعد البرسقي وطلبوا معونتهم فأجابهم ووصل إلى حلب ورحلهم عنها ، وقد ذكرنا ذلك في ترجمة البرسقي . شم إن دبيسا مفي إلى سنجر السلطان فسلمه سنجر إلى السلطان محمود في سنة ثلاث وعشرين ، وأوصاه فأخنه صحيته فأخذ دبيس ولده في السنة المذكورة حين مرض السلطان محمود وسار إلى العراق ، وكان مجاهد الدين قد اقطع الحلة مضافة إلى شحنكية بغداد ، فلما سمع بهروز نائبه بحركة دبيس هـرب عن الحلة فدخلها دبيس في شهر رمضان وقصد عسكر المسترشد ، وسار محمود إلى العراق وقد عمل المسترشد ، وسار محمود إلى العراق وقد جمع كثير فاستولى على البحرة ومعم كثير فاستولى على البحرة ومعم حثير فاستولى على البحرة ووصد بحم كثير فاستولى على البحرة وطاب البرية ووصل بعد ذلك إلى محمود إليه عسكرا ففارق البصرة وطاب البرية ووصل بعد ذلك إلى

الشام خوفا من أن يسلموه إلى المسترشد فوصل إلى أرض سرمين هاربا على نجائب في نفر يسير ، فالتجأ إلى الفرنج فاكرموه وانقلب إلى عزاز ، واجتمع بجوسلين وكان صنيقه فاكرمه ودفعه عند هربه إلى عزاز ، واجتمع بجوسلين وكان صنيقه فاكرمه ودفعه عند هربه إلى قلعة ابن مالك ، وسيرت صاحبة قلعة صلخد بعد فقد زوجها إلى الامير دبيس تطلبه التتزوجه فسار نحو حلة مرى بن ربيعة ، ثم إنها تسزوجت أمين الدولة صاحب بصرى ، وسار دبيس الاصر الذي طلبته ، فوجد الامر بخلاف نلك فنزل بحلة أخي مرى ، وكان بدمشق عند تاج الملوك فوصل إليه رسول نائبه بالحلة يغيره بدبيس ، وكانت الملة نازلة بدوضع اسمه قصم ، فساله تاج الملوك فأعلمه ، وكانت الملة نازلة بدوضع اسمه قصم ، فساله تاج الملوك فأعلمه ، فقال : تخرج إليه الساعة وتشفله عن المسير بحجة الضيافة ، فضرج إليه والمنافة ، ووصل عسكر دمشق فقبضدوه وكل من مسعه ، فسير زنكي وطلبه ، فسير إليه إلى حلب .

وقرات بغط الوزير جمال الدين عبد الواصد بن مسعود بن الحصين وأنبأنا به \_ إجازة عنه أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار \_ قال: في سنة أربع وعشرين وخمسمائة وجد دبيس بن سدقة ضالا بحلة حسان بن مكتوم بأعمال صرخد ، قاسره ابن طفتدكين صاحب بمشق وياعه على زنكي بن أق سنقر صاحب حلب بخمسين الف دينار ، وكان زنكي عدوه فما شك دبيس أنه ابتاعه لهلاكه فلما حصدل دبيس في قبضت زنكي أكرمه ( ٣٠٨ \_ ظ ) وخوله وأطلقه وروسل زنكي من دار الفلاقة بتسليم دبيس فقبض على الرسول وهو سديد الدولة معمد بن عبد الكريم الانباري كاتب

وقيل بأن زنكي اشتراه بمائة الفدينار ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .

اخبرنا آبو اليمن الكندي \_ إجازة \_ عن الاستاذ محمد ببن علي العظيمي ، وذائلته من خط العظيمي قال : وفي هذه السنة يعني سنة أربع وخمسمائة اظهر العصيان دبيس بن صدقة الاسني ملك العرب على الخليفة الاسترشد بالله ببغداد ، وعلى السلطان محمود ، فسار

#### - VETT ..

إليه محمود وكسره ونهب الحلة ، وهرب دبيس إلى الشام فسأجاره شهاب الدين بن مالك بالدوسريه( ٥١ ) وأكرمه وسسيره إلى نجـم الدين بن ارتق إلى ماردين ، فأكرمه وصارت بينهما زيجـ وأعاده إلى الحلة .

وقال: وفي جمادى الأولى \_ يعني \_ من سنة خمس عشرة كانت كسرة المسلمين ببلاد الكرج ، وذلك أن دا ود ملك الكرج كان قد ظهر على الملك الكرج ، وذلك أن دا ود ملك الكرج كان قد ظهر على الملك طفرل من الدروب فاستنجد بنجم الدين بن أرتق وجموع التركمان وصحبتهم دبيس بن صدقة بن مزيد فانكفت الكرج في الدروب الضيقة وتبعهم خلق من المسلمين فأخذ الكرج عليهم

وقال العظيمي: وفي يوم الاربعاء سادس عشر مسن جمادي الأخرة \_ يعني \_ من سنة ثماني عشرة وخمساماتة عبر الامير دبيس بن صدقة بن مزيد من قلعة منبج ونزل بنظاهر منبج وكان له عمل في حلب ومكاتبه فانكشفت على يد فضائل ( ٣٠٩ \_ و ) بان صاعد بن بعيم ، وقتل بعض القاوم ، ونفي بعضا وكان بها التمرتاش حسام الدين بن نجم الدين إيلغاني بن أردة .

قال: وفي يوم الجمعسة سسايع عشر رجسب كان خسلاص البغدوين سيعني ملك الفرنج من شيزر ، وكان استقر عليه ثمانون النخدوين سيعني ملك الفرنج من شيزر ، وكان استقر عليه ثمانون الف دينار وقلعة عزاز ، وحلف على ذلك ، ورهن جماعة من الفرنج التي عشر نفسا أحدهم ابن اجوسلين ، وعجسل من المال عشرين الف مينار فما هو الا أن خرج حتى غدر ونكث ونفذ يعتذر إلى الأمير حسام الدين بن نجم الدين بأن البطريرك لم يوا فقه على تسليم عزاز ، وأن خطيئة اليمين تلزمه وترددت الرسل بينهم إلى يوم الاحد ثامن عشر شعبان ، وعادت بنقض الهدنة ، وخرج الملك إلى أرتاح وعزمه على حلب ، فخرج التسريخ الخسامس والمشرين من رجب نحو ماردين ووعد بجمع العساكر ، ورحسل بغدوين من ارتاح إلى نهر قويق وافسد كلما عليه ، وضسايق حلب بغدوين من ارتاح إلى نهر قويق وافسد كلما عليه ، وضسايق حلب

واجتمع على بأب حلب ثلاثة الوية : لواء الملك ابراهيم بن رضوان ، ولواء الامير دبيس بن صدقه ، ولواء الملك يغدوين ، وكان الجوسلين ودبيس قد برزا من تل باشر ، وقصدوا ناهية الوادي ، وافسدوا كلما فيه ما قيمته مائة الفرينار ، شم نزلا على بساب حلب ، وكان نزولهم على حلب على مضى ساعة وكسر من نهار يوم الاثنين سادس عشر من شعبان ، والطالع من العقرب عشر درج والمريخ في الطالع في درجة وأحدة ، وقبل نزولهم بساعتين عند اتساع الفجر انفتح من السماء من نحو المشرق باب من نور ( ٣٠٩ \_ ظ ) وبام حتى هال الناس ولما كان في اليوم الثاني في ذلك الوقت عاد انفتح ذلك الباب ، ولكن كان أضيق من الأول ، وخرج من شيء كاللسنان ، ينعبطف ويتطوق ، ونزل الفرنج غربي البلد ، وغربي قويق ومعهم على بسن سالم بن مالك ، وصاحب بالساخو بدر الدولة فقطعوا الشهر ، وأخربوا المشاهد الظاهرة ، وكان عبد الخيم ثلاثمائة خيمة مائة للمسلمين ، ونبش القرنج القيــور وأخــرجوا الموتــي بــاكفانهم ، وعمدوا إلى من كان طريا فشدوا الحبال في ارجلهم وسحبوهم مقابل السلمين ( ٥٢ ) .

اشبرني القاضي عز الدين أبو على حسن بن محمد بن اسسماعيل القيلوي قال: حدثني والدي قال: أخبرني الشيخ أبو سهد بسن النحماني قال: كان المسترشد قد جمع أرباب دولته وسيرهم في الصلح بينه وبين دبيس ، واتفق أن أبن أبي العودي الشاعر دخل على دبيس في ذلك اليوم وكنت حاضرا المجلس فأنشده قصيدة أولها:

« جدك ياتاج الملوك قد علا ، حتى بلغ إلى قوله :

دونك صفين فهذي قد أتت أل زياد والحقوق تقتفي

قال: فتغيرت وجوه الجماعة اصحاب المسترشد، وتغير وجه دبيس وأمر بصفعه فصدفع وأخسرج من بين ينيه وهبس وأمسد بالجماعة فانزلوا في الدور ، وأكرموا غاية الأكرام ، وحمل إليهم كلما يحتاجون إليه ، فلما أتى الليل أخرجه من الحبس خلوة وقال له : ويحك أنا قد اجتهادت حتالي ينتاظم المسالح بيني وبين ( ٣١٠ يـ و ) الخليفة وقد أرسل أرباب دولته لاتمام هانا الاسر فجئت أنت وقلت ما قلن لتنفسد الحال فأنشده :

هم زرعوا المداوة لا لجرم فدونك واصطلعهم بالحصاد ولا ترهب قعاقعهم فليست عماد على المدواد إذا لي تشف في العنيا غليلا فتنخره إلى يوم المعاد

فقال: أنشدني بقية القصيدة فأنشده:

فهنه یاذا الفخار دول
ینزعها الله إلی حیث یشا
فانتهز العزیمة قبل فوتها
وناد بالثار فقد أن الندا
ولاتكن في النائبات هلعا
ولا یقال أدرك العز الذي
اما یقال أدرك العز الذي
فالداء لو یحسمه صاحبه
فهل تری السلطان إلا رجلا
فهل تری السلطان إلا رجلا
لحم وعظم ودم مركب
لحم وعظم ودم مركب

تنته العرقة( ٥٣ ) او تؤله
في قرصها البقة شاء أو أبى
لايستطيع مع حمى سلطانه
دفع الأنى عنه إذا حم القضا
فهو وإن عز حمى سلطانه
يخش المنايا في الصباح والسا

قال: فسأمر له بمسائة دينار وصرفه في تلك الليلة إلى بلدة النيل وجرت بين ( ٣٦٠ ـ ظ ) دبيس والرسل أربساب دولة المسترشد مقاولات واحتجوا بمراجعة الخليفة في ذلك ومضوا ولم تقض لهم حاجة .

وخرج المسترشد بعد ذلك اقتال دبيس في سنة سبت عشرة ، ولم ينتظم بينه وبين دبيس صلح ، وخرج دبيس بأصحابه إلى لقائه ، فنزل على شط النبل تحت مطير أباذ ، وأتاه الخادفة من حياني البرية وأقام المماف فكانت الكسرة على أصحاب بندس ، وما نحا منهم إلا القليل ، وقتل البعض وغرق الباقون في الماء ، ونجسا بحشاشة نفسه ، ووصل إلى فوق مطير أباذ إلى قرية يقال لها قرية أم الأمين ، وكانت أم الأمين المذكورة فوق سطح من اسطحة القرية ، فقالت له حين رأته : دبير جنَّت ؟ فقال لها : وبلك دبير منن لم يجيء ، أين المخاص ؟ فقالت : هاهنا فخاص وعبر ووقف يشــق خفه حتى نزل منه الماء ، وقد تبعيه مساليك السيترشد إلى نلك الموضع ، فسألوا العجوز فضيعتهم عنه إلى موضع أخر فلم يقدروا عليه ، وانحدر إلى أن لحق بالعرب والتف بهم ، وظهر بالبصرة بعد سنة فنخلها وهرب أمير البصرة ، ونخل نار الامارة وحكم وقال : اتدرون من نصحني والله ما نصحني غير ابن العودي الشاعر فإني او قيلت منه ذلك اليوم وقتلت الذين سيرهم المسترشد للصلح لبقي المسترشد مدة حتى يحصل رجالا مثل اولئك يعتضد بهم ، ولما رجع دبيس إلى العراق ملك العجوز أم الأمين القرية وهي تعسرف ( ٣١١ ... و) الأن بها . أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الشريف الهاشمي قال: اخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن مجمد بن منصور السحماني قال: دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد ألا سدي أبدو دبيس بن علي بن مزيد ألا سدي أبدو الاغر من ملوك العرب، وكان فاضلا مهييا كريم الأخلاق ، ولعل ما انجبت عرب البادية بعده بهثله ، وقد ترامت به الاستفار إلى أكناف الامصيار ، وقالبت به الاحسوال إلى ارتسكاب الاهسوال ، ورد بلاد خراسان ، وجال في أطرافها مدة في ظلل السلطان سنجر بسن ملكشاه ، وكانت خاتمة أمره أن فتك به في قصر السلطان ، وختم به شرف ببته ،

قلت : هذا قول أبي سعد السمعاني ، ولعله رحمه الله لم يبلغه خبر دبيس واتفاقه مع الفرنج على حصار حلب ، وبــذله أمــوال المسلمين وانقسهم لأعداء الدين على ما ذكرناه وبيناه ، ولو بلغه هذا الفعل المستهجن القبيح الذي لايصدر عن من خلص إيمسانه ، وإن جرى بلفظ الشهادة لسبانه ، ولايقتم إلا من سنخيف الرأى سيء التدبير ، لما قال : ولعل ما انجبت عرب البانية بعده بمثله ، وقال : وختم به شرف بيته ، هذا مع علم دبيس أن البغدوين ملك الفرنج كان مأسورا في حبس بلك بن ارتق ، وأن تمرتاش أطلقه مسن الأسر وهاينه على أن لايخرج عليه فغدر بالهدنة مم تمرتاش والمسلمين ، ولم يف له بما استقر معه في اليمين ، ولعل البغدوين لو تسالط على حلب لما وفي لدبيس بما كان قرره معه من ملك المدينة ، ولعمرى لقد محا دبيس شرف أبيه صدقه ، ومكارمه المحققة ومأثر أبائه(٥٤ ) ( ٣١١ \_ ظ ) وأجداده المذكورون ومناقبهم المسهورة المسطورة بهذه الفعلة البنيئة التي فعلها والقصسة الشنعاء التسي سسطرها التؤرخ ، ونقلها ، ومن قبيح فعله خسروجه على الامسام المسترشد وجمع العرب لمحاربته ومطاولته مسع قيامسه بسأعباء الخسلافة ومساحلته .

ومن قبيح افعاله وعدم وقائه ما أخبرنا به شيخنا افتخسار الدين أبو هاشم عبد الطلب بن الفضل الهاشمي قال : أخبرنا الامام أبسو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي قال: كتبت من ، كتاب سر السر ور ، (٥٥) لابي العلاء محمد بن محمود الفسابوري قاضي غزنه قال : لما قام المسترشد بأعباء الفلاقة واستتب أمره خالفه أبو الحسن علي بن أحمد الملقب بالنخيرة ، أخو المسترشد بالله وانحدر إلى واسط ثم اتصل بدبيس بن صدقة ، ولم تطل الأيام حتى خاس بعهده وأخفر ذمته على ما قيل ، ومكن أضاه من ربقته فعند ذلك كتب إليه :

الشمت اعدائي وانهبت قوتي وهضت(٥٦ ) جناحا انبتته يد الفضر وما انت عندي بالملوم وإنما لى الذنب هنا سوء حظى من الدهر

فأين قعله هذا من قعل الأمير إلي العز مالك بن سالم بــن مــالك العقيلي صاحب قلعة جعبر معه وقد وقد عليه دبيس هذا منهزما مــن المسترشد إلى قلعة جعبر ، فأجاره منه ، فكاتبه المسترشد في معناه ليسلمه إليه فعنعه منه ولم يخفر نمته .

وسمعت الأمير شرف الدولة بدران بن حسسين بسن مسالك ( ٣١٢ \_ و ) يقول: سمعت أبي يقول: قل إلى دبيس وهو عند أبي بقلعة جعبر أن أبي يريد أن يسلمه إلى المسترشد وانه قد كاتبه في معناه لتسليمه إليه ، قال فجلسا يوما ، قبكي دبيس ، فقال له أبي : أبها الأخ ما يبكيك ؟ فقال : بلغني كنا وكنا ، قال : فأمر غلامه فاحضر له خريطة فيها كتب المعترشد إليه وأحضر إليه نسخ الكتب التي كتبها في جوابه ، وهو يقول : أنا والله لاأسلمه أبدا ، فسطاب دبيس عند ذلك وأطمأن .

وقد ذكر الفقيه معدان بن كثير البالي فعل مالك بن سالم في قصيدة مدحه بها قراتها بخط الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله ابن أبي جرادة . أخبرنا بها شيخنا أبدو اليمن زيد بن الحسن الكندي إجازة عن أبي الحسن الذكور قال : أنشدني الفقيه الاديب

أبو المجد معدان بن كثير في الأمير أبي العز مالك بن سالم بن مسالك يذكر وفود الأمير ملك العرب دبيس بن صدقة بن مزيد عليه أولها:

> سلخت بالفيل أجال لليوث الفيل تغتال

> > قال فيها:

ودبيس حين مال به

بغره والنغر ميال

واشماز الناس قاطبة

منه أجواد وبخال

غير قبل اروع ندس(٥٦ )

لم يرعه القيل والقال

يل تقدام وقال له :

ابن ولينعم لك البال

ثم ١١ أن تكنفه

واسع الارجاء محلال

أهل بالعز قاء له

منه اكرام واجلال

وحياه بالصقا أخ

حافظ للود وصال

فلأبشى ما تكذفه

رغبة في وده المال

وإذا نفس الفتى بذلت

سهلت خيل وأبال

فترى عوف واخوتها

بالذى أوليت جهال

ولقد نبئت أنهم

شكروا والقوم قفال

- 362 -

وتألى(٥٨) من بني اسد أسد غلب وأشبال أسد غلب وأشبال إنه ما أن يزال لهم أبنا بالشكر إهلال ولنعم القاعلون هم ما علمناهم لما قالوا

وأخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك قال: 
حكى لي والدي قال: لما قدم دبيس على والدي إلى قلعة جعبر 
منهزما من المسترشد أجازه وأقام عنده فكاتبه المسترشد في تسييره 
إليه فمنعه منه . قال : وقدم مسع دبيس أربعمائة الفدينار عينا 
ومثلها جواهر ، ومثلها عروض وأنفق في حاشية والدي حتى بيع 
البينار بثلاثين قرطيسا(٥٩) . قال : فقال له والدي : يأايها الملك 
ارخصت علينا النهب .

قلت: وقد كان دبيس مع ما ذكر من أفعاله المستقبحة على غاية من الجود ، وله خلال محمودة مستملحة فمن ذلك ما أخبرني ( ٣٩٣ – و ) به بدران بن حسين بن مالك قال : لما قبض على دبيس بنواحي دمشق وقيد وسير إلى أتابك زنكي إلى حلب ، وكان اشتراه بمائة ألف دينار جاءه بعض الشعراء وامتحه في طريقه وهو مقبوض عليه مكبل ، ولم يكن معه شيء فكتب له في رقعة هدنين ودفعهما إليه وهما :

الجود فعلي ولكن ليس لي مال فكيف يفعل من بالقرض يحتال خذ هاك خطي إلى أيام ميسرتي دينا على فلى في الخيب امال

قال: فلما قدم حلب على اتابك زنكي اكرمه واحترمه وانزله دار لاجين بحلب واعطاه مائة الف بينار وخلع عليه خلعا سننية فضرج - 333 - دبيس ذات يوم إلى مينان الحصا يسير فعرض له ذلك الشاعر وقال له : يا أمير لي عليك نين ، فقال : والله ما أعرف لأحدد علي نينا فقال : بلى وشاهند منك وأخرج له خطه ، فلما وقف عليه قال : أي والله نين وأي نين ، وأمره أن يأتي إليه أذا نزل فجاءه فأعطاه ألف نينار والخلعة التي خلعها عليه أتابك زنكي وكانت جبة أطلس وعمامة شرب .

اخبرني ابو على الحسن بن محمد بن اسماعيل النيلي قال: اسر دبيس بناهية الشام فافتناه اتباك الشهيد بمبال جسنيل ، ولما حصل دبيس عند السلطان مسعود كتب السلطان يستدعي اتبابك الشهيد ليفتك به ، واطلع دبيس على شيء من ذلك فكتب كتبابا إلى اتبك يحذره فيه من الجيء إليه فامتنع من ذلك فعلم به السلطان مسعود فكان ذلك سبب قتل دبيس . ( ٣١٣ ـ ظ ) .

قال لي أبو على النيلي : وأخبرني بعض أحفاد أتابك الشهيد قال : كان جدي يقول : فعيناه بالمال وفدانا بالروح .

أخبرنا الشريف افتخار البين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال : ذكر صنيقنا أبسو الهاشمي قال : ذكر صنيقنا أبسو الملاء محمد بن محمدود النيسابوري قاضي غزنة في « كتاب سر السرور » قال : حدثني من صحب ملك العرب أبسا الأغر دبيس بسن صنيقة بن منصور بن دبيس الأسدي أن هجيراه كان إنشساد هستين الستين :

إن الليالي للأنام مناهل

تطوى وتيسط بينها الاعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار

انبانا أبو محمد عبد الرحمن وأبو العباس أحمد أبنا عبد الله بن علوان الأسنيان قالا: أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن بــن محمد الفتجديهي: في كتابه قال: سسمعت بعض الفضاد ببغداد يقول: لما سمع الأمير دبيس أن الرئيس أبا محمد الحريري ذكره في مقاماته وأورد فيها بعض صفاته يعني قوله: «خيل لي أن القرني أويس أو الأمير دبيس » (٦٠) ، نفذ إليه صن الخلع السسسنية والجوائز الهنية بما عجز عنه الوصف وكل عنه الطرف واقتضاه علو همته وسمو قدرته.

أخبرنا أبوها شم بن أبي المعالي الحليسي قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي بكر المروزي قال: قرات ببلخ في « كتاب وشساح دمية القصر » كتب الملك بدران بن صدقة إلى أخوانه منهم الملك دبيس: ( ٣١٤ \_ و ) .

ألا قل لمنصور وقل لسيب وقل لدبيس أنني لفريب هنيئا لكم ماء الفرات وطيبه إذا لم يكن لى في الفرات نصيب

#### فأجابه دبيس :

الا قل البدران الذي حن نازعا إلى أرضه والحر ليس يخيب تمتع بأيام السرور فإنما عقال الأماني بالهموم يشيب ولله في تلك الحوادث حكمة وللارض من كاس الكرام نصيب

ومما وقع إلى من شعر دبيس بن صدقة ما قرأته بخط عمر بن الربيب في مجموع :

> الا إن أخواني النين عهدتهم أقاعي رمال لاتقصر في لسعي - 375 -

### ظننت بهم خيرا فلما بلوتهم حالت بواد منهم غير ذي ذرع

سمعت بعض الأدباء من أهل الموصل يحكي أن أبسا القدوارس الحيص بيص خرج من بغداد سرا إلى الحلة، وامتدح دبيس بسن صدقة وعاد وقد أجسازه بسألف دينار فبلغ المستر شد ذلك، وعلم الحيص بيص فخاف على نفسه فابتدى وعمل هذين البيتين:

> وما دبيس إلا كجيفة ميت والشرورات الجاتني إليه ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم في الكتاب عليه

فيلفت المسترشد فسير له خمسين بينارا وزاد في معلومــه وقبــل عذره .

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان عن أبي سسعيد محمد بن عبد الرحمن ( ٣١٤ – ظ ) بن محمد البندهي قال: قتسل الأمير دبيس بن صدقه بن مزيد في سسنة ثلاثين أو في سسنة تسسع وعشرين وخمسمانة قتله السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه لأمور أنكرها وأسباب امتعض لها نسبت إليه ، وكان دبيس قد عصى على الامام المسترشد بالله أمير المؤمنين أبي منصبور الفضسل بن المستظهر بالله ، وسعى في إراقة دمه ، وجمع العسكر وحشد وقصد بغداد في عسكر عظيم ، وعات في اطرافها وأقسد في أكنافها فضرح الامام المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلاقة ، واجتمعت إليه الإجناد وظهر إليه وحمل عليه فهزم دبيسا وعسكره وتسم إلى الحلة المزينية وذلك في المحرم سنة سبع عشرة وخمسمانة ، وانهزم دبيس من العراق في خواص أصحابه وغلمانه خوفا من الخليفة وهرب نحو

قرأت في تاريخ أبي عبد الله محمد بـن على العـظيمي بخـطه في حوادث سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

وأنبأنا به عنه المؤيد بن محمد النيسابوري وغيره قسال: تـواقع على مراغة السلطان مسعود والمسترشد بالله ، فانكسر المسـترشد وأسر فوثب عليه قوم بالسكاكين فقتلوه واضطرب العسكر فـاوجب التدبير أن قتل دبيس بن صدقة بحضرة السلطان مسعود(٦١) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد السمعاني قال: قرأت بخط الامام أبي نصر محمد بسن محمد السره مرد الشجاعي على جلد كتاب السنن ( ٣٦٥ – و ) لابي دا وود: قتل دبيس بالمراغة(٢٦) يوم الاربعاء الرابع عشر من نبي الحجة سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

ذقات من تاريخ جمعه الرئيس أبو على المسن بن على بن الفضل· الداري ، وقع إلى بماردين ، قال في حسوادث سنة تسبع وعشرين وخمسمائة : وفيها قتل دبيس بن صدقة في ذي الحجة حدثني قراش كان يقال له حسن التمري ، قال : كان الأمير الذكور قد استشعر الأمر الرديء من قبل السلطان وكان في تلك الليلة تقدم إلى خواصه أن ارحلوا فرحلوا وتركوا الخيام بألاتها ، وسار(٦٣ ) مقدر ثـلاث قرأ سخ ، قرده القدر الذي لا بد منه ، وقال لصحبه : قد ضجرت من الشتات في أقطار الجهات وما قضياه الله فقيد أمضياه ، وعاد ولم يشعر به غير من كان معه ، فلما أصبح ركب منع السلطان على عادته ، ونزل السلطان في النوبتيه والامراء معه على العابة المألوفة وحضر الطعام فأكلوا وأخذ الناس في الانصراف، وكان السلطان قد بخل إلى خركاه في جانب النويتية فأراد الأمير ببيس الانصراف، فتقدم إليه رجل معمم بري الكتاب وقال له : السلطان يقدول لك قدد ورد علينا كتب ونشتهي تسمعها ، فجلس واستدعى مني خلالا ، وجعل يتخلل والكاتب بين ينيه فرأيت تركيا قد خرج من الضركاه وبيده صمصامة مجردة فمش حتى صار على رأس الأمير فلم يلتفت إليه ، وعاد بخل الخركاه وليس في النوبتية جالس غيره والكاتب بين 
يبيه ( ٣١٥ \_ ظ ) ثم عاد الفلام التركي خرج حتى حسانى الأمير 
وضربه على رقبته فرايت راسه معلقا بجادة رقبته ، فهسريت مسن 
ساعتي وكان بباب خوي(٦٤) ، وحمل بعد ذلك ودفس بالمشهد 
بماربين.قلت : شاهنت المشهد المدفون به دبيس ، وهو مسن غربسي 
منينة ماربين وقبليها داخل البلد بنته بنت إيلغازي بسن أرتد و زوج 
دبيس ونقلته من خوي فدفنته به .

#### رضوان بن تدش

رضوان بن تتش بن الب ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن دقاق أبو المظفر التركي السلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واربعمائة ، فشأ في دمشق في حجر أبيه ، وكانت أمه أم ولد ، فزوجها أبوه مسن خثا أ لا دمشق في حجر أبيه ، وكانت أمه أم ولد ، فزوجها أبوه مسن تتش لحاربة بركيارق ووصل إلى همنان كتب إلى ولده رضسوان في دمشق ، وأمسره أن يحضر معه من تخلف بالشام من العسكر ، فامتثل أمر أبيه ، وخرج من دمشق بالعسكر متـوجها إلى أبيه ، ووصل إلى عانة وقيل إلى من دمشق سائع مقتل أبيه تتش ، فحط خيمته وسار مجمدا عائدا ، فوصل إلى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديم في سنة فوصل إلى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديم في سنة فوصل إلى حلب وتسلمها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديم في سنة نشان وثمانين وأربعمائة ، وتولى حسين زوج أمه تدبير ملكه .

ووصل أخوه دقاق إلى حلب ، ومضى سرا من رضوان إلى دمشق فملكها وقدم يفي سفان ، ويوسف بن أبق بعسكرهما من أنطاكية إلى خدمة رضوان ، وسارا ( A4 و ) معه إلى الرها ليستلمها من ذواب والده ، فأرادا القبض على حسين ليذفردا بتدبير رضوان ، فبلغ حسين ذلك ، فهرب إلى حلب ، وتبعه رضوان إليها واستوحش رضوان منهما ، فرجعا إلى انطاكية .

وسار رضوان إلى دمشق لياخذها من أخيه دقاق ، ونزل جناح الدولة حسين بحلب ، وسار معه سكمان بسن ارتسق ، فلما وصسل رضوان إلى دمشق اعتقل دقاق نجم الدين إيلفاني بسن أرتسق ولم يستتب لرضوان أمر دمشق ، فرجم إلى حلب ، وتوجه سسكمان الى الميت المقدس ، وتسلمه من ذواب أخيه إيلغازي .



ووصل يوسف بن ابق إلى رضوان حلب وسكنها فخاف منه رضوان وحسين فتقدما إلى المجن الفوعي(٦٦ ) فهجم عليه فقتله .

وخرج رضوان وحسين فتسلما تل باشر ، وشيح الدير من نواب يغي سغان ، وأغارا على بلد انطاكية ، ثم توجها إلى دمشق وسسار يغي سغان إليها منجدا دقاق ، فضعفت نفس رضوان عن دمشدق ، فسار إلى البيت المقدس فتبعه دقاق وطفتكين ويغي سغان ، وأشر فحسكر رضوان على التلف فهدرب حسسين على البدرية إلى حلب ، ووصل دقاق وطفتكين إلى ناحية حلب ، واستنجد رضوان بسليمان ابن إيلفازي صحاحب سحميساط ، فدوصل إلى حلب بعسدكر كبير واجتمع العسكران على نهر قويق ، وتحاربا ، فهرب دقاق وطفتكين إلى دمشق ويغي سغان إلى انطاكية .

وتغيرت، نية رضوان على حسين فهرب من حلب إلى حمص ، ومعــه زوجته أم رضوان .

ثم تجدد بعد ذلك خروج ۱ الفرنج ( ۸۹ حظ ) إلى أنطاكية ، ووصل يغي سفان إلى الملك رضوان إلى حلب إلى خدمة رضوان ، وتزوج رضوان بابنته خاتون جيجك ، ونزل الفرنج على أنطاكية ، وشنوا الفارات على بلد حلب ، ووصل ابنن يفي سسفان إلى حلب مستنجنا على الفرنج ، فسير رضوان معه عسكر حلب وسسكمان ، فلقيهم من الفرنج دون عدتهم ، فانهزم المسلمون إلى حارم ، وغلب أهل حارم من الأرمن عليها ، وعاد سسكمان بين أرتــق مفسارةا رضوان ، وصار مع دقاق .

واستولى القرنج على انطاكية ، وضعف أمر رضوان ، واستمال الباطنية وظهر منهبهم بحلب ، وشايعهم رضدوان ، واتخـــنوا دار دعوة بحلب ، وكاتبه ملوك الاســـلام في أمـــرهم ، قلم يلتفــت ، ولم يرجع عنهم ، ودام على مشايعتهم .

وقوي الفرنج عليه فبساع مسن أمسلاك بيت المال عدة مسواضع - 370 -

للحلبيين ، وقصد بنلك استمالتهم ، وأن يتعلق وا بحلب بسبب أملاكهم فيها حتى أنه باع في ساعة واحدة ستين خربة من مزارع حلب لجماعة من أهلها وكتب بها كتاب واحد ، يذكر حدود كل خربة ومشتريها وثمنها ، وكان الكتاب عندي في جملة الكتب التي كانت لوالدى رحمه الله .

وكان الملك رضوان بخيلا شحيحا يحب المال ، ولاتسمع نفسه باخراجه ، حتى أن أمراءه وكتابه كانوا ينبزونه بأبي حبه ، وذلك هو الذي أضعف أمره ، وأفسد حاله مع الفرنج والباطنية ، وجند في حلب مكوسا وضرائب لم تسكن ، ومسع هسنا كله كان فيه اطسف ومحاسنة ( ٩٠ س و ) للحلبين حتسى بلغني أنه مسريوما راكبا ليخرج من باب العراق ، فلما وصل إلى المرمى ، وهو داخل السسور بالقرب من باب العراق ، سمع أمراة تنادي أخرى يازليضا تصالي أبصري الملك ، فأمسك فرسه ووقف ساعة ، ثم نظر فلم ير أحسا ، أبض هي زليضا ، قولوا لها تأتي تبصرنا أو نمشي ، وهذا مس أبلغ الطافة عن ملك مثله .

وحدثتي والذي قال: أخبرني أبي قال: وقع بين والذي أبي غانم وبين القاضي أبي الفضل بن الششاب مشاجرة في التضم الذي بين قرية والذي ألفضل بن الششاب مشاجرة في التضم الذي بين مواحشة وغلظة ، فيلغ الملك رضوان فقال: أنا أخرج بنفسي وأقدف معكما على التضم ، فضرجا مع الملك ووقف معهما ، وقال لأحدهما : إلى أين تدعي ؟ فقال: إلى ها هنا ، وقال للأخر: إلى أين تدعي ؛ فقال: إلى ها هنا ، وقال للأخر: إلى أين تدعي ؛ فقال الكل واحد منهما : أريد أن تهب لي نصف ما تدعي على صاحبك ، فأجاباه جميعا إلى نلك وأصلح بينهما على أن نزل كل واحد عن نصف المدعى به ، وجعل بينهما على عليه ، ورجع إلى المدينة ، وهنا أيضا من المآثر التي ينبغي أن تكتب وتسطر وتنقل في التواريخ وتذكر .

قرات بخط الشريف الريس بن الحسن الادريس الاسكندراني ، قال الشيخ ابو الحسن بن الموصول ، وأملانيه بسار الشريف أمين الدين أبي طالب أحمد بن محمد النقيب الدسسيني الاستحاقي مسن تعليق البعض ( ٩٠ عل ) أسلاقه ، قبال : وفي شبهر ربيع الأول سنة خمس وخمسمائة وصل إلى حلب رجل كبير فقيه تأجر يقبال له أبو حرب عيسى بن زيد بن محمد الخيندي ومعسه خمسسمائة جمل عليها أحمال أصسناف التجسارات ، وكان شسسيدا على الاسماعيلية مسعدا لمن يقصدهم ، مبالغا في ببابهم ، أنفسق في المجاهدين لهم بسببهم أموالا جليلة ، فقام في غلمان له يستعرض المجاهدين لهم بسببهم أموالا جليلة ، فقام في غلمان له يستعرض خراسان باطنيا يقال له أحمد بن نصر الرازي ، وكان أخسوه قتله رجال هذا المخبدي ، فعمل إلى حلب ، واستدل على أبسي الفتسح رجال هذا المغيندي ، فعمل إلى حلب ، واستدل على أبسي الفتسح الماك رضوان ، وعرفه ما جرى بينهم وبين الفقيه أبسي حسرب ، وأطمعه في ماله ، وأراه أنه بريء من التهمة في بابه إذ كان معروفا بعدا وة الملاحدة ، فطمع رضوان وانتهز الفرصة فيه ، وطار فرحا ، فبعث بغلمان له يتوكلون به .

فبرز إلى أيسي حسرب عيس الفقيه احمسد بسن نصر الرازي وهجم عليه ، فقال لفلمانه وأصحابه : أليس هذا رفيقنا ؟ فقالوا : هو هو ، فوهجم جماعة من أصحاب ابي الفتح الباطني الطبي على أبي حرب فقتلوا عن آخسرهم ، شم قال أبسو حرب : الفيات بالله من هذا الباطني الفلد ، أمنا المضاوف وراءنا وجننا إلى ( ٩١ - و ) الأمنة ، فبعث علينا من يقتلنا ، فرجعوا إلى رضوان ، فأخبروه بماقال ، فأبلس ، وصار السنة والشيعة إلى هذا الرجل ، وأظهروا إنكار ماتم عليه ، وعبث أحداثهم بجماعة من أحداث الباطنية فقتلوهم ، وأنهي ذلك إلى الملك رضوان فلم يتجاسر على انكاره ، وأقام الرجل بحلب ، وكاتب ظهير الدين ( ٧١) وغيره من ملوك الشام فتوافت رسلهم عند رضوان بسكتبهم يذكرون عليه ماجاء في بابه ، فأنكر وحلف أنه لم يكن له في هذا الرجل نية ، وخرج ماجاء في بابه ، فأنكر وحلف أنه لم يكن له في هذا الرجل نية ، وخرج ما الرجل عن حلب مع الرسل ، فخيروه في التوجه نصو الرقة ، وعاد

الى بلده ، ومكث الناس يتحدوث بما جرى على الرجل ، ونقص في أعين الناس ، فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم \*

أنبأنا زيد بن الدسن عن أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في حوادث سنة إحدى وخمسمائة قال: وفي هذه السنة بلغ فضر الملوك رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطنية واصطناعهم ، وحفظ جانبهم ، وأنه لعن بذلك في مجلس السلطان ، قلما يلغه الخبر امر أبا الغنائم بن أخي أبي الفتح الباطني بالخروج عن حلب فيمن معه ، فانسل القوم بعد أن تضلطف جانبهم ، وقتال منهم عنها الراد (/ / ) .

قلت ولما ملك رضوان حلب قتل اخوين له كانا من أبيه ، فلما مات رضوان وملك ابنه الب ارسلان قتل اخوين له كانا من احسن الناس صورة فانظر ( ٩٩ ــ ظ ) إلى هذه المؤاخذة العجيبة .

انباتا المؤيد بن محمد علي الطوسي عن أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي قال: وفيها \_ يعني سنة تسسين واربعسائة \_ عصى المجن الموفق على الملك رضوان ، وتعصب معه الطبيون ثم تضائلوا عنه ، واختفى ، تقبض عليه الملك رضووان ، وعلى ذويه وبنيه ، واستصفى أمواله في نبي القعدة وعذبهم بأنواع العناب ، ثم قتله بعد ذلك ، وقتلهم حوله ، وقالهم عليه المعالم ، قاله بعد المعالم ، في التعديد عليه ، وقالهم حوله ، وقالهم حوله ، وقالهم حوله ، وقالهم حوله ، وقالهم عليه ، وقالهم حوله ، وقالهم وقاله ، وقالهم وقالهم وقاله وقالهم وقاله ، وقالهم وقالهم وقالهم وقالهم وقالهم وقالهم وقالهم وقاله ، وقالهم وقاله ، وقاله وقاله ، وقالهم وقاله ، وقاله ، وقالهم وقاله ، وقالهم وقاله ، وقاله ، وقاله وقاله ، وقاله وقاله ، وقاله وقاله ، وقالهم ، وقاله ، وقاله ، وقاله ، وقاله ، وقالهم ، وقاله ،

قال: وفيها وصل رسدول مصر إلى الملك رضدوان ، يعني من المستعلي ، بالتشريف والخلع ، وخطب للمصريين شهرا ، شم عاد عن ذلك(٦٩) .

وقال: سنة ثلاث وتسعين ، وفيها كسرت الافرنج للملك رضوان على موضع يقال له كلا ، وكان المسالمون في خلق وكان الافسرنج في ماثة فسارس ، فقتلوا خلقا من الناس ، واسروا خلقا ، وكانت الكسرة يوم الجمعة خامس شعبان(٧٠) . وقال: سنة ثمان وتسعين وأربعمائة . فيها كسر القرنج المالك رضوان على عين تسيلو من أرض أرتاح . وكان سبب ذلك حصت ارتضا ، مخرجوا إليه ليأخذوه . وجمع الملك رضوان الخلق العظيم ، وكان لاحت الخلق العظيم ، وكان الرجالة الخلق العظيم ، وكان المصاف يوم الخميس ، فانهزمت الخيل ، واسلموا الرجالة ، فقتسل منهم الخلق العظيم ، وقتد من الحليين جماعة كثيرة غزاة رحمههم الله ، وانهزم أكثر من به (٧١) .

قلت: وبلغني أنه قتل من المسلمين مقدار شلائة ألا ف ما بين فارس وراجل ، وهرب ( 97 - و ) من بارتاح من المسلمين ، وقصد الفرنج بلد هلب ، فأجفل أهله ، ونهب من نهب ، وسبي مسن سبي ، واضطربت أحوال بلد حلب من جبل ليلون إلى شيزر ، وتبدل الموف بعد الأمن والسكون وهرب أهال الجرزر وليلون إلى هلب ، فأدركتهم خيل الفرنج فسبوا أكثرهم وقتلوا جماعة ، وكانت هذه الدنكة على أعمال هلب أعظم من النكبية الأولى على كلا ، ونزل طنكريد الفرنجي على ثل أعنى من عمل ليلون وأضنه ، وأضد بقية المصون التي في عمل حلب ، ولم يبق في يد الملك رضوان من الأعمال القربية شيء ، ويقس في يده من الأعمال الغربية شيء ، ويقس في يده من الأعمال الغربية شيء ، ويقسي في يده أكله الغربية أله .

وضاق الأمر بأهل حلب ، ومضى بعضهم إلى بغداد واستغاثوا في الهم الجمع ، ومنعوا المضطباء مستصرخين بالعساكر الاسلامية على الفرنج ، وكسر وا بعض المنابر ، فجهز السلطان محمد بن ملكشاه مودود صاحب الموصل واحمديل الكردي ، وسكمان القلطبي في عساكر عظيمة ضخمة ، ومات سكمان قبل وصوله إلى حلب ، ووصلت العساكر إلى حلب ، قأغلق رضول أبواب حلب في وجوههم ، وأخذ إلى القلعة رهائن عنده من أهلها لثلا يسلموها ، ورتب قوما من الجند والباطنية الذين في خدمته لحفظ السور ، ومنع ورتب قوما من المسحود إليه ، وضهدر (٧٢) انسسان مسان مسان السور ، وهنم المور (٧٢) انسان مسان مسان ورداه (٧٢) انسان موراها السور (٧٢) انسان موراها السور (٧٢) السور (٧٢) المسان ورساه

إلى أخر، فأمر به فالقي من السور إلى أسقل، ويقيت أبواب حلب مفلقة سبم عشرة لبلة.

وأقام الناس تلاث لبال لايجيون مايقتاتونه ، وكثرت اللمبوص ، وخاف الأعيان على أنفسهم ، وساء تدبير الملك رضوان . فأطلق العوام السنتهم بسبه وتعييبه وتحدثوا بذلك فيمنا بينهنم ، فناشتد خوفه من الرعية أن يسلموا البلد ، وعات العسكر فيما بقيي سبالما بيلد حلب بعد نهب القرنج له ، ورحل العسكر إلى معرة النعمان بعد ا ستيلاء الفرنج عليها في لخر صدفر من سنة خمس وخمسمائة وأقاموا عليها ، وقدم عليهم أتابك طفتكين ، فراسل رضوان بعضهم حتى أ فسد ما بينهم ، وظهر لأتابك طفتكين منهم الوحشية ، فصسار في جملة ممدود(٧٣) ، وثبت له ممدود ، ووفي له ، وحمل لهم أتابك هدايا وتدفأ ، وعرض عليهم المسير إلى طراباس والمدونة لهم بالأموال ، فلم يعرجوا ، وسار أحمنيل وبرسق بن برسق ، وعسكر سكمان إلى الفرات ، وبقى مودود مع أتابك ، فرحلا من المصرة إلى العاسى ، فنزلا على الجلالي ، ونزل القرنج أقامية : بقدوين ، وطنكريد ، وابن صنجيل ، وساروا لقصد المسلمين ، فخرج أبو العساكر سلطان بن منقذ من شيزر ( ٩٣ ـ و ) بأهله وعسكره ، واجتمعوا بمودود واتسابك ، وسساروا إلى الفسرنج ، ودارت خيول المسلمين حولهم ومنعوهم الماء ، والاتسراك حسول الشرائع بسالقسي تمنعهم الورد فأصبحوا هاربين سائرين يحمى بعضهم بعضا

ونزل طنكريد على قلعة عزاز وبنل له رضوان مقطعة عن حلب ، عشرين الف دينار وضيلا وغير ذلك ، فامتنع طنكريد من ذلك ، ورأى رضوان ان يستميل طفتكين اتسابك إليه ، فاستدعاه إلى حلب ، قوصل إليه وتعاهدا على مساعدة كل منهما لمساحبه بالمال والرجال ، واستقر الأصر على أن اقام طفتكين الدعوة والسكة لرضوان بدمشق ، فلم يظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه ، ووصل مودود إلى الشام ، واتفق مع طفتكين على الجهاد ، وطلب نجة من الملك رضوان ، فتاخرت إلى أن اتفق المسلمين وقعة ا ستظهر فيها الفرنج ، ووصل عقيبها نجنة للمسلمين مسن رضسوان دون المائة فارس ، وخالف فيما كان قرره ووعد به ، فسأنكر اتسابك ذلك وتقدم بابطال الدعوة والسكة باسم رضوان مسن دمشسق في أول شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسمائة .

انبأنا سليمان بن الفضل بن سليمان قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: رضوان بن تتش بن آلب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق ( ٩٣ - ظ ) عند تسوجه أبيه إلى ناحية الري ، فكتب إليه يستدعيه ، فخرج إليه ، فلما كان بالانبار بلغه قتلته ، فسرجع إلى هلب فتسلمها مسن الوزير أبي القاسم ، وكان المستولي على أمرها جناح الدولة حسين في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، ثم قدم بمشسق بعد مسوت أخيه يعنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، ثم قدم بمشسق بعد مسوت أخيه إلى حلب ، وأقام بها ، وجسرت منه أمسور غير محمدونة في قتسال الفرنج ، وظهر منه الميل إلى الباطنية ، واستعان بهسم بحلب ، شم استدى طفتكين أتابك إلى حلب ولاطفه ، وأراد استصلاحه ، وقرر بينهما أمورا وأقام له طفتكين الدعوة والسكة بدمشق ، قلم يظهر بينهما أمورا وأقام له طفتكين الدعوة والسكة بدمشق ، قلم يظهر منه الوفاء بما وعد ، فأبطات دعوته .

وكان لما ملك حلب قد قتل اخويه أبا طسالب وبهسرام ابني تتش ، ومات في الثامن والعشرين من جمسادى الأخسسرة سسنة سسبع وخمسمائة (٧٤) .

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبسي عبد الله محمسد بسن علي العظيمي ، ونقلته من خطه ، قال : سنة سبع وخمسمائة ، فيها مات الملك رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب بحلب . وفيها قسل تاج الدولة ابن الملك رضوان أخويه ملك شاه وأبراهيم صدييين أحسسن الناس صورا ( ٧٥ ) .

كنا وجدته ، وابراهيم بقي زمانا ، ورايت ولده بحلب ، واظنه مبارك والله أعلم . وقرأت في كتاب تساريخ وقسع(46 \_ و ) إلي بمساردين جمعــه الرئيس أبو علي المسن بن علي بن الفضال الداري ، وشاهنته بخطه ، وقال : وفيها ، يعني سانة ثمان وخمسامائة مات الملك رضوان بن تتش بحلب ، وتولى واده الأخرس .

وقرأت في بعض ما علقته من الفسوائد ، مسرض رضسوان بجلب مرضا حادا ، وتوفي في الثامن والعشرين من جمادى الأضرة سسنة سبع وخمسمائة ودفن بمشهد الملك ، فاضطرب أمر حلب لوفاته ، وتأسف أصسحابه لفقسده ، وقبل إنه خلف في خسرانته مسن العين ، والآلات ، والعروض ، والأواني ما يبلغ مقاره ستمائة الفسينار .

قرات في كتاب عنوان السير تأليف محمد بن عبد الملك الهمسناني قال: وملكها ، يعني حلب بعده ـ يعني بعد قتسل أبيه تتش ـ في سنة ثمان وثمانين واربعمائة أبو المظفر رضدوان بسن تتش تسمع عشرة سنة وشهورا ، وتوفي في سحرة يوم الاربعماء أخدر يوم مسن جمادي الأولى سنة سنع وخمسمائة ، وعمره اشتان وثلاثون سنة ، وخلف عينا وعروضا تقارب الف الف يينار .

## زنکی بن آق سنقر

أبو المظفر التركي ، وقيل أق سنقر بن الترغال من قبيلة سماب يو، وقيل أن أق سنقر كان مملوكا للسلطان ملك شاه وقد ذكرنا ذلك في ترجمته ، ويعرف زنكي بأتابك بن قسيم الدولة ، لأنه كان عنده ولدان للسلطان محمود باللوصل يربيهما وكان مدولته بحلب في أيام ولاية أبيه في سنة ثمانين وأربعمائة ، وربى بها ، وكان في أول أمره مضافا إلى أق سنقر البرسقي ، والبرسقي شبحنة بفيداد ، وولاه البصرة ، فلما عزل البرسقي عن شحنكية بغداد فارق البصرة وقصد السلطان محمود بن محمد بن ملكشناه ، فبأكرمه وأقبطعه البصرة وأعاده إليها في سنة ثمان عشرة وخمسمائة ، وكان ختلغ آبه بحلب وأساء السيرة مم أهليها ، فحصروه ، وبالمدينة بدر الدولة سايمان ابن عبد الجبار بن أردق ، فأجمع رأى خدالغ أبه وسليمان على أن سارا إلى أتابك زنكي ويحكماه فيما يقعل ، فلم يوقع لواحد منهمها بحلب ، وتوجه إليها فقدمها ، وكان له أتراب بحلب من الحلبيين ، وقد تربى بينهم ، فكانوا يميلون إليه لذلك فسلموا إلى نائبه حلب في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمسهائة ، وتدوجه البهسا فتسلمها في سنة إثنتي وعشرين وخمسـمائة ، في جمـادي الأخــرة وتوجه بعد ذلك إلى السلطان محمود ، وعاد في سنة شلاث وعشرين ومعه توقيع مجدد لولاية الجزيرتين والشام وحلب والشبط ، وملك حمص وحماه وبعلبك والرقة ودارا وحسران ورأس عين ، واشتغل بمحاربة الفرنج ، فقتح من أينيهم معرة النعمان وكفر طاب ويسارين والأثارب وزرينا وتل اعنا وبــزاعا وسروج والرهـــا ، وكان له أثــر عظيم في نصرة الاسلام ، وكف عادية الفرنج ومهدد لن بعده فتسح البلاد بعد أن كان الفرنج قد ضسايقوا مسينة حلب واستولوا على حصونها ، وأخذوا المناصفة من المسلمين إلى بايها ، فأغاثهم الله بزنكى وبولده من بعده ، وكان زنكى ملكا عظيما وشهجاعا جيسارا كثير العظمة والتجبر ، وهو مع ذلك يراعي أحدوال الشرع ويذقساد إليه ، ويكرم أهل العلم ، ويلغني أنه كان إنا قيل له : أمــا تخــافــ الله خافـ من ذلك ، وتصــاغر في نفســه ، فــاظهر الله تعــالى سره المحمود في ولده محمود .

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن الاستاذ أبي عبد الله محمد بسن على العظيمي — ونقلته من خط العظيمي — قال في حوادث سنة إحسدى وعشرين وخمسمائة قال ، بعد ذكر حصار الحليبين وبدر الدولة بن أرقق وإبراهيم بن الملك رضوان ختلغ أبه غلام السسلطان محمدد : وطال الامر على ختلغ أبه وحفروا خندقا حول القلعة ، فكلما .خرج منها رجل أو دخل إليها أخذ ، إلى نصف نبي الحجة وصل الامير سنقر دراز ، والامير حنش قراقش وجماعة أمراء في عسكر قدوي إلى باب حلب واتفق الامر على أن يسير بدر الدولة وختلغ أبه إلى باب الموصل إلى عماد الدين قسيم الدولة بن قسيم الدولة زنكي بسن أق سنقر ، والرئيس ابن بديم ، فأصلح عصاد الدين بينهما ، ولم يوقع لاحد منهما وطمع بملك البلد وسير سرية إلى حلب مع الامير الحاجب صلاح الدين العمادي ، فوصل إلى حلب ، وأطلع إلى القلعة الحاجب صلاح الدين العمادي ، فوصل إلى حلب ، وأطلع إلى القلعة واليا من قبله ، ورتب الامور ، وجرت على يده على السناد ، وهدو واليا من قبله ، ورتب الامور ، وجرت على يده على السناد ، وهدو الذي تولى إنزاله وإليه إطمان .

وقال العظيمي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة: في جمسادى الاخرة منها وصل الأمير عماد الدين قسيم الدولة أبو سعيد زنكي بن أق سنقر قسيم الدولة إلى حلب وملكها ، وصعد القلعة ، وبات بها وعاد إلى نقرة بني اسد ، وقبض على ختلة أبه ، وحمله إلى حلب وسلمه إلى عدوه ابن بديع ، فكحلوه بداره في النصف من رجب .

وقال العظيمي: وفي جمادى الآخرة ـ يعني ـ من سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة عاد الأمير عماد الدين قسيم الدولة زنكي من عند السلطان إلى الموصل ومعه طغراء بتجديد الجنريزين والشام وحلب والشط وما اتصل بذلك بعدما خرج عن يده بالدركاه مائة وعشرون الف دينار.

قال: وفي مستهل رجب \_ يعني \_ من سنة أربع وعشرين ، وصل عماد الدين زذكي بن أق سنقر إلى أكناف الفرات وفتح قلعة السن ، وسير سرية تقدمت مع الثقل إلى باب حلب ، ونهضت الخيل أغارت على بلد عزاز ، وعاثوا في بلد جوسلين مقابلة له على قديم قبيحه في غيبة الأمير قسيم الدولة ، شم عبد الأمير قسيم الدولة بتاريخ الأحد ثامن عشرين رجب ، فخيم بـ ظاهر حلب ، وتكررت الرسل في الصلح ، فاصطلحوا منة سنة ، وكان الأمير قد رعى زرع الرها في طريقه ، وظفر بالتركمان أيضا وكسرهم \*

قال: وفي هذه المدة تزوج أتابك قسسيم الدولة بضاتون بنت الملك رضوان ، ودخل بها ليلة الاثنين في عشرين من شعبان .

قال: وفي يوم الاثنين عاشر شدوال تسدام اتابك عصاد المين حماه ، وقبض على خير خان صاحب حمص ، وأنهب عسكره وخف إلى حمص ، فنزل ريضها ، وطلب من أولاد خير خان التسايم ، فامتنعوا وشبت الحرب بينهم وشنع على الأمير أطسيس بن تارك فقتلوه ، ورمي برأسه ، ونقبوا القلعة فيطل النقب ونصبت المجانيق فيطلت ، وطال الشرح ، فهجم الشتاء ، فعاد العسكر إلى حلب ثاني ني الحجة .

وقال فيها \_ يعني \_ سنة خمس وعشرين وخمسامائة في المحرم ، وسار أتابك عماد الدين مشرقنا يوم الخميس عشرية ، وكان السلطان محمود شتى ببغداد ، فلما كان في ثالث عشر ربيع الآخر شرق نحو أصبهان وبلغه أن أخاه باين بالعداوة ، فرد أمر المراق إلى عماد الدين قسيم الدولة زنكي مضافا إلى ما كان في يده من الجزيرة والشام ، كنا كله ودبيس مقيم بفم البرية يتواعد بغداد بالخراب ، وبلغ أتابك عماد الدين وفاة السلطان محمود بسن تبر ، وهو على القريتين ، فسار نحو الموصل ليلة الخميس سادس عشر شوال ومعه دبيس ، وكان لهنا السلطان عند الأمير ولدان احسدهما الذي كانت أمه عند سنقر البرسقي وماتت اسمه الب أرسالان أبو

طالب ، والأخسر الذي كان عند دبيس فبعث عماد الدين يسسوم المسترشد أن يخطب لابي طالب واد السلطان ، فاعتذر المسترشد إليه بأنه صبي ، وأن المنقول رسم لولده دا وود وهو بأصبهان ، وقد وصلت رسل البلاد كلها تقول : اخطب ادا وود فنحن له طائعون وأنا منتظر جواب كتاب سنجر عم القوم ، وكان أتابك عماد الدين قد أخذ خبر عودة ابن الأنباري رسول الخليفة من دمشق ، كان المسترشد نفذه في معنى دبيس إلى تاج الملوك فوجده قد صار إلى عماد الدين ، فعاد وكانت في صحبته قافلة عظيمة فيها أموال ، فبعث عماد الدين ، إليه سرية للقبض عليه ، فقبضوا عليه ونهبوا القافلة في كياد الخليفة وفد القيود عن دبيس وخلع عليه ، وحمل له من المال والجوهر والخيل والمعد مالا حد عليه ، وخرج من الدار التي كان يشرب فيها وسلمها إليه بألاتها وكل ما فيها .

قلت: ويعد ذلك وصل دا وود بن محمود بن محمد بن ملكشاه إلى زنكي قاخذه وسار به إلى بغداد وانزله في دار السلطنة ببغداد ، وزنكي في الجانب الغربي والخابية إذ ذاك الراشد بعسد قتسل المسترشد ، فوصل السلطان مسعود إلى بغداد فحصرهم بها فدوقع المياه في عسكره ، فسار إلى ارض واسط ليعبر إلى الجانب الغربي ، فاغتنم زنكي غيبته ، وسار إلى الموصل وسار دا وود إلى مراغة ، وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود ، فعاد فهرب الراشد ولحق اتابك زنكي بالموصل ، وبخل مسعود بغداد ، فبايع محمسا ولحق اتابك زنكي بالموصل ، وبخل مسعود بغداد ، فبايع محمسا والموصل على حالها إلى أن اتفق زنكي والسلطان مسعود الماشع واصطلعا ، وخطب بالشام والموصل إلى خراسان ، وذلك في سنة إحدى وثلاثين وخمسمانة .

قرأت بخط القاضي علاء الدين أبي مجمد الحسن بن إبراهيم بن المشاب في تاريخ مختصر عمله أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب الفرضي البغداني المعروف بابن الدهان ، وذكر : أنه نقله من خطه ، - 186 -

قال في حوادث سنة إحدى وعشرين : واتفق الأمر على أن يسير بدر الدولة وخطليا إلى باب الموصل إلى عماد الدين زنكي ، فلما ولي عاد إلى منصبه وأقام بحلب الأمير قراقش والرئيس فضائل بن بسديع ، فاصلح عماد الدين بينهما ، ولم يوقع لاحد منهما ، وسير سرية إلى حلب صحية الحاجب صلاح الدين العمادي ، فوصل إلى حلب وطلع - إلى القلعة ، وأقام فيها واليا من جانبه .

وقسال : وفي هسنه السسنة سيعنى سسسنة اثنتين وعشرين وخدسمائة نخل عمساد النين زنكي بن أق سننقر إلى حلب في يوم الاثنين رابع عشر جمادي الأخسرة والطسالم السسنبلة أربسم عشرة درجة ، وطالعه الأصلى الميزان ، كنا حسكى لى البرهان ، وقبض على خطايا وسامه إلى ابن بديم فكحله في منتصف رجب سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، قال : وانحساز قساضي القضساة الزينبسي إلى الموصل في ولاية الراشد والآن عاد وسمم البيئة في خلم الراشد وانضاف إلى الراشد لما أصعد إلى المومسل أبو الفتوح الواعظ الاسفرائيني وجلال الدين بن صدقة الذي كان وزيره ، وقوام الدين ابن صدقة وأكابر بيت صدقه ، وحصل الجمساعة عند زنكي بالموصيل ، ولما اتفقت الكلمة على المقتفى لأمسر الله وعلى السسلطان مسعود استشعر الراشد من زنكي ، وطلب منه أن يعير إلى الجانب الفربي ليمضى إلى همنان ، فمش بين ينيه إلى أن حصل في الشبارة وعبر وتخلف عند زنكي جلال الدولة ابن صدقة وجماعة مسن بيتسه ، وسمعت قوام الدين ابن صدقة يحكى أن الرا شد لما حصال على شاطىء نجلة بالموصل يريد العبور وزنكى بين ينيه ، قال لأبسى الرضا بن صدقة : أريد أقتل زنكي ، فقال أبو الرضا لابن عمه قوام الدين قل لزنكي يسرع خطوه بحيث يبعد عن الراشد فقعل ، وعرف زنكى ذلك لابي الرضا ، فاستوزره ، ومضى الراشيدالي أصيفهان وصحبته أبو الفتوح الاسفرائيني وأقام عليها ألى أن قتل.

وقال : في خامس عشر جمادي الآخرة \_ يعنى \_ سنة تسع وشالاثين

وخمسمائة ، فتح زنكي الرها ، كان نازلا على امد فكتب إليه رئيس حران يخبره أن صاحب الرها قد تـوجه إلى الشــام ، فــاغز زنكي السير حتى نزل على الرها ، وحال بينها وبين صاحبها ، وحاصرها أشد الحصار ، وفتحها بالسيف فغنم المسلمون منها .

قرأت في تاريخ أبي المحاسن بن سلامة بسن المسراني لحسران ، دفعه إلي الخطيب سيف الدين أبو محمد عبد الفني ابن شيخنا فخر الدين أبي عبد الله محمد بن الخضر بن تيمية ، وذكر لي أنه نقله من خط شيخه المؤلف أبي المحاسن ، قال : وفي سنة تسمع وشلاثين وخمسمائة نزل .. يعني .. أتابك زنكي على الرها وفيها الأفسرنج ، فحصرها وأخذها بالسيف يوم السبت السادس عشر جمادى الاخرة ، وكانت أيام الشتاء والبرد قال الشاعر :

إنا كانت جمادى في جمادى فناك القر والبرد الشديد

ولما فتحها أوصى بأهلها خيرا ولم يسـب أهلهـا ، ونوى عمـارتها ووجدوا على عضادة المحراب مكتوبا :

> أصبحت صفرا من بني الاصفر اختال بالاعلام والمنبر

دان من المعروف حال به

مظهر الرهب على انني لولا جمال الدين لم اطهر

ناء عن القحشاء والمنكر

قبلغ ذلك رئيس حران جمال الدين فضل الله أبا المعالي فقــال: امحوا جمال الدين واكتبوا عماد الدين، وفبلغ ذلك أتابك عماد الدين ققال: صدق الشاعر لولاك ما طمعنا فيها ، وأمر عماله إنا جاءت جائحة في الفلة أن يأخذوا الخراج على قدرها فكانوا يأخذون خراجا ، وتارة نصف خراج ، وتارة ثلث خراج ، وتارة ربع خراج ، وتارة لا يأخذون شيئا إنا محلت البلاد ، وقسام الماء الذي لحران ثلاث أقسام : قسما للسلطان ، وقسما للشتايات وقسما لآبار حران ولخندق القلعة ، فلما أخذ الرها نزل على البيرة ، وفيها الأفرنج وذلك في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وجاءه الخبر من الموسل الن نصير الدين نائبه بالموسل قتل ، فخاف عليها وسار حتى دخل الموصل واخذ فرخانشاه ابن السلطان الذي قتل نصير الدين جقر بن يعقوب فقتله بدم نصير الدين .

سمعت شيخنا قاضي القضاة إبا المحاسن يوسف بن رافع بن تميم قاضي حلب رحمه الله يقول: كان عندنا بالوصل رجل يقال له موسى يؤنن بالمرسة ، وكان اشدقر شدكله شدكل الأرمسن ، وكان جهوري الصوت ، وكان له قرية ملكه إياها أتابك زنكي ، فسألته عن السبب في تمليكه القرية ، فقال: إني كنت مع أتابك لما نزل محاصرا للرها ، فنزلت إلى السوق واشتريت لباسا من لباس الأرمسن ، وتزييت في زيهم ، ووصلت إلى البلد لأنظره واكشف حاله ، فجئت إلى الباد لأنظره واكشف حاله ، فجئت إلى الباد المنارة ، فقلت في نفسي اصحعد إلى المنارة واؤنن وحتى يجري ما جرى ، فصحعت وناديت : الله أكبر الله اكبر ، واننت والكفار على الاسدوار ، فدوقع الصحياح في المبلد ان المسلمين قد هجموا المبلد من الجهة الأخرى ، فترك الكفار القتال النسلمين قد هجموا المبلد من الجهة الأخرى ، فترك الكفار القتال ونزلوا عن السور فصعد المسلمون وهجموا المدينة ، فأعطاني أتابك

قرأت في تاريخ حران جمع أبي المحاسن بن سلامة الصرائي ، قال : حدثتي أبي رحمه الله قال : كان أتابك زنكي قسيم الدولة أق سنقر رحمه الله إذا ركب مشى المسكر خلف كانههم بين حيطين مخافة أن يدوس المسكر شيئا من الزرع ، ولايجسر أحد من هييته يدوس عرقا من الزرع ولا يمشى قسرسه فيه ، ولا يقسر أحد مسن الاجناد يأخذ لفلاح علاقة تين إلا بثمنها أو بخسط من الديوان إلى رئيس القرية ، وإن تعدى أحد عليه صلبه عليها ، وكان إنا بلغه عن جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه وطرده ، حتى عمر البلاد بعد خرابها وأحسن الى اهل مملكته ، وكان لايبقى على مفسد وأوصى ولاته بأهل حران وعساله ، ونهى عن الكلف والمضارم والسخر والتثقيل على الرعية وأقام الحدود في بلاده رضي الله عنه ، هذا ما حكاه أمو الما معاه ، ونهمك

وسمعت من جماعة من فلاحي حلب أنه كان عليهم منه جور وظلم في أيام ولايته ، وأكثر ما كان عنه من الظلم ما يلزم الناس به مسن جمع الرجالة للقتال والحصار ، فإن كان ذلك في جهاد الكفار ، فقد كان يجب عليهم ذلك ، وله الزامهم به ، ويلفني أنه كان لايتجاسر احد من رعيته كائنا من كان أن يظلم أحدا من خلق الله ، ويقول : لايتفق ظالمان يعنى نفسه وغيره .

وبلغني أن أتابك زنكي تزوج بنت الملك رضوان وبني بها في بير الزبيب خارج مدينة حلب ، وكان إذ ناك فيه بقايا عمارة ودامت معه بحلب إلى أن بخل يوما إلى الفزانة بحلب ليعتبر ما فيها ، فدراى الكير الذي كان على أبيه أق سنقر حين أسره تاج الدولة تتش وقتله بين يديه صبرا ، وهو ملوث بالدم فقيل له : هذا كير أبيك الذي قتال بين يديه صبرا ، وهو ملوث بالدم فقيل له : هذا كير أبيك الذي قتال رضوان ، والتى الكير بين يديها وهو مضمخ بالدم وقال لها : أصاهذا فقيل من لا رحمه الله ، يعني جدها تاج الدولة تتش ، ثم هجرها من ذلك اليوم ، وانقطع عن الدخول إليها ، ودام على ذلك .

قحدثني عمى أبو غانم عن أبيه أبي الفضل قال: كان أتابك زنكي متزوجا بنت الملك رضوان فهجرها ، ويقي مهاجرا لها منة من الزمان ، فجاءت إلى والدي القاضي أبسى غانم وهدو قاضي إذ ناك وقالت له : أيها القاضي قد جائتك متمسكة بنيك ، ومستجيرة بالشريعة المطهرة ، فإني مع أتابك لا أعلم حالي معه ، أمطلقة أم معلقة ، وأنا مهجورة من منة طويلة ، فوعدها الاجتماع به في ذلك ، ثم صعد إليه إلى القلعة ولقيه ، وهدو راكب على البساب فقسال له : يامولاي ، قد جامت إلى خاتون وذكرت لي كنا وكنا قسال : فساق أتابك فرسه ولم يجب بشيء ، قال : فأمسك والذي لجام النابة ومنعه من المسير ، وقال : يامولاي هذه الشريعة المطهرة لاينبغي الخروج عنها ، فقال أتابك : اشهد على أنها طائق ، قال فأرسل والذي حينئذ لجام الذابة من ينه ، وقال : أما الساعة فنعم .

وسمعت عمي أيا غانم يقول: قال لي والدي أبو الفضل: لما مات أبي القاضي أبو غانم ولاني أتابك زنكي القضاء بعدم على أهل حلب وأعمالها وأحضرني مجلسه ، وقال لي : ياقاضي هذا أمر قد نزعته من عنقي وقلدتك إياه فانظر كيف تكون واتسق الله سساوي بين الخصمين هكنا ، وجمع بين سبابته ووسطاه ، ولاتصل على أحسد الخصمين ولاتحاب أحدا ومن امتتع عليك فها أنا من ورائك .

أخبرني أبو محمد عبد الطيف بن محمد بن أبي الكرم بمن المعلى السنجاري قال: أخبرني أبي قال: كان بالوصل رجل ممن أهل السنجاري قال: أخبرني أبي قال: كان بالوصل رجل ممن أهل المسلاح ينكر المنكر أبين رأه ، فإن رأى خمرا أراقه أو رأى جنكا أو عودا كسره ، فيضرب على ذلك ، فيجلس في بيته ويدا وي أشسسر المضرب ، ثم يخرج ، فإن رأى منكرا أنكره على عادته ، فيضرب ضربا عنيفا ، فيجلس في البيت على المادة ويدا وي نفسه إلى أن يبرى ويخرج وينكر على عائته ، فاتقق يوما ممن الأيام أن خرج بيرى ويذكر على عائته ، فاتقق يوما ممن الأيام أن خرج تغفي ، وهو يشرب ، وعنده جماعة فنزع ذلك الرجل ثيابه وسميح وجاء إلى الشبارة التي فيها زنكي ، فعلق يده فيها ليصمعد ، فقال وصعد فجلس فأشار ذلك الشخص إلى زنكي اأضربه ؟ فقال : لا أتركه ، فتعلق وصعد فجلس فأشار ذلك الشخص إلى زنكي اأضربه ؟ فقال : لا التركه ، فقال الاقتمام وصبها في بدجلة وغسلها بالماء وتركها في الشبارة ، وألقى جميع ما ثم من الخمر في الماء ، وغسل الآنية وتركها ، شم مديده إلى إزار ومم الخمر في الماء ، وغسل الآنية وتركها ، شم مديده إلى إزار

الغنية فأخذه وسترها به ، ثم التى بنفسه في نجلة وسبح وعبر ، ولم يكلمه زنكي كلمة ، وأما زنكي فإنه لما سبح ذلك الرجل وعبر قال : نرجع وندخل إلى دورنا فليس أنا في هذا اليوم اشتفال بما كنا فيه وأمر الملاحين فأتوا بالشبارة إلى ناره فنزل فيها .

قال: وأما الرجل الذي كان يذكر ، فكان بعد ذلك إذا اذكر المذكر لايتجاسر احد على ضربه ، وإنا راوه مقبلا لينكر عليهم انهرزموا منه ، واختفوا من طريقه ، ولما مات غلقت اسواق الوصل لعضور جنازته رحمه الله .

انبأنا أبو المحاسن سليمان بن القضل بن سليمان قال : أخبرتا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال : زنكي بدن أق سنقر أبو المظفر التركي المعرف بابن قسيم الدولة ، نخل دمشق في صحية الأمير ممدود صاحب الموسل ، الذي قتل بدمشق ، وكان من خواصه ، ثم ترقت به الحسال إلى أن ملك الموسل وهاب وحماة وممص ، وحصر دمشق ثم استقرت الحال على أن يضطب له على منبرها ، وملك بعليك وغيرها من بلاد الشام والمجزيرة ، واسترجع عنة من حصون الفرنج وبلادهم ، مثل : المعرة وكلر طاب وتا برزين عنة من حصون الفرنج وبلادهم ، مثل : المعرة وكلر طاب وتا برزين حصر شيزر ، واسر عدة من أبطال العدو ، وكان شهما صارما قتل وهو محاصر لقلعة ابن مالك في سدنة إحدى واربعين وخمسائة وهد محاصر لقلعة ابن مالك في سدنة إحدى واربعين وخمسائة

قرأت في تاريخ أبي شجاع محمد بن علي بن الدهــــان القــرخي في حوادث سنة إحدى واربعين وخمسمانة قال : وفي هذه الســـنة قتـــل عماد الدين زنكي ليلة الأحد سادس شهر ربيع الآخر على قلعة جعير . قتله خادم له اسمه يرنقش ، وانهزم إلى قلعة جعير .

قلت: وفي تعليقي من الفوائد أن أتابك زنكي سار من الرها ، ونزل على قلعة جعبر بالرج الشرقي تحت القلعة يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة من سنة اربعين وخمسمائة فاقام عليها إلى ليلة الأحسد سادس شهر ربيع الآخر نصاف الليل من سانة إحسدى واربعين وخمسمائة ، فقتله يرنقش الخادم ، كان تهدده في النهار فخاف منه فقتله في الليل في فراشه وقيل إنه شرب ونام فانتبه فاوجد يرنقش الخادم وجماعة من غلمانه يشربون فضل شرابه ، فقاوعدهم ونام فاجمعوا على قتله ، فقتله يرنقش المذكور .

سمعت والدي رحمه الله يقول : أن حارس أتابك كان يحرسه في الليلة التي قتل فيها بهنين البيتين :

> يارا قد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن اسحارا لاتأمنن بليل طاب اوله فرب لخر ليل اجبر النارا

قراته في تاريخ حران تأليف أبي المحاسن بن سالامة الحرائي قال: فلما كان في سنة أربعين وخمسامائة نزل \_ يعني \_ أتبابك زنكي على قلعة جعبر بالمرج الشرقي تحت القلعة يوم الكلاثاء ثبالث ني الحجة ، فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس ربيع الأخر نصدف ني الحجة ، فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس ربيع الأخر نصدف الليل من سنة أربعين وخمسائة ، فقتله يرنقش الخادم كان تهديه فنادي أهل القلعة شيلوني ، فقد قتلت السلطان يقالوا له : إنهب إلى لعنة الله قد قتلت السلمين كلهم يقتله ، وافترقت المساكر فأخذ أولاد الناية تور النين محمود الملك العدادل بن عمداد الدين زنكي وطلبوا حلب والشام فعلكها ، وسار أجناد يسيف الدين غازي إلى الموصل وأعمالها فعلكها ، وسار أجناد يسيف الدين أتابك رنكي وحده فشرج إليه أهل الرافقة ففسلوه بقصف جرة ودفنوه على بابي مشهد الامام على عليه السلام في جوار الشهداء من الصحابة ، وبني بذوه عليه قبة فهي باقية إلى الآن .

كنا قال أبو المحاسن ، وإنما دفن أولا داخل مشهد على رضي الله عنه قريبا من الباب ، ثم نقل من ذلك الموضع إلى جوار الشسهداء لما تذكره بعد هذا ، وينى عليه ولده نور الدين محمود حسائطا يقصر عن القامة ولم يين عليه قبة .

أخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم ابن مالك العقيلي قال لما طال حصار اتابك زنكي لعمي على بن مالك على قلعة جعبر تقدم حسان البعلبكي صاحب منبج إلى عمي ، وقال له نه : من تحت القلعة ياأمير على ايشبقي يخلصك من أتابك ؟ فقال له يا عاقل يخلصني الذي خلصك من جب خرتبرت ، فنبح أتابك في تلك الله ، وكان حسان قسد قبض عليه بلك بسن بهسسرام بسسن ارتق ، وطلب منه أن يسلم إليه منبج فلم يفعل ، فسيره إلى خرتبرت وحبسه في جب بها وحاصر منبج ، فجاءه سهم فقتله عليها ، وخلص حسان وعاد الى منبج .

وقال, لي بدران: ومن عجيب ما اتقق في حصار القلعة ما حسكاه لي جماعة من عندنا وشيوخ اصمابنا أن اتابك زنكي لما قصد القلعة وحاصرها ، وبها عمي علي اقام مضايقا لها حتى عدموا الماء فبسنل عمي ثلاثين الف بينار ليرحل عنها فسأجابه إلى ذلك ، ونزل رسسول عمي إليه وقد جمع النهب حتى قلع الحلق من أنان عماتي على مسا حكى لي المشايخ .

قال: قلما نزل الرسول إليه قال لبعض خـواصه امض بقـرسه وقدمه إلى قدر اليختي قإن شرب منه فأعلمني ، قال: فمض به إلى قدر اليختي وفن شربها الفرس ، فـأخبره يذلك ، فقال إن الماء عندهم قليل جدا ، فقال للرسول: ارجع اليهـم فلا سبيل إلى الصلح إلا على القلعة ، فقال له الرسـول: لاتفعـل، فقال: قد فعلت وأنتم فما يقي عندكم مـاء يكفيكم ، قـال: فصـعد الرسول إلى القلعة وأخبر عمي بذلك فاسقط في يده ، قال: وكان في القلعة بقرة وحش ، وقد أجهدها العطش فصعدت درجة المئنة حتى

علت عليها ورفعت راسها إلى السماء وصاحت صيحة عظيمة مالات الوادي ، قال : فأرسل الله سيحانه سحابة ظللت القلعة وأماطروا حتى رووا ، ولما كان عشية ذلك اليوم باتوا تلك الليلة فقتل أتابك في جوف الليل ، وفرج الله عنهم .

قلت: وكان القاضي أبو مسلم قاضي الرقة هـو الذي خرج مسن الرقة مع جماعة من أهلهسا ، وتـولى تجهيز زنكي ونقله إلى الرقـة ودفته ، فكان ثوابه من نور الدين محمـود بسن زنكي أن وقــق عليه وعلى نريته من بعده قرية عامرة ببائة حلب .

أخبرني شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن على بن أبسى مسلم قاضي الرقة ، بالرقة ، قال : كان أتابك زنكي حين فتـل وحمـل إلى الرقة قد دفن في مشهد على بن ابي طالب عليه السلام داخسل البساب عن يمين الداخسل والمكان معسروف وارانيه حين حسكي لي هسته المكاية ، قال : وكان بسالشهد قيم اعجمسي يقسال له ببنار ، وكان رجلا صالحا فاتفق ليلة النصف من شبعيان أن رأى في المنام كانه خرج من البلد وجاء إلى المشهد فرايت شلاثة رجسال ، فقلت : مسن أنتم؟ فقال أحدهم: أنا على بن أبسى طالب وهسنان الحسسن والحسين ، ثم سألني عن القبر فقلت هذا قبر سلطان عظيم ، فقال لى: مه السلطان العظيم هـ و الله ، فقلت هـ ذا قبـ ر اتـ ابك زنكي الشهيد ، فقال لي : تعضى إلى ولده محمود وتقول له : نحـن جعلناً هذا الكان معسدا لم نجعله مدفئا ، فقل له : ينقله من هاهنا ، قال : ثم مشدوا إلى الكان الذي يقال فيه الكف، ودعوا شم قال لي : ياببنار أنت ما تقول له ، نحن نقول له قال : فأصبح ببنار وبخل إلى جدي القاضي موفق النين ابي مسلم فحكي له ما رأى وعنده جماعة ، فأخذ جدى وكتب كتابا إلى نور الدين محمدود بخبيره فيه بصدورة المنام قال: فلم يصل إليه الكتاب حتى سير ذور الدين محمود كتابا إلى القاضي أبي مسلم يقول له : إني رأيت ليلة نصف شعبان على ابن أبي طالب وولنيه الحسن والحسين عليهم السلام ، وقسالوا لي : تذقل أباك من المشهد فنحن جعلناه معبدا لم نجعله مدفنا وقد سيرت

إليك أربعة ألاف قراطيس ، تبني له تسربة مشل تسسرب الفقسراء والمساكين لامثل ترب الملوك والسلاطين وتنقله إليها ، قال : فبنى له حظيرة مختصرة بالقرب من باب المشهد ، ونقله إليها ، ورايتها بالرقة وهي قصيرة البنيان .

سمعت قاضي القضاة ابا المعاسن يوســف بــن رافــع بــن تميم يقول : قد رؤي أتابك زنكي بعد موته في المنام ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بقتصي الرها .

# زنکی بن مودود بن آق سنقر

أبو سعيد الملقب عماد النين صاحب سنجار وهــو حفيد المقــدم كره .

ويلقب الملك العادل .

وكان عادلا يميل الى النين وأهله ، وكان أخوه عز النين مسعود ابن مودود بعد موت الملك الصالح ابن عمه قد ملك حلب فسير إليه عماد النين زنكي وقال :

كيف تختص انت ببلاد عمى وابنه وأمواله ، وأنا لا أصبير على ذلك وطلب منه حلب ، ويدقع إليه سنجار عوضًا عنها ، قــأجابه إلى ذلك ، وأخذ جميم ما كان يحلب من الأموال والنخائر ، واتفقها على تسليم حلب إلى زنكي وتسليم سنجار إلى عز البين ، فسير عماد الدين زنكي واده قطب الدين الى حلب فتسلمها ، ثم ورد بعده بأهله وأمواله وزوجته بنت عمه نور الدين وأجناده ، ووصل إلى حلب على البرية من جهة الأحص والثقاء أكابر الطبيين ، وصحد إلى قلعة حلب في ثالث عشر المحرم من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وقيل ف مستهله ، ووصل الملك الناصر صلاح الدين يوسف بيين أيوب إلى حلب ونزل عليها شلانة أيام ، فقال له زنكي : مدر إلى سننجار وا فتحها وادفعها إلى أدفع اليك حلب فسرحل الملك الناصر عن حلب ومضى الى الموصل ، ثم رحمل ( ٣١٦ هـ و ) عنهما إلى سمنجار وفتحها في ثاني عشر شعبان من السنة وعاد عنها وعزم على منازلة حلب ، وبلغ عماد الدين زنكي ذلك فخرب عزاز وحمين بزاعا وحصن بالس ، وحصن كفر لاثا بعد أخذه من سكمش ، وأخذ رهسائن الحلبيين خوفا من تسليم البلد ، ونزل الملك الناصر على حلب وقت الضحى من يوم السبت لأربع بقين من المحرم من سنة تسم وسبعين. وخمسمائة وأقام عليها شهرا يجدف القتبال ، فبرأى عمياد الدين

زنكى أنه لا طاقة له به وأن أخاه عز الدين قد جعلها خالية من الأموال والنخائر ، فأحضر اليه الأمير طمان واتفق معه على أن يخرج في السر ليلا ، ويتحدث في تقرير الأمر بينهما على تسليم حلب وأعمالها إلى الملك الناصر وأن يعوضه عنها بسنجار ونصيبين والخابور والرقعة وسروج ، وأن تكون بصرى لطمان ، ويكون في خدمة زنكي ، وكتم ذلك عن الملبيين والأجناد ، وكان يضرج الى اصطبله وداره بالحاضر ويظهرانه يخرج لمقتظ اخشبابه بهباء ويجتمع بالسلطان إلى أن قرر ما قدره ، ولم يشعر أحد مسن الجانبين إلا وأعلامه قد رفعت على قلعة حلب ، واستقر الأمسر على إجراء الأمراء وأعيان المدينة على عائتهم في معايشهم وأمسلاكهم ، وكان الحلبيون يجدون في قتال عسكر الملك ويخرج منهم في كل يوم عشرة ألاف مقاتل أو أكثر يجدون في القتال ، فخافوا على انفسهم الما تكررونهم في قتبال الملك الناصر مبرة بعيد أخبري في أيام الملك الصالح اسماعيل بين نور الدين وق ايام عمياد الدين ( ٢١٦ ظ ) رنكى وصرخ العوام بسبه ، ونزل عماد الدين من قلعة حلب يوم الخميس ثالث وعشرين من صفر من سنة تسم وسبعين وخمسمائة ورتب فيها طمان إلى أن يتسلم نواب عماد الدين ما اعتاض بعه عن حلب واستنابه في بيع جميع ما كان في قلعة حلب حتى باع الأغلاق والخوابي ، واشترى الملك الناصر منها شيئًا كثيرا ونزل عماد الدين في ذلك اليوم إلى السلطان الملك الناصر ،وعمل الملك له وليمتواحتفل، وقدم لعماد الدين أشياء فاخرة من الخيل والعند والمتاع الفاخر ، وسار عماد الدين نحو بلاده حتى نزل مرج قراحصار ، وسار الملك الناصر وشيعه ورجع .

سمعت عمي أبا المعالي عبد الصمد بن هبة الله بن أبسي جرادة قال: نقل عن الدين صاحب الموصل من حاب حين ملكها جميع ما في قلعة حلب من الذخائر والسلاح والاموال إلى الرقة ، وصائع عصاد الدين على أن يأخذ منه سنجار وأعطاه حلب ، فقدم عماد الدين إلى حلب مجدا في السير على البرية . قال لي عمى: فضرجت أنا ووالدك والتقيناه وقدم من ناحية الأحص ، ونخل حلب وأقام بها فلم يجد في قلعتها من النخائر والأموال إلا القليل ، قبلغ الملك الناصر فقسال : أخسننا والله حلب ، وكان لما بلغه تسلم عز البين حلب قال: خسرجت حلب مسن ابدينا، فقيل له : كيف ؟ قلت في عز الدين لما الخسنها خسسرجت حلب عن أيدينا ، وقات في عماد الدين أخذنا حلب ، فقيال : لأن عز الدين ملك صاحب رجال ومال ( ۲۱۷ \_ و ) وعماد الدين لارجال ولامال ، وجاء الملك الناصر ونازل حلب فقال له عماد الدين امض الي سنجار وخنها وأنا أدفع إليك حلب وتعطيني سننجار ، فسرحل عنها الملك النامر بعساكره ونازل سنجار وفتحها ، وعاد الملك الناصر ونزل على حلب وبها الأمراء الياروقية في قوتهم وعنتهم ، فسمعي الأمير طمان بين عماد النين والملك الناصر وصالحه على ان يعطيه سنجار ويأخذ حلب ، ولم يعلم أحد من الامراء وأهـل البك إلا وأعلام الملك الناصر على قلعة حلب ، فشق عليهم ذلك وجرى على الياروقية امــر عظيم وخافوا على أخبارهم ، وكذلك على أهل البلد لأن الملك الناصر كان قد حاصرها في أيام الملك الصالح ورأى من قتسالهم ونصسحهم مالم يشاهده من غيرهم ، وصبعد الرئيس (٧٦) بحلب مقدم الاحداث إلى عماد الدين وويخه على ذلك ، فقال له وهو في القلعــة : لم نخرج منها بعد فما قيات شيء فياستهزا بيه الرئيس وجميم له الطبييون الأجناد إجانات الغسالين إلى تمت القلعة يشيرون بذلك الى أنه يغسل فيها كالمخانيث ، وعمل عوام حلب فيه شعرا ملحسونا من نظم العامة الجهال ، وكاذوا يغنون بها ويدقون على طبـل لهـم منها:

> یاحباب قلبی لاتلومونی هذا عماد الدین مجنون قایض بسنجار لقلعة حلب وزاده المولی نصیبین ( ۲۱۷ ـ ظ )

قال: وضرب لخر من العوام السفلة على طبله وقال مشسيرا الى عماد الدين: وبعت بسنجار قلعة حلب عدمتك من بايع مشتري خريت على حلب خرية نسخت بها خرية الأشعري

وقرآت بخط أبي غالب عبد الواحد بن الحمدين \_ فيما كتب بخطه \_ عن القاغي الفاضل عبد الرحيم بمن علي في دستوره الذي جعله تاريخا للماجريات في كل يوم بعضه بخط القاضل وبعضه بخط الناصل وبعضه بخط الناصل وبعضه بخط ابن الحصين قال: يوم الجمعة سابع عشر صفر \_ يعني \_ من سنة تسع وسبعين وخمسمائة في ليلة خرج الحسام طمان ، واجتمع بالسلطان وتقرر الامر في تسليم حلب إلى السلطان وقلعتها ، وأخذ الموض عنها سنجار ، ونصيبين ، والخابور والرقة ، وسروج وعاد المصافاة مع العماد على المساعدة في الغزو بعسكر سروج والرقة متى استدعوا للجهاد ، وأن يساعد بنفسه وياقي رجاله متى خف مكاب لذلك ، وأن يتابع السلطان في حالتي سلمه وحربه ، ويخلص في طاعته في بعده وقربه ، وحررت من الجانبين نسخة يعين يستحلف باحيهما العماد ويحلف هو بالاخرى .

وقال: خرج في آخر نهار هذا اليوم حسام الدين طمان وجورديك وجماعة من امسراء الياروقية ، وحضروا خسدمة السسلطان الملك الناصر ، ولخصوا من نسخة اليمن فصولا مختصرة استوفوا اقسام الحلف بها على السلطان ، وباتوا تلك الليلة بالمسكر التقوي(٧٧) خوفا من تشفيب ( ٢١٨ س و ) العوام .

وقال: يوم السبت ثامن عشر صفر خرج الامراء الحليبون مسن الياروقية والماليك النورية وحضر واخدمة السلطان ، وجساء اعيان المدينة وبياضها ، وشملهم انعام السلطان في رد الاملاك على أريابها واقرار الاجناد على معسائشهم واقسطاعاتهم واجسراء الرعايا على عوائدهم .

وقال \_ يعني في هذا اليوم \_ اعلن أهل حلب بسب عصاداً لدين زذكي بن مودود ، ونمه وتسخيف رأيه ، ووصاف ذله وجينه فيما اعتمده من السلم والتسليم حتى حملوا الى باب القلعة مغزلا وقطنا وأجانة ، يعنون أنك شأنك شأن النساء من الغزل والغسل .

وقال : يوم الاحد تاسع عشر صفر خرج في أوله الأمراء الحلييون إلى الضدمة بــاسرهم ، وســاروا في الضدمة الى الميدان الاخضر وفتحت أيواب حلب باسرها وجلس أهلها في معايشهم .

وقال: \_\_ يعني في هذا اليوم \_\_ انعبم السبلطان على ابنة تور الدين محمود بن زنكي زوجة عماد الدين زنكي بن مودود باقطاع من اعمال حلب وعبرته في كل سنة عشرون الفدينار.

وقال : يوم الخميس ثالث عشري صفر خرج عماد الدين زنكي بن مودود من قلعة حلب وركب السلطان فتلقاه واعتنقا راكبين ، وتسايرا ، فلما قاربا مخيم السلطان تقدم عماد البين إمامه فتسرجل عن قدرسه قدريب اطناب البهايز حيث بنزل الأمساراء في خسيمة السلطان ، فأمسك السلطان رأس فرسه حتى دخل عمياد الدين الي بهلیز سرادقه( ۲۱۸ ـ ظ ) ثم سار السلطان فنزل حیث جـرت عادته ، ودخل وفرش تحت قدمي عماد الدين عدة ثياب اطلس ، ونحُل السلطان فجلسا معا ، وجلس الامسراء الحلبيون كلهم على مــــراتبهم ومسد الخـــدان ، ولم يزل الســـلطان يبسط العماد ويؤاذسه ويشغل الوقت بسالاخبار المصرية والغسزوات وغيرها ، والعماد ملازم للصمت والتثاقل حتى حضر سليمان بن جندر بحكم التمجب عن السلطان ، وخدم عماد النين وقدم بين ينيه ما حمل من الخزانة الناصرية في عشرين بوقجة : مائة ثوب وسكين بنصاب ناب ، وأصناف الثياب اطلس ورومي ، وخوا رزمي وأنطالي وخطاي ، وسقلاطون ، وعتابي ، وغير ذلك ، وقدم له الملك العسرين عثمان تسعة أثواب خونجي ومشجر وأمدى وسكين ومنديل ، وقدم له الملك الظاهر غازي مثل ذلك ، وقدم له من اصطبل السلطان عشرة ارس (٧٨) خيلا عرابا ، وخمس حجور ، وخمسة احصنة ، وقدم له الملك العزيز عثمان شلانة احصينة ، والملك الظياهر مشل ذلك ،

ونهض عماد الدين وخدم وانفصل، وسار على حاله الى منزل يعرف بقراحصار وهو على نحو فرستين من حلب في جهة الشرق، ويقال قراحصا .

اخبرنا القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن راقع بس تميم قال : رحل عز الدين ... يعني ... مسعود بن مودود من قلعة حلب في سادس عشر شوال ... يعني من سنة سبع وسبعين وخمسمائة طالبا للرقة وسار حتى أتى الرقة ( ٢٠١٧ ... و ) ولقيه أخوه عماد الدين عن قرار بينهما واستقر مقايضه حلب بسنجار ، وحلف عز الدين لاخيه عماد الدين على ذلك في حادي عشرين شوال ، وسار من جانب عماد الدين من تسلم حلب ، ومن جانب عز الدين من تسلم حلب ، ومن جانب عز الدين من تسلم سنجار .

وفي ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسيعين صعد عصاد الدين إلى قلمة حلب .

وقال: وسار سيعني سالسلطان الملك الناصر طالبا حلب ، فنزل عليها في سادس عشرين محرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وكان أول نزوله بالميدان الأخضر ، وسير المقاتلة يقاتلون ويباسطون عسكر حلب ببانقوسا ، وباب الجنان غدوة وعشية ، ولما نزل على حلب استدعى المساكر من الجوانب ، واجتمع خلق عظيم ، وقاتلها قتالا شديدا ، وتحقق عساد الدين أنه ليس له به قبل ، وكان قد خنرس من إفراخ ( ٧٩ ) الأمراء عليه وجبههم ، فاشار إلى حسام الدين طمان رحمه الله أن يسفر له مع السلطان قدس الله روحه في اعادة وتسليم جلب إليه ،

واستقرت القاعدة ، ولم يشعر أحد من الرعية ولا مـن المسكر حتى تم الامر وانحكمت القاعدة واستفاض ذلك ، واستعلم المسكر منه ذلك فأعلمهم ، وأنن لهم في تدبير أنفسهم ، فأنفذوا عنهم وعن الرعية جـورديك النوري وبيلك الياروقمي فقعدوا عنه الى الليل ، واستحلقوه على المسكر وعلى أهل البلد ، وذلك في سابع عشر صفر سنة تسع وسـيعين ، وخـرجت العساكر إلى خـدمته إلى الميدان ( ٢١٩ - ظ ) الاخضر ومقسدموا حلب ، وخلع عليهسم ، وطيب تقريهم ، وأقام عماد الدين بالقلعة يقفي أشسقاله وينقسل أقمشسته وخزائته ، والسلطان مقيم بالميدان الأخضر الى يوم الخميس شالت عشر صفو ، وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين الى خدمته وسدير معه بالميدان الاخضر وتقرر بينهما قواعد ، وأنزله عند في الخيمة وقدم له تقدمة سنية وغيلا جميلة ، وضلع على جماعة من أصحابه ، وسار عماد الدين من يومه الى قسراحصا سائرا الى سسنجار ، فاقام السلطان بالمضيم بعد مسدير عماد الدين الى يوم الانتين سابع وعشرين صفو ، ثم في ذلك اليوم صعد قدس الله روحه قلعة حلب المسرورا منصورا ( ٨٠ ) .

أنشدت لزنكي بن مودود صاحب سنجار دوبيت :

السكر منار كاسنا من شفتيه والبدر تراه ساجنا بين ينيه والمسن عليه كل شيء واقر إلا قمه فانه ضاق عليه

توفي عماد النين زنكي بن مودود بسنجار ، ودفن بالدرسة التي أنشاها ظاهر مدينة سنجار رحمه الله .

سمعت تاج الدين معمد بسن خير الله النفيعسي الفقيه الحنفي بسنجار يقول لي : رايت عمساد الدين زنكي بسن مسودود بسن زنكي مساحب سنجار في النوم وهو في هيئة حسنة وشاب جميلة وهو راكب خارج سنجار نحو القبلة فقلت له إلى اين ؟ فقال : الى الفزاة .

قال لي ابن خير الله : وكان له غزوات متعددة ( ٣٢٠ ــ و ) رحمه الله ، وكان قد جمع الغبار الذي صدار على درعه في غزوات. وانخرها انتجعل في اكفانه ، فجعات في أكفانه حين مات رحمه الله .

قال: وكان كثير الخير والمعروف، وبني بسنجار مدرسة، هـو - عال - 398 -

### - VEV1-

مدفون بها وبيمارستانا ، وبنى بنصيبين مدرسة لاصحاب ابسي حنيفة ، ووقف على نلك وقوفا كثيرة ( ٧٢٠ ـ ظ ) .

# حواش زبنة الحلب

- ١ شكل مصرح مسلم بن الريش كما راينا نقطة تعمول في تماريخ هلب ، واذلك بسعات بالعوادث التي تقته لارتباطها بالمقدمات الباشرة لعصر العروب الصليبية .
- ٢ اي القبائل البدوية العربية ، وكانت حلب محكومة من قبل المر باسيين الكلابيين ثم يعهم من
  - قبل المقيليين . ٣ ــ زيادة الانتشاما السياو .
    - ت روانه المعصاف السياق .
       ع سينها وسن حلب ثلاثة اسال . معمم البلدان .
- عايق قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين علب اريعاقراسغ، وعنها مرج معشب نزه
   كان ينزله بنومروان ، ويه قبر سليمان بن عبد الملك ، معهم البلدان .
- ١ أنظر ترجمة سالم في بغية الطلب ص ١٥٧٤ ــ ١٥٩٤ ، وكنت الدنشرتها في مالاحق كتابي
- مبشل الى تاريخ المروب الصليبية من 500 م. 60% . ٧ ـ نهر الجوز جزه من نهر الفرات كان يعير منه نمو الفرب . انظر يفية الطلب عن 1976 .
- ٨ ـ هو فيلاريتوس براخاموس ، كان بالاصل أرمنيا من قانة الامبراطور رومانوس بايجينس .
  - انظر كتاب : الرها الدينة الباركة ، ترجمة عربية ، ط ، حلب ١٩٨٨ من ٣٧٣ .
    - ٩ ــ ميناء مدينة انطاكية على شاطيء البعر التوسط .
- ١٠ ــ انظر ترجمته النتزعة من بغية الطاب في مالحق مبخل الى تــاريخ المــريب المــايبية ص
   ١٠٠ ١٠٠٠
- ١١ \_ الاثارب فلمة معروفة بين جلب وانطاكية ، تبعد عن حلب ثلاثة فراسخ ، معهم البلدان .
- ١٧ هـ أخو السلطان ملكشاه : انظر حول عصياته الكامل لايسن الاثير ــط القاهرة مطبعة الاستقامة بم ٨ ص. ١٣٦ .
  - ١٢ ــ تتبع قرية لطمين ناهية معرب في معافظة عماد ، وتبعد عن عماه مسافة ٢٦كم .
- ١٤ \_ في ترجمة [3 ستقر \_ منقل ص ٣٦٩ . ، داية السلطان ادريس بن طفان شاه ، ومطي عند السلطان ملكشاه » .
  - ١٥ \_ همئن قرب السراهل الشامية على سن جبل شاهق . معهم البادان .
- ١٦ حراغاف بن ملاعب في موسوعتنا اكثر من ترجمة ماينة المطومات في كتــاب مــنـفل الى تــاريخ الحروب الصليبية حب ٣٨٠ ــ ٣٨٥ .
  - ١٧ \_ انظر تفامسيل هذا الرضوع في كتابي منشل الي تاريخ المروب الصليبية ص ٢٧٨ ، ٢٧٨ .
    - ١٨ ــ بارا يك في لمف جيل بين تصيين وماردين . معجم البادان .
    - ١٩ ــ لمزيد من التفاصيل ، انظر منفل إلى تاريخ المروب الصليبية من ٣٣٧ ـ ٣٣٣ .
       ٣٠ ــ الري الآن ضاحية لنيئة طهران .
      - ٧١ \_ قرب معرة التعمان،معجم البادان .
- ٢٧ .. تتبع تلمنس الآن منطقة معرة النصان في مسافقة أعلب السورية وتبعد عن المعرة مسافة ٦ كم
   وهن ادلب ٤٥ كم
  - ٣٢ \_ وادى بزاعا . انظر مدخل الى تاريخ المروب الصليبية ص ٣٧٢ .
  - ٢٤ ــ اشيف ما بين الماصرتين من ترجعة أو سنار منفل من ٢٧٧ .
    - Ye \_ سبعين قرية قريبة من حقي-معجم البادان .
- ٧٦ \_ مشهد قائم بين علب وقرية التيرب . ١٧٥ ر الاسلامية في علب لاستحطاس . ط . بمشــق

. YE1 on 1901

٧٧ ـ انظر حرابا الآثار الإسلامية من ٩٠ ـ ٩١ ذلك انها درست -

A 1 - 98 -- BP - 7 A

۲۹ ـ عانة بلد مشهور على القرات بين الرفة وهيت يحد في اعمال الجزيرة . معجم البلدان ٢٠ ـ الرضوان ترجمة مطولة في كتاب يفية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتسابي ... مسبخل الى

تاريخ المرزب الصليبية من ٣٨٧ \_ ٣٩٦ , ٣١ ــ لدقاق ترجمة في تاريخ اين عساكر ، انظر في كتاب المشل من ٣٨٦ .

٣٧ \_ لجناح الدولة حسين ترجمة في بقية الطلب كنت قد نشرتها في مالاحق كتابي المخال من ٢٧ \_ ٢٧٩ \_ ١٩٧٩ .

٣٧ \_ اغسيف ما بين العاصرتين لاستقامة السياق من تاريخ بمشق لابن القلانس \_ ط . بمشـــ ق

۱۹۸۷ هـ من ۲۱۳ ۲۵ ـ انظر لزید من التفاصیل ترجمة رشوان ــ المخل من ۳۹۱ ، ۳۹۰

٣٥ ... لطفتكين ترجمة قصيرة في تاريخ ابن عساكر ، نشرتها في ملاحق المخل

٣٦ ـ أضيف ما بين العاصرتين لاستقامة السياق ـ انظر ترجمة غلف بن ملاعب

٣٧ ــ سكمان بن أرتق . انظر الدغل من ٣٨٨ ــ ومن الأفيد مقارنة مــا جــاء هنا بمــا جــاء في الترجمة أرجود مـــــــ والتحارص

٣٨ \_ سروج باندة فريبة من حران من ديار مشى معجم البادان

٢٩ - المجن القوعي ، مادم احتاث علي ، انظر المنقل ص ٣٨٨ \_ ٣٩٧

\* 5 - انظر بالية الطّلب ص ٣٧١ - ٣٧٣ - ٤٧٤ .

11 - الجزر كورة من كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معهم البلدان .

47 ... سديساط منيئة على شاطره القبرات ، همي الآن في تسركيا ، معهمه البلدان ... الأعلاق القطيرة ... قسم الهزيرة ... عن ٨٠١.

47 ـ من أمراء التركمان وقادة جيوشهم وهو عند ايسن الأثير في الكامسل : ٨ ي ٧٧٨ ، امسيهيد مساوو »

11 ـ انظر المقل من ٣٨٨

60 - الأفضل بن بدر الجمال أمير الجيوش التمكم بالقلافة القاطمية ، انظر المنقل من ٣٩٧ .

٤٦ ــ انظر تاريخ بمشق لاين القلائمي هن ٢١٧ .

48 - أي تاريخ دمشق لابن القلانس من ٧١٧ ، العاونة النزول على دمشق ، وهو الأقوم

٨٤ -- الضمير يعود هذا الى يفي سيان ، انظر ابن القلائبي عن ٢٩٨ .
 ٢٤ -- انظر ابن القلائبي عن ٢١٨ .

٥٠ ـ بفراس منيئة في لدَّهـ جيلُ اللكام بينها وبين انطاكية اربعة فـراسخ على يمين القـاصد الى
 انطاكية من حلب . معهم البلدان .

٥١ ـ ارتاح اسمُ حصن منيع كان من العواصم من اعمال حلب . معهم البليان .

٥٢ - بلينة في منطقة اربيحا محافظة اداب السورية كان بها حصن ، مازالت خرائبها شهاهدة على

عظمة ماضيها . انظر معهم البلدان وانظر الغير ايضا عند ابن الثلانسي من ٢١٩ .

٥٢ ــ الروج من كور حلب الشهورة في غربيها ، معهم البلدان .
٥٤ ــ معرة مصرين من قرى محافظة ادلب وتتبع اداريا لها وتبعد عن ادلب مسافة ١٠ كم .

\*\* - حارم الآن من مناطق معافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة ٥٣ كم

٥٦ ــ معلومات ابن المديم هذا على درجة عالية من الدقة ، والانيرت هو الاسبواطور ، اراد يه والد بوهموند جويسكارد الدورمندي ، وهناك خلاف حول اصل وشخصية انزراد انتقار وقسارن وليم

المارري - تاريخ العروب الصليبية ترجمتي - ط. بيروت ١٩٩٠ ص ٢٧٩ - ٣٣٢ .

07 - انب حصن من اعمال عزاز من نواهي حلب . وعم قدرية غناه بين حلب وانطساكية . معجم

 ٥٨ \_ انظر وليم الصوري ص ٣٢٧ \_ ٣٢١ ، وجس العديد كان مقاماً على العاص انظر خسريطة انطاكية عن ١٧٤ عن وامم العدودي .

99 - انظر يوميات صاحب اعمال الفرنجة في كتابي المروب الصليبة - ط . دمشــ ١٩٨٤ من

٢٣٩ – ٢٦١ ، وليم المدرري من ٢٣٧ – ٢٦٤ .

° " - الفوعة الآن من قرى محافظة ادلي وتبعد عنها مسافة ١٢ كم . ١٧ - انظر حمله الإعلاد الشارة بعر مرار .

١١ ــ انظر حوله الإعلاق القطيرة لاين شناد قسم هلب ــ ط . بمشق ١٩٩١ ج٢ من ٩٤ .
 ١٢ ــ انظر المروب الصليبية من ٢١٨ \_ ٢٧٩

١٣ - انظر العروب الصليبية ص ٢٧٨ - ٢٨٢ .

۱۶ ــ انظر النقل من ۳۹۷ .

١٥ - تبعد خرائب كار طاب عن خان شيفون - الى الفرب منها - قرابة ٣كم .

١٣٨ \_ انظر الأعلاق الشطيرة \_ قسم هلب \_ ج٢ ص ١٣٨

٦٧ ــ انظر اين الكلانس هن ٧٧٩ .

۱۸ ــ قبة این ملاعب ، وهی هصن رثر فی طرف یاد هلی ، بینها وین سلبیة . ۱۹ ــ السلمیة من اتری منطقة جیل سمتان فی معافظة هلپ وتبعد عن هلپ مسافه ۲۵کم .

۱۹ — الاسلمية من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وت ۷۰ — بادة من نواهى حلب بينهما يوم واحد . معهم البادان .

٧١ ــ تزيد من التفاصيل انظر ابن القلاني من ٢٣٢

٧٧ ــ هاب ظمة عظيمة من المرامس . معهم البادان .

٧٢ \_ ماتزال تحمل هذا الاسم تبعد عن حماه مسافة ١٨ كم الي الشعال منها .

٧٤ ــ اسمها الآن مسكنة تبعد عن حلب مسافة ٩٠كم والفليا . كورة بين منبع وحاب . معهم المان

٧٥ \_ انطاكية نعم اما الرها فكانت دويلة قائمة بثاتها فها حاكمها .

٧٦ ـ انظر ترجمةً بقاق منتزعة من تاريخ بمشق لابن عساكر.

٧٧ - المُشت من انواع النبل أو الفتاجر .

٧٨ - الأثارب من الري معافظة جلب \_ منطقة چيل سمعان .

94 - املاك بيت المال ، المقل من ٣٨٩ .

٩٠ ــ ثل قراد حسن في بلاد الارمن قرب شيفتان . معيم البلدان .
 ٨١ ــ غير اسمه الآن الى بنى قسطان ، كان يقع امام جبلة . معهم البلدان .

٨٧ = هو المشارنة في معافظة عماء في منطقة الفان.

A۲ ـ ای قار .

A4 . في ترجمة رضوان .. الدخل من ٣٩٠ : ، واستدل على ابي الفتح المسائغ رئيس اللاحسية

بهاء

٨٥ ــ بقاياها في سوق الصابون بطب . انظر الأثار الاسالامية والتاريخية في هلب ص ٢٥١ ــ
 ٢٥٣ ــ

٨٦ ـ انظر تاريخ دمشق لاين القلانسي من ٣٠٧ ... ٣٠٠ ترجمة الب أرسالان النشرعة من بفية الطلب في ملاحق الجوزه الاول من المنظل.

· سبب ي سرحت ، مهره ، دون من ، معص . ٨٧ ــ الذي أبلغ اين ألعبم هذا هو بدران بن حسين بن مالكِ بن سالم العقيلي : المنظل ص ٣٩٥ .

٨٨ = كنا بالأصل وجاء في الكامل لاين الأثير ع ٨ ص ٢٧١ : برسة بن برسة صاحب همـنان
 رمعه الأمير جيوش بك والأمير كتندين :

A9 لم يذكر ابن الثلاثي هذا القبر لكن اكد ابن الأثيري ٨ من ٢٧١،مع الزيد من التضاميل
 الهامة .

- ما دائزال بقايا رفتيه قائمة قرب بادة بعرين ، بدارين ، خاص الطحريق الذي يعسل معساد بمعساد معساد ... بعض من الاجتماع من ١٩٧٠ بشسان رفتية يضاف أو الناج أين المنافذ من ١٩٧٠ بشسان رفتية يضاف أين المنافذ أين ال
  - ٩١ بانيك باير من أعمال علي بين علي وكافر طاب ، معجم البايان .
- ٩٧ \_ تل السلطان موضع بينه وبين حلب مرجلة نمو لمشبق ، وفيه خسان ومنزل القسوا فل وهسو المعروف بالفنيدق ، معجم البلدان ، وتبعد تل السلطان عن ادلب ٤٧ كم .
  - ۹۴ \_ كذا وعند اين الأثير ج A ص ۲۷۲ ، جيرش : .
  - ٩٤ يتوافق هذا مع ماأرريه ابن القلادس من ٣٠٦ وابن الأثير من ٧٧٧ .
- 90 ني ترجمة الب ارسلان بن تشش روى ابن العديم « فلما وصل الني دير حساش » واورد ابسن الأفرج A من أنه قتل سنة 61 م م واحش المزيد من التفاصيل » ومن أجل ظفة نادرة وهي الرب بالس انظر الأكلاق المطيرة تسم حلب . ج Y من 70 هذا وبير حافر مسركز ناهية تسابعة لفطفة" الباب في معافظة حلب ربيعد من حاب مسافة " 6 كم .
  - ٩٦ \_ لُلبِرستي ترجمة جينة في بفية الطلب من ١٩٦٧ \_ ١٩٧٠ .
  - ٩٧ \_ ياروقتاش هو شمس الغواص المتلام ذكره انظر ابن الأثير ج ٨ ص ٧٧٩ .
- ٩٨ .. كان خير خان ك ١ سر ايلفازي سنة ثمان وخمسهائة وتلك اثناء نزوله على حمص ، انظـر
- اين الكائني من ٣٠٥ . ٩٩ ــ ستجة نهر يجري بين حصن منصور وكيسوم وهما من ديار مفتر ، وعلى هذا النهر التطسوة
  - عظيمة . معهم البلدان . ١٠٠ ــ العجر : الأنثى من الغيل . القاموس .
    - ۱۰۱ ـ. ای ان اسره کان من اللاتکة .
  - ١٠٢ ــ ريترماسيور ، انظر حوله وليم الصوري ج ١ ص ٨٣٠ .
  - ١٠٣ \_ مريمين من قري منطقة جسر الشفور محافظة ادلب وتبعد عن ادلب ٨٥ كم .
    - ١٠٤ قارن وايم المدوري ج١ من ٧٩ه ـ ٩٨٢ .
    - ١٠٥ كار روما قرية من قرى معرة النصان .معهم البلدان .
    - ١٠٦ الراوندان كلعة حصينة من نواحي جلب . معجم البادان .
    - ١٠٧ ـ ترمانين الآن احدى قرى منطقة عارم محافظة ادلب وتبعد ادلب مسافة ٧٦كم .
- ۱۰۸ ـ مزج ابن العبم هنا کما فعل قبله ابن القبلانسي ص ۳۷۰ ، وابس الأقير ج ۸ من ۲۷۵ ، الروايات هن مركزنانيت اسنة ۵۱۶ هـ ۱۷۲ م اقتس انتضر فيهـا الفرتج هسب رواية وليم المدري ج۱ من ۵۸۳ ـ ۵۸۵ .
- ١٠٩ \_ تتوافق هذه الرواية مع ما اورده باشتصار ابن الكلائس من ٣٧٣ لكن ابن الاثير تصـدث إن ج6 من مر ٢٨٩ عن نشاط جوساين في منطقة طبرية ، وصناين هي منطقة ابسي هسريرية قسرب الرفة ماليا .
  - ١٩٠ ـ قرية كبيرة في جبل السماق من بلد حلب ، معهم البلدان .
     ١١ ـ لطها كانت قرب باب الجنان .
  - ١١٧ \_ سرمنا قرية تأبعة لنطقة حارم في محافظة أنكي وتبعد عن انكي مسافة ٢٤كم .
    - ١١٣ ــ أوسم التفاصيل هول هذه الواقعة ف نص ابن الازرق الفارقي .
      - ١١٤ ــ الهرئ بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان، القاموس .
      - ١١٠ \_ نبل من قرى أعزاز في محافظة حلب وتبعد عن حلب مساغة ٢٧ كم
    - ١١١ \_ حربل من قرى منطقة أعزاز في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ٣٠كم .
      - ١١٧ \_ أو في التفاصيل هول هذا الموضوع في نمن السريائي المهمول .

```
۱۸۸ حتل قباسين من قري المواصم من اعمال حلب . معجم البلغان .
۱۹۹ حاليية بلغة في تركية الآن حاسمها بيرة حيات على القسرات الحرب سسيساط الاعلاق الشطيرة حالية المؤيزة حاج من ۱۹۹ .
۱۹۰ حـ تسمى الآن بهامع ابني ترفي مملة الهييلة . الأشار الاستلامية والشاريفية في حلب من ۱۹۷ حركر أو جرجر : حمن ويادة قرب ملطية بين سميساط وحمن زياد ( خرتبرت ) غريسي القرات دلائر من ۱۹۸ .
۱۹۷ حركر أو جرجر : حمن ويادة قرب ملطية بين سميساط وحمن زياد ( خرتبرت ) غريسي ۱۹۷ حروم ايضا القرات القرائ المشروم ۱۹۸ .
```

997 \_ ياتقوسا : جيل في ظاهر حلّي من جهة الشمال ، معهم اليلنان . 978 \_ جيرين : قرية على باب حلب ، معهم اليلنان .

فطلا .. حيادين من قرى منطقة جيل سممان في محافظة علب وتبعد عن حلب مسافة ١٦ كم .

١٣٦ - عقر بوز من قرى منطقة جيل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ٣٠ .
 ١٣٧ - الهشير : المواشي على انواعها .

١٢٨ \_ قارن واستقد من السرياني الجهول .

179 ــ مع نص السرياني المههول انظر وليم الصوري ص 491 ــ 940 .

١٣٠ ـ حيلان قرية قرب حلب تشرح منها عين قوارة كثيرة الماء سيقت الى حلب ، معجم البادان .
 ١٣٠ ـ ا سمه الأن الشيخ محسن ، الآثار الاسلامية حي ٥١ ـ ٥٨ .

١٣٧ \_ انظر الإعلاق القطيرة , قسم جلب ج ١ من ١٧١ \_ ١٩٩٠ .

١٩٣٧ \_ هو الآن الدرسة العلوية ، الآثار الاسلامية ص ٩٩ \_ ٦٧ .

١٣٤ \_ انظر ١٧٤١ الإسلامية من ٢٥٧ .

١٣٥ \_ هي في مملة الجلوم . انظر الاثار الاسلامية من ١٧ – ١٨ .

١٣٦ ... العَزيبِ من الابل والشاء التي تعزب عن اهلها في المرعى ، وأبل عزيب لاتروح على الحي .

١٣٧ \_ المائريّة الآن اسمها تل المراصيد ، وتبعد عن علي مساغة ٢٠كم ،

١٣٨ \_ مشملا : قرية من تواهي اعزاز من اعمال عليه ، معهم البادان ،

١٣٩ \_ بالو : فلمة حصينة ويلدة من تواهي ارمينية بين أرزق الروم وخلاط . معهم البلتان . ١٤٠ \_ انظر أبن الكلادي ص ٣٣٠ \_ ٣٣٧ .

- ١٣٠ ــ انظر (بن العددي من ١٠٠ ـ ١٢٠٠ . ١٤١ ــ اسمه الآن مقام المنالمين . الآثار الاسلامية من ٥٧ ـ ٥٣ .

١٤٧ \_ بادة والمة عظيمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر الأولة المثارر من ١٠٠

١٤٣ ــ لديس ترجعة ملينة في بلية الطلب ص ٣٤٧٨ ــ ٣٤٩٣ . ١٤٤ ــ مايشد حول الساق ،

١٤٤ \_ مايشد هول الساو . ١٤٥ \_ الثقر : الجلاة التي توضع تحت التيل ويربط بها حلس الدابة .

180 - التقر : الجعد التي توضع نحت النيل ويربد به حسن الناب . 187 - منيئة الآن بتركية هي في لحف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان .

١٤٧ \_ حملة شارات وأعلام كانوا يقومون بوظيفة مراقبة أمن الجيش ونظامه .

١٤٨ \_ غزيد من التفاصيل انظر ترجمة اق سنقر البرساني في يفية الطلب ص ١٩٦٣ \_ ١٩٨٠

١٤٩ \_ عم : قرية غناه ثات عيون جارية وأشجار مثنانية بين حلب وانطاكية \_ معجم البادان .

١٥٠ \_ ماتزال كلور ناصح تعمل الاسم نفسه وهي في منطقة جبل سمعان \_ معافظة علب وتيمت. عن حاب مسافة ٢٣ كم . انظر يغية الطلب ص ١٩٦٨ \_ ١٩٧٠ حيث المزيد من التفاصيل .

١٥١ \_ له ترجمة مفيعة في بفية الطلب انظرها فيما تكم .

١٥٧ \_ انظر بغية الطلب من ٢٢١٨ .

١٥٣ \_ كنا بالاصل وهذه الرواية مشوشة صوابها مارواه ايــن العديم ناست في باية الطلب ص

- ١٥٤ ـ انظر الآثار الاسلامية من ٩٠ ـ ٩١ .
- ۱۷۵ ــ انظر ۱۷۱۱ الاسترمیه مین ۲۰ ــ ۱۷۱ . ۱۵۵ ــ تیعد شامر عن مدینة هلب مسافة ۱۷ كم وهی من قرنی منطقة جبل سمعان .
  - ١٥٦ \_ التكميل هذا : امرار ميل معمى على المِقتنين عتى يلتصاة .
    - ١٥٧ ــ لزنكي ترجمة جيدة في يفية الطلب من ٣٨٤ ـ. ٣٨٥٧ .
- اعيد نشرها في هذه الموسوعة . 10A ــ السن مبيئة على دجلة فوق تكريت عند مصب الزاب الأسفل . ممجم اليلبان .
  - ١٥٩ ــ غارج منيئة على ، يفية الطاب من ٣٨٥٢ .
  - ١٦٠ .. الكير قياء معشو يتغذ للعرب . العرب للهواليلي ص ٢٥٢ ,
  - ١٩١ ... انظر تاريخ ابن الكلانس ص ٣٦١ .. ٣٦٧ ( هوادث سنة ٧٧٤ ه. )
    - ١٦٧ ــ انظر وايم الصوري من ١٩٨ ــ ٦٦٠ .
- 197 .. غالبا ماكان السر جِنْدية من الشاة نوي التسليح الثقيل وممن كانت الكديسة تتولي الإنفاق عليهم .
- 314 ـ مرى بن ربيعة ، وحسان بن مكتوم . انظر بغية الطلب من ٣٤٨٧ ـ ٣٤٨٧ . تــاريخ اببتُ الكلانس من ٣٦٦ .
  - ١٦٥ \_ انظر بقية الطلب من ٢٤٨٧ .
  - ١٦٦ .. مراغة بلاة مشهورة عظيمة هي اعظم بالاد انربيجان وأشهرها . معجم البلايان .
  - ١٦٧ ـ رام حدان من قرى ناحية معرتمصرين محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة ١٥كم .
    - ١٩٨ ـ عارقوف قرية من تواهي دجيل ، بينها وبين بغداد اربعة فراسخ .
    - ١٦٩ انظر اين القلائس من ٧٤٤ ( هوادث سنة ١٩٥٨. ) مع المواش .
      - ١٧٠ ــ ملاح الدين اليغيسيائي ، من أكير شفصيات دولة زنكي .
- ١٧١ ... اتى ابن الأزرق القاراتي على ذكر تفاصيل هذه الحوادث ، انظر نصه التقدم مع التعريف. بالاماكن الجغرافية
- ۱۷۲ عار المعينية المه مصينة كانت الاكراد بيلاد الرصل الأعلاق الفطيرة السم الجنزيرة من ۸۱۱ .
- ١٧٢ ـ عند ابن الأزرق ، غل شيخ ، ووافقت رواية ابن العيم هذا رواية ابن الاثيرج ٨ مس ٣٤٣ .
- ١٧٤ \_ أي سنة ٢٨٥ هـ ، انظر تاريخ حاب العظيمي حط ، بمشق ١٩٨٥ ص ٢٨٦ ، وارخ لها
- ابن الكلاني ص ۲۹۰ ۲۹۹ بين هوادث السنة التالية ۲۹ هم . ۱۷۵ ـ لزيد من التفاصيل انظر ابن الكلاني ص ۳۸۷ ـ ۲۹۰ وانظر ترجمته النتزعة من تــاريخ
- این عساکر .
- ١٧٦ ــ إل إين القلائبي من ١٩٩٠ ء، وخيم بــارش عنراه الى ارش القصمير ، ١٧٧ ـــ لزود مــن
   التفاصيل انظر أين القلائبي ص ١٩٩٠ .
- ١٧٨ تعرف الأن باسم يعرين وفي من الري منطقة مصياف في محافظة حماه وتبعد عن حصاه مسافة ٤٤٧ع .
- ١٧٩ ــ عامر أبن الأزرق القارقي هذه الأحداث ومواده على درجة عالية من الأهمية ، انظــرها ق موسوعتنا هذه .

^ ٨٨ ــ المعلومات ادى اين القـالانمي اوسسع من ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، وسسيكون لعين الدين انسر دور السيادة في دهشتر حتى وفاته فيت وفاته بإقبل سقفت ــ كسا مسترى ــ اقور الدين محمدود بسن زنكى . انظر تاريخ اين الكلائمي من ١٤٥ .

١٨١ .. هم قولك أوف اتجو ، انظر تاريخ وليم الصوري من ١٨٩ .. ١٨٩ .

١٨٧ .. هو يوهنا بن الكسيوس كومنين . انظر تاريخ وليم المدوري من ١٨٤ .. ١٨٦ .

١٨٧ - ملك مولة ارمينية في كليكية .

١٨٤ - وصف أين الطيم كل من عين زرية والمسيصة ويغراس ومن الثغور الأغرى في كتابه يقية الطلب عن ١٥١ - ١٧٧

١٨٥ هـ في تقويم البادان من ٣٣٠ وبالقرب من عين الهر شيعة تعرف بالنجدل وهـ بي على الطــريق الاخذ من بعليك على وادى القيم هذا ، وتعني كلمة مهدل : همسن .

١٨٦ .. استخدمت بيزنطة أعداد كبيرة من الطاهم التركية الوشية بمثابة مرتزلة في جيوشها . ١٨٧ .. المالدة الكدار .

١٨٨ ـ كان هذا البرج من اشد ابراج سور علب مناعة .

١٧٩ - قرية قريبة من حلب على نهر قويق . زينة العلب .. ط . معقق ١٩٥١ ج١ ص ٢٦٤ .

١٩٠ - جمر شيزر وكان عليه موقع حصين غير بعيد عن شيزر نفسها .

١٩١ سـ لزيد من العلومات انظر ابن الثلاثمي من ١٤٥ ــ ٤١٨ .

رئيم الصوري من ١٩٠ ــ ٦٩٧ .

١٩٢ ــ ماتزال ظعة ابي قبيس قائمة . وتبعد عن منينة حماه مسافة ١٩٤٥م .

١٩٣ .. اللكمة : حصن بالسلمل ترب عرفة ، معهم البغان .

١٩٤ ــ تل عمار في منطقة اعزاز معافظة علي ويبعد عن علي مسافة ٢٣كم -

١٩٥ ... زريتا في جوار منيئة انكي وتبعد عنها مسالة ٢٠ كم .

۱۹۱ ... عند العظيمي في تاريخ ملب من ۲۹۵ د وقتع دارا وراس العين ۽ . ۱۹۷ ... الكهف احدى تلاع الدعوة في جيال يهراه .

١٩٧ ــ المهد اختى طرح الدعود ي جيال يهراه . ١٩٨ ــ بارا مدينة بين تصيين رمارين . معجم البادان .

١٩٩ .. رأس العين أحدى المن السورية على نهر الشابور مقابل المدود التركية .

٣٠١ .. حصن ثي الارتين حصن يقع تعته راس مهاة شنائي مياشارتين ، الأعلاق الشطيرة ... قسم الجزيرة ... ٢٤ ص ٧٨٣ .

. ٢٠٢ ــ لزيد من التفاصيل انظر ابن الكلائمي من ٤٢١ ــ ٤٢٢ مراد الزمان ١٥ ص ١٧١ .

٣٠٣ ـ احدى الاخ نيار بكر . الاعلاق الضغيرة ـ قسم الجزيرة ـ ٣٣ س ٨٢٠ . ٣٠٤ ـ هم عماد النين هذه القامة وصر مكانها واحدة جنينة حمات اسمه « العسانية » معجم

البامان .

۲۰۵ ــ من گاع دیار یکی. ۲۰۱ ــ بلدة من دیار یکر قرب اسعرد . معجم البادان .

۲۰۷ ــ هما في اقليم تصيبين .

٣٠٨ ــ بك بين ماريين والرها اسمها اليوم ويران شهر . اللؤلؤ المترر هن ٣٠٥.
 ٣٠٨ ــ باسوطا الآن ق منطقة عارين محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ١٩٥٩ .

• ٢١ .. كان النقابون يأتمون ثفرة باسال السور تعالا أنثاء العمل بالخشب ثم تحسرة الالفشساب

فيتهار السور .

٢١١ \_ لزيد من النطومات انظر بغية الطلب ٢٨٥٠ \_ ٣٨٠١ .

```
وانظر ما جاء عند المؤرخ السرياني المههول .
٢٧٧ – افزيد من التفاصيل انظر الباهر من ٧٠ – ٧٧ .
٢٧٣ – عزا وليم الصوري من ٧٤٣ مقتل زنكي الى مؤامرة ديرها صاحب اللعة جعير .
٢٤٣ – يكتب ايضاء الهاورش ، وهو المنادي النمي يتولي استثنار العساكر لتفرج الى المقتال .
والرابا في التوابر السلطانية لاين شعاء ، فركب السلطان وصاح الهاورش فركب العسكر .
٢٧٠ ـ كانوا ينكرون ، أنه كان عليهم منه جور وظام في ايام ولايته ، وأكثر ما كان ينكر عنه صن
الطلم ملازم الناس به من جمح الرجالة للقتال والعصار ، يشية الطلب : ٧٨٥ .
```

٣١٧ \_ انظر بقية الطلب عن ٣٨٥٧ \_ ٣٨٥٧ . وزاك معالم القية الآن ، وكانت قسرب مشايعرف الآن بياب يغداد ، وبلكت بعض المقربات الاثرية على مكان القير .

٢١٨ ــ أولُ التقاميل هول هذه الراقعة عند الثرَّحُ السَرياني الْجهول ،

٧١٩ ــ انظر الإعلاق القطيرة ، قسم علي ــ ج٧ من ٤٧٠ .

٢٧٠ ــ العديث هنا عن حصار بمشق العرة الثانية الآن من قبل مايعرف بالحملة الثمانية ، مسع
 ماثلاء من العداث انظر وليم الصوري عن ٧٧٩ تـ ٧٩١ .

٣٢١ .. من عمل حارم نامية العمق ، ولعلها المروفة الآن بــاسم يقله في مصافظة ادلب ... نامية كار تفاريم .

٧٧٧ ــ انظر القميدة باكملها في الروستين لابي شامة في موسوعتنا هذه .

٧٧٢ \_ انظر هولها الآثار الإسلامية من ٧٧٦ \_ ٧٧٨ .

٢٧٤ ــ انظر حولها الاعلاق القطيرة قسم جلب ــ ج١ ص ٢٤٨ ــ ٢٥١ .

٧٢٥ ـ اسمه الآن جامع الترته ، انظر حوله الآثار الاسلامية ص ١٧ - ١٤ ـ .

٧٧٧ \_ عصن كيفا ، وهو كلمة عظيمة مشرقة على مجلة بين أمند وجنتزيرة أيسن عصر . الإعلاق الشطيرة قسم الجزيرة ـ ج y ص VAE .

. ويقال له تل يمض وتلمض ، بادة بالمراق غربي الموصل على طريق سنجار: الأعلاق الشطيرة قسم الجزيرة \_ ج7 من 777 .

مسم الجوزورة ج٠ سن ٢٠٠ . ٢٢٩ ــ انظر الروضائين چ١ من ٦٧ ـ ٦٨ .

> السوري . ٣٣١ ــ انظر وليم المسوري من ٧٨٩ ــ ٧٩٣ ، ٨٠٤ ، ٨١٤ .

۱۱۱ ــ الطر وليم الصوري عن ۱۸۰ ــ ۲۰۱ و ۲۰۱ ، ۱۰۰ . ۲۳۷ ــ انظر القميدة كاملة في الروضتين ج ۱ عس ۵۸ ــ ۹۹ .

٣٣٧ .. انظر القميدة بأكملها في الروضتين ج١ من ١٠ .. ٦٢ .

٢٢٤ \_ انظر وليم الصوري من ٧٩٧ \_ ٧٩٤ .

٣٣٠ \_ انظر حولها يقية الطلب من ٤٧٣ .
٣٣٠ \_ انظر حولها الإعلاق الشطيرة \_ قسم علب \_ ج ٢ من ٤٣٨ \_ ٤٤١ .

۲۲۷ ۔۔ انظر حولها بالاعلاق العظیرہ ۔۔ فسم علب ۔۔ ج ۲ می ۲۰۰ ۲۳۷ \_ انظر حولها بالیة الطاب می ۳۲۴

۲۲۸ \_ انظر الاعلاق الفطيرة \_ قسم حلب \_ ع٢ ب٩٩ - ٩٩ .

٣٣٩ ـ ويعرف ايضا باسم كافر سوت ، قرب بهستا . معهم اليانان . ٣٤٠ ــ من اجل مرمش انظر يفية الطلب من ٣٣٥ ــ ٣٣٨ .

. 124 من أجل ملوك ، انظر الأعلاق القطيرة \_ قسم علي \_ ج7 من 170 \_ 274 .

#### \_ FA3Y \_

٣٤٧ ـ. يقايا هذا المصن على مقرية من سلمية على الطريق الراصلة بمدينة حماه .

٧٥٧ ــ قيزين من نواهي حاب ، كانت تعد من اعمال التسرين . معهم اليادان . ٢٥٣ ــ تي الروضتين نقلا عن العماد الاصطهائي ، نزاوا على عم ، الروضتين ج١ ص١٩٣٠ ، هذا

۲٤٧ ــ انظر وايم الصوري من ۸۰۸ ــ ۸۱٤ .

718 – انظر بلية الطلب ص ١٦٤٠ – ١٩٤٧ . 1921 – انظر وايم المرريي ص ٩٩٠ . 291 – انظر وايم المرريي ص ٩٩٠ . 297 – الهوية : من تواحي علي . معجم البلغان . 298 – الهزف : المرس التقيم او الطلائم . 298 – انظر وليم المعربي ص 200 ـ AAA . 299 – بعيرة قسم شي يجيرة قطيئة عاليا في حمص . 290 – انظر وليم المعربي ص 200 ـ AAA .

ويوجد الآن في منطقة حارم قرية اسمها صفصافة .

```
۲۰۶ _ انظر وقارن الروشتين ج١ من ١٣٧ _ ١٣٤ .
                                   ٢٥٥ ... حصن الشام قرب طراباس . معهم اليانان .
   ٣٥٦ .. بلد بالصحيد الامنى من ارض مصر ، على شاطيء النيل في غرقيه - معجم البلدان ،
٣٥٧ ... على عشرة أميال من المنية . وليم الصوري ص ٩١١ .. ٩١٣ مع وصف المركة بتقاصيل
                                                                         مقينة جدا .
                                         ۲۰۸ ... انظر وليم الصوري من ۹۹۳ ... ۹۲۲ .
              ٧٥٩ ... هونين حصن بجيل عاملة في جنوب لبنان الحالي انظر معهم البانان .
                                             ٣٦٠ ــ الملومة قرية كبيرة في قرى حلب ،
                     ٣١١ ... نيم السرياق في موران النور تشرب منه بادة الشيخ مسكين .
                        ٣٦٧ _ انظر لزيد من التفاصيل وليم الصوري ص ٩٧٨ _ ٩٧٩ .
                 ٣٩٣ _ توفي نشيجة نهمه وتشليطة بالطعام انظر مانكره ابن الأزرق الفاراني
٣٦٤ ... في الروضتين ج١ من ١٨٧ :، وساروا اليه وان ابن الهنفسري وفيليب بــن الرقيق وهمـــا
                                             فارسا الفرنج في وقتهما في المقدمة أفيه ۽ .
                                    ٣١٥ _ على مقربة من بادة نوى في حوران سورية .
                                        ٣٦٧ ... انظر وأيم الصوري عن ٩٤٨ ... ٩٥٣ .
                                                ٣١٧ ــ كلمة قريبة من منطقة مسافيتا .
                                        ٣٦٨ ... انظر وليم الصبوري من ٩٦٧ ... ٩٦٣ .
                   ٧٦٩ _ هي الآن مركز ولاية في تركية وتبعد عن انقرة مسافة ٢٧كم.
              270 _ انظر هولها الاعلاق الشطيرة _ قسم حلب _ ج7 ص 257 _ 257 .
                                           ٧٧١ _ انظر جواها يفية الطلب ص ٣٧٦ .
                                            ٧٧٧ _ انظر حولها بقية الطلب من ٣٧٥ .
٣٧٣ ... قال ياقود في معجمه و ويقرب البلقاء من اطراف الشمام مسوضع يقمال له الرقيم ، يزهم
                         يعضهم أن يه أهل الكهف، والمنى بهنا منطقة البتراء بالأربن.
٣٧٤ _ غير مصدر هول موضوع التوسع الايوبي في اليمن هو كتاب د السمط الفيالي الثمــن في
               اخيار الثارك من الغز باليمن ، لحمد بن حاتم اليامي - ط . جيروت ١٩٧٤ .
               ٧٧٥ _ الصالح اسماعيل ترجمة ملينة في باية الطلب من ١٨٢٧ _ ١٨٢٦ .

    ٢٧٦ ... يعرف موقعها الأن باسم جامع الشيخ معروف . الآثار الإسلامية عن ٧٧ .. ٧٣ .

                                                    ٣٧٧ .. إي الطيول . القاموس ،
```

٧٧٨ \_ في َّبقية الطلب ص ١٨٣٣ : « وكان شمس الدين على بن معدد اسِن داية نور الدين بظعــة - ٩٥٩ \_ - حلب مع شانيفت ، وكان قد هدث نفسه بامور ، واختلفت كلمية الاميراء ، وتجهيز الملك الناسر مبلاح الدين من مصر للغروج الى الشام ، وطلب أن يكون هو الذي يتولى أمر الملك المبالح وتدبير

٢٧٩ ــ كشف حديثاً عن سجن كان تحت الارض في ظعة حاب عثر به طي مايزيد عن عشرين مــن الهياكل العظيمة .

٣٨٠ ــ الضابط السؤول عن حراسة باب القلعة .

٢٨١ \_ انظر الإعلاق القطيرة ما قسم هاب ماج١ ص حيث يستقلص ان الجرن الأصغر كان من أحياء حلب .

٧٨٧ \_ مسجد السينة علوية بنت وثاب زوجة ثمال بن صالح وام محمدود بسن نصر معدفونة ايه الاعلاق القطيرة قسم ... عاب ج١ من ١٨١ .

٣٨٧ \_ انظر الآثار الإسلامية من ٥٤ \_ ٥٠ .

٧٨٤ \_ انظر الاعلاق الضايرة \_ قسم علب \_ ج١ ص ٣٤٦ \_ ٣٤٧ .

٧٨٠ ... لم يرد اسم هذه النار او المعام في الاعلاق القطيرة .

٢٨٦ ـ انظرها في الاعلاق القطيرة \_ قسم حلب .. ج١ من ٢٣٤ .

٧٨٧ .. الكان النبي يقوم فيه الآن بناء الكتبة الظاهرية بدمشق.

٧٨٨ .. منذ ذلك المين الهم لصلاح برج خشبي كان لايقارقه خوفا من الاغتيال.

٢٨٩ \_ رصل الى مرتبة الوصاية على يلدوين بـن عموري ، وليم الصوري ص ٩٧٦ \_ ٩٧٧ .

٣٩٠ - جبلا زين العابدين وكفراع شمالي حماه .

791 .. انظر ماكتبه ابن الازرق القارقي .

٣٩٢ .. من منتزهات على الشهورة . انظر تاريخ على لابن الشحنة .. ط.طـوكيو ١٩٩٠ ص

. YEV . YEO. 1TY

۲۹۲ ــ انظر تاريخ ابن الشمئة من ۱۳۲ .

٢٩٤ - جبل ليلون جبل مطل على حلب بينها وبين انطاكية . معهم البادان .

290 .. ذكر أبو شامة في الروضتين ج ١ من ٢٥١ .. ٢٥٢ نظرٌ عن أبن ابي طي أن هــذا الرجسل أصله من المغرب ظهر أولا في قرية مشفرا في غوطة بمشق ثم هــرب الى باد حلب ، وكان ذلك سـنة ٥٧٠ هـ ، واهتقد أن لفرند تصحيف لكفر نجد ، وكانت ... كما قال ياقوت ... قرية كبيرة من اعمال

حلب في جبل السماق ، كما ذكرها ابن العيم في بغية الطلب من ٤٧٧ وكفر نجد الآن من قرى منطقة

اريحا في معافظة ابلب وتبعد عن ابلب مسافة ١٧ كم . ٣٩٦ .. بزاعا بادة من اعمال علب في وادي بطنان بين منبج وعلب .

٢٩٧ .. من أتواع العروع السابقة .

٧٩٨ ــ مصياف غربي منيئة حماه .

٣٩٩ ـ تل خالد من المصبون التي كان نور الدين قد انتزعها من جسوساين . انظسر تساريخ ابسن الشمئة من ٧٧١ ، ٣١٤ .

٣٠٠ .. لحل لهذا علاقة بالقيامة التي اعتنت من قبل في فهستان بوساطة امام آذرت . انظسر كتساب الدعرة الاسماعيلية الجنينة \_ ط . بيروت ١٩٧٠ ص ٩٠٠٨ .

٣٠١ ـ اغضل المعلومات حدول هذا الحدث ادى ابن الازرق وكذلك مرقة الزمان

٣٠٢ ـ. أي الجامع الاموي يعلب .

٣٠٣ .. على مقربة من باب القلمة المبغير من جانب غندتها . الأعلاق .. تسم علبج ١ من ٧١ .

٣٠٤ .. البغاطاق رياء بلا أكمام يليس فوق الثياب . انظر معهم مغمسل في اسسماء الالبسسة عند العرب اينهارت دوزي ساط امستردام ١٨٤٠ مس ٨١ سـ ٨٤ .

٣٠٥ ــ المسؤول عن سقط مراكب اللالا .

٣٠٦ ــ لعل عدد من استندعاه ممن كان يثق به كان انتين .

- ٣٠٧ ــ عم قرية غناء بين حلب وانطاكية،ممهم البادان .
- ٣٠٨ \_ فلنط غاني كونت فلا تدرز . انظر وليم الصوري من ١٠٠٥ \_ ٢٠٠١ .
  - ٣٠٩ ــ انظر وليم المبرري ص ٢٠٠٧ .. ٥٠٠٨
- ٣١٠ تيزين قرية كبيرة من نواهي هاب كانت تعد من اعمال قسرين . معهم البلان .
- ٣١١ \_ اطمة الآن من قرى منطقة عارم في معاطقة ابلب وتبعد عن ادلب مسافة ٩٩كم .
  - ٣١٧ ــ الجمدار المسؤول عن ثياب المأكم .
- ٣٩٣ ــ ذكر أين شناه يعشر اسواق حاب في كتابه الاعلاق ، كما ذكر بعضها ابن الشمنة ، واهتــم بها خلس في كتابه الآثار الاسلامية ، راجع الفهارس .
  - ٣١٤ ــ في يغية الطلب من ١٨٣٦ ء له تمو من ثمانية عشر سنة ، .
- ٣١٥ \_ انظره في موسوعة اطراف المديث النبوي \_ اعداد مصد السعيد بسيوني \_ ط . بيروت ١٩٨٩ \_٣ \_ ص ١٨٢ .
  - ٣١٠ .. في مجلة الفرافرة تعيد الكلمة . انتظر الآثار الإسلامية عن ٣٢١ .
    - ٧١٧ .. الجانبار ؛ عاقط السلام .
  - ٣٩٨ ــ شيح المديد قرية كهرة في طرف المدق . يفية الطلب من ٤٧٤ . ٣١٩ ــ حصن الدريساك قريب من يقراس . يفية الطلب من ١٥١ .
- ٣٢٠ \_ الاخترين مركز ناحية ثابعة لثنماء عزاز في معافظة حاب ، وتبعد عن هلب مسافة 60 كم .
  - ٣٢١ ــ البركسطوانات : دروع القرسان أو الميوانات في المرب .
- ٣٧٣ ــ البقلة دعامة ثيتى للجنار الواهي وتمثي الاساس لتقية مــن الســقوط . موسوعة حلب المقارنة الاسدى ط. حلب ـــ مطبعة جامعة حلب .
- ٣٣٣ ــ كانت الاحص كورة كهيرة من كور حلي قصيتها خناصره . معهم البادان ، هذا ونقل ابــن العديم في ترجمته ازنكي ــ يغية الطلب ص ٣٨٥٧ ــ ٣٨٦ ــ وصــف دغــوله الى حلب عن عصه وواقد .
- ٣٢٥ ـ.رارا معينة في لعف جبل بين ماربين ونعسيبين نات بسسائين ومياه جسارية الإعلاق المطيرة .. وسم الجزيرة ... عس ٧٩٧ .
  - ٣٧٦ .. باشورة كل قلعة منقلها .
  - ٣٢٧ \_ على مقرية من بالس انظر الأعلاق الغطيرة \_ قسم علب \_ ج ٢ ص ٢٠٠ .
- ٣٧٨ \_ في يقية البلك من ٣٨٥٨ : « فقرب عزاز ومعنن بزاعا وهمس بالس وهمس كارلانا ه
  - ٣٣٩ \_ اللمة سطلة على القرات الرب جسر منبج.الإعلاق .. قسم الجزيرة ص ٨٧٠ . ٣٣٠ \_ سروح بلدة الربية من حران من نهار مصر . معجم البلدان .
    - ٣٢١ \_ في منطقة منيج قرية اسمها ه كرسان م المفها الموقع المقصود ،
  - ٣٣٢ ... كار ٢٥٪ من قري منطقة اريما في معافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة ٢٠ كم.
    - ٣٣٣ \_ بليدة بين ماردين ودنيسر من اعمال الجزيرة ، معهم البادان . ٣٣٤ \_ انظر ماذكره ابن الازرق القاراني .
- ٣٣٥ \_ بايلي وياسلين من منتزمات علي .' انظر الاعلاق \_ اسم علب \_ ج١ ص ٢٦٧ ، ٢٧١ .
  - ٣٣٦ \_ من منتزهات علي ، ابن الشمنة ص ٣٤٦ .
  - ٣٢٧ \_ عد ابن الشعنة من ٣٣٧ بانقرسابين هارات علب خارج الاسوار ،
- TTA \_ من اتواع النشاب المرم بواسطة النوابض ، ومعروف أن الأسلمة تسطورت كأيراً في هسته العدد :
  - وجج \_ مقام ايراهيم القليل باشل الكلمة .
- ٣٤ .. الضمير يعود هذا الى زنكي ، فقد طالبه الجند بالرواتب الشرة لهم مع التعريضات ،
  - ٣٤١ \_ الفيز الراتب -

```
٣٤٧ _ أي بدون نظات ومرتبات.
```

٣٧٣ ــ في يغية الطلب من ٣٨٥٨ ء. وأن يعوضه عنها بسنجار وتصيبين والشابور والرقسة وسروج. وأن تكون مصري لطمان ، وبكون في شدمة زنكي » .

٣٤٤ ـ. كان صلاح الدين شافعيا .

720 ... امتياد مسلوف للاعة مشرفة على الشارع يطل منه الماكم فيرى مايجري بالغارج دون ان يرى وهو بالوقت نفسه متمتع بالحماية .

٣٤٦ \_ لمله أراد أبا موسى الأشعري وماراج بين الناس عن موقفه في التمكيم .

٣٤٧ ــ عيارة يغية الطلب ص ٣٨٦ أكوم وأرضح قوله :« وويشه على ذلك ، فقال وهو بالقلعة : لم تشرح منها يحر ، فعافات شء ، فاستهزأ يه » .

٢٤٨ \_ خارج اسوار المبينة . الأعلاق الخطيرة \_ قسم على \_ ج) ص ١٦ ، ٢٩٦ .

٣٤٩ \_ على تمو فرسفين من حاب في جهة المشرق . يغية الطلب من ٣٨٦٧ .

٣٥٠ ـ. القولة قرية في فضاء التاصرة . معهم يادان فاسطين لحمت شراب ط ، بمشنج ١٩٨٧ . وانظر ايضا وقيم المعروي عن ١٠٦١ ـ ١٠٦٧ .

٣٥١ \_ ويسمى أيضا جبل طابور ، يقع شرقى الناصرة ، معهم بادان فلسطين ،

٣٠٢ ــ انظر وايم المبوري من ١٠٦٠ ــ ١٠٦٩ ــ ١٠٦٩ ــ ١٠٧١ .

٣٥٣ ــ الزريقاناء : مستودع هفط الاسلمة ، ويبدر من النص انه كان يعفظ به مافضل من دخل بعد دد

- روات .. مكن ابن شداد لدى صلاح الدين وهو التي الف حوله كتاب الماسن اليوسفية .

٣٥٥ ــ من أشهر أثمة الصوفية .

بادان فلسطين .

٣٥٦ ــ هي عنجر العالية في لينان على مقرية من العسود الســورية اللبنانية العــالية قبــل بلدة شتورا .

٣٥٧ ــ لم يرد ذكرها هذا الدولع في الماجم العامة او التشميميــ <del>الإناسطين ، ريســـ تفاد مــن وليم</del> المبوري من ١٠٧٠ ، أنه كان على اطراف البحر اليت .

٣٥٨ ــ سيسطية قرية في الشمال القربي من مدينة تايلس على بعد مسافة ١٥ كم منهــا . معهـــم بادان فلسطين .

يدن معيني . معينين ( جنين ) الراس الجنوبي المثلث التكون من مرج بني عامــر . معجدم

٣٦٠ .. ابن اسد الدين شيركوه ، وكان اقطاعه عمص .

٣٩١ ـ منينة النيمة فوق الموصل على دجلة بينهما سيعة قراسخ ، الإعلاق .. قسم الهـزيرة ص ٧٦٨ . ٧٧٨ .

٣٩٧ .. كافر زمار : قرية من قري الموسل . معجم البلدان .

٣٦٣ = شهرزور : كورة واسعة في الهيال بين أربل وهمتان، معهم البادان .

374 ـ في مفرج الكروب ج7 من 174 ه عيس بن بالأشق . . 770 ـ كنا بالأصل ولطها تصميف د كمر ، أي قباه بنطاق .

١٩٠٠ ــ عنه باد عن وسه مستهده و نمو و دي مياه وسياق . ٢٩١ ــ تعرات الى مدرسة عرات بالدرسة السائمية في معلة سويقة على الاشار الاسلامية ص

AAA

٣٦٧ \_ ساف أن نكرت أن رأس الماء يعرف الآن باسم نبع السريا ومنه تشرب بادة الشيخ مسكين ف حوران .

٣٦٨ ... بوادي الأردن قرب عقبة افيق. معهم البادان.

٣٦٩ \_ كأنت طيرية أزوجة القمص \_ الكوثت \_ ريموند الثالث صاحب طراياس .

٣٧٠ ـ على بعد ٧ كم غرب معينة الناصرة . معجم بلدان فلسطين .

٣٧٣ \_ كانت بينا من اقطاعيات الفرنجة الهامة ، وهي تبعد ٧كم عن اليمر وكانت قبل عام ١٩٤٨

٣٧٧ ... كوكب تلفة على الجبل المطل على منينة طيرية حصينة رصينة . معجم البلدان .
٣٧٨ ... سلف أن نقلنا عن ياقوت أن علم بلا : بك بقور الاردن قرب بيسان وطبرية .

۳۸۷ ــ انظر النوادر السلطانية لاين شداد ــ ط . القاهرة ۲۹۰۳ هـ. ۲۰ ــ ۹۱ ۳۸۷ ــ من الواضح آن مصدر اين العيم عو اين شداد ، لانه كان مــن شــيچــــ ــ انظــر النوادر

٣٨١ ... غير اسمها برغم صمته بالعربية الى قلمة صلاح الدين ، فصهيرن اسم مشتق من الصهوة

٣٨٦ ــ تعرف ايضا باسم كركب الهوا وهي قرية الى الشمال من بيسان . معهم بادان فاسطين .

٣٧١ ــ منعف يالامنل الى ۽ جاري ۽ . ٣٧٢ ــ مناهبة طيريا .

٣٧٩ - هي بميرة اطينة المالية .
 ٣٨٠ - هي مدينة طرطوس المالية .

وصهوة الجيل أعلاه .

السلطانية من ٦٠ \_ ٦٢ ٣٨٤ \_ اليزاد : الطلائم .

٣٨٠ ـ انظر التوادر السلطانية من ١٣ ـ ٦٣ .

٣٨٧ ــ انظر الماس اليوسلية من ٦٣ ــ ٦٥ .

معطة قطار بين فلسطين ومصر . معهم بادان فلسطين . ۷۷۵ ــ انظر كتابي حطين ــ ط . دمشق ١٩٨٤ ص ١٦٧ ۳۷۵ ــ انظر كتابي عطين ص ١٧٠ ــ ١٧١ . ۳۷۰ ــ هونين الآن فل جنوب لبنان .

```
٣٨٨ ــ ق الماسن اليوسقية من ٦٥ : مرح يرغوي .
                                        ٣٨٩ .. ماتزال بقاياها قائمة في جنوب لبنان.
                                      ٣٩٠ ــ انظر الماسن اليوساية من ٦٩ ــ ٦٩ .
     ٣٩١ ــ الطشت بار المسؤول عن غسيل أواني السلطان وثيابه واهيانا همامة ووضوئه .
                 ٣٩٧ .. الشروبة حصن كان على متربة من عكا .. معهم بلدان فلسطين .
                                                    ٣٩٣ ــ زيانة التضاما السياق.
                                           ٣٩٤ ــ من اتواع ستاش المعاية والدفاع .
                                        ٣٩٠ .. الأوج سكان الناطق الثغرية المتصمة .
٣٩٦ ــ تيما لاين شناد المعاسن اليوساية من ٨٧ كان فلج ارسلان على وفياق قسيمتي منع ملك
                                                                         الالمان .
  ٣٩٧ _ الثينات : حصن على شاطره البعر بين بيا س والصيصة . بغية الطب ص ٣٩٧ .
                                      ٣٩٨ _ انظر الماسن اليوسقية من ٨٧ _ ٩٤ .
                                   ٣٩٩ ــ انظر الماسن اليوسقية من ١٠٠ ــ ١٠١ .
                                            ٤٠٠ _ انظر المأسل اليوسلية من ٩٧ .
                                       ٤٠١ ... انظر هوله بغية الطلب من 80 ... ٥٦ .
                                        ٤٠٢ ــ انظر کتابی حطین من ۱۷۸ ــ ۱۸۰ .
٤٠٣ _ بادة في ديار بكر يقال لها حائي ايضا الاعلاق المطيرة _ قسم الجزيرة _ من ٧٨٨ .
                                        ٤٠٤ ــ انظر كتابي عطين من ١٨٧ ــ ١٨٤ .
                                                           e • 4 _ اي من اللشة .
```

٤٠٦ \_ إران الليم مشهور بين الربيجان وارمينية . معجم البادان .

# حواش القسم الثاني من زبدة الحلب

- (١) أرجع أنه قصد عنا أريما جبل السداق ، أريما الشطين ، وتتبع بلدة أريما ألان مصافقة أدليم بالشفور ( الشفر ) .
- ( Y ) رأس العين يلدة في الجزيرة السورية تتبع محافظة المسكة ، وتبعد عن المسكة ؛ AE ؛ كم ،
   وفي الى الشمال الفرين منها .
- ( ٣ ) كُلّا بالأصل ، وفي مقرح الكروب ه غرقسوس » فلعلهسنا تمسيحيف» عريسسوس » اي « افسوس » .
- ( 3 ) الارتيق من كور هاب قرب عزاز . بغية الطاب لا ين العبيم .. تحقيقي .. ط . بمشق ١٩٨٨ ج
   ١ من ١٤٧٠ .
  - ( 0 ) مرشن تظهر آثاره على الوجه والجاد .
  - ( ٦ ) تصغير ظة ، وهي اعلى مكان في الظمة ، او انها تصحيف ، شيلة ، .
- ( ٧ ) كان يعرف ليفنا بأسم ثل مين ، وهر مايزال يصل الاسم نفسه ، وهر قرية في جيل الاحضُ تتبي منطقة السفيرة ... مطاطقة علي ، وتبدد القرية ٥ كم من السفيرة ، يترسطها ثل تُعير ، عر ثل عين ، المهم الجغراق القطر العربي السوري ...
  - ( A ) غبريبةً على رؤوس المواهى عرفتها بلاد الشام ستى وقت قريب .
    - ( ٩ ) عصن على اربعين ميلا من ملطية ، في الجنوب الشرقي منها .
  - ( ١٠ ) كذا بالأصل ، ولعله آزاد ، الملقي ، أو أنها تصحيف د العلقة ، .
    - (ُ ١١ ) كلاا بالاصل ولطها ، يفرّو ، .
  - ( ١٧ ) ماتزال تعمل الاسم نفسه قرب سلمية ، يراها على يمينه الشارج من سلمية الي حماه .
    - ( ۱۳ ) آی ما یماثل مدیر للراسم . ( ۱۶ ) هی ترفات علد یافرد ، یافة بین قرنیة وسیواس .
      - ( ۱۰ ) عن طوقات حد يا عوله المحد يون عوب وسيوا. ( ۱۰ ) قراحة ترجيحية ، جسيب طمس مطلم السطر .
        - ( ١٩ ) قراعُ بالأصلِّ
        - ( ۱۷ ) تراغ بالأصل. ( ۱۷ ) تراغ بالأصل.
        - ( ١٨ ) فراغ بالاصل .
        - ( ۱۹ ) على مقرية من قونية .
- ( ٣٠ ) جاء في تهاية هذه المسلمة من مضطوطة باريس : يقول كالتيها : كليت هذه التسفة من شط مزاقها الغراق الصاحب كمال النين اين مضم معر بن أحمد بن عبد الله بن أبي جسراءة الملبيي . رحمه الله تماثى ، ويرض عنه ، وهذا لقر ما وجيته بشفه .
- وذلك لاحدى عشرة فيلة خات من ربيع الآخر سنة ست وسيعين وستمائة ، أحسن الله نفتامها ، والمعد لله ، وصلاته على نبيه محد وسلم .

### حواش تراجم بغية الطلب

- ( ١ ) قال عنها ياقوت في معهمه : يادة مشهورة عظيمة ، اعظم وأشهر بالإد الربيجان .
  - ( ٢ ) كتا في الأصل ، هذا ولم يصلنا حرف « النيم » من يفية الطفي .
  - ( ٣ ) بانياس الجولان انظر تأريخ بمشق لابن الللانس .تحقيقي: ٣٧٧ \_ ٣٧٩ .
    - ( ٤ ) أسعر العرب : أوقيما . القاموس .
      - ( ٥ ) تاريخ اين عساكر ٢٠ ۽ ٤٩٥ و .
- هذه الفترة . وهي تابعة الان أداريا لنطقة مصياف . وتبعد عن باد مصياف ٧٧ كم وعن حمساه ٤٧كم .
  - ( ٨ ) هارج بعلب . انظر الهزه الاول من ٣٤٧ .
- ( ٩ ) موضع بينه وبين حلب مرحلة تمو دمشق ، وليه خان ومنزل القوائل وهو المروف بالفيدق . معهم البلدان .
  - ( ١٠ ) في محلة القرافرة . انظر الأثار الاسلامية والتاريقية في علي : ٣٢١ .
  - ( ١١ ) محلة الفرافرة ، انظر الاثار الاسلامية والتاريخية في علم: ٢٥٢ . ٢٥٧ . ٣٦٧ .
    - ( ۱۲ ) كتا بالاصل ، وهو وهم منوايه د شنستانة ، . .
- ( ۱۳ ) لك سيق لاين العيم أن أورد هذه الاسماء ، سلطان شاه ، وابراهيم ، ومباراه ، انظـر ترجمة رضوان السابقة .
- ( ۱۵ ) این مساکر الظاهریة ، ۳۳۲۸ ، ۳ ، ۴۵ ــ ش ، وقد نقل این الصدیم کل سـا اوریده ایــش مساکر قی ترجمهٔ (آب ارسلان اللهم الاکلمة، بیااس ، حیث قتل الیایا ، ( ۱۵ ) انظر المــظیبی : ۲۸ ـــ۸۷ . ۲۸۲ .
  - ( ١٦ ) كورة واسعة في الجيال بين إريل وهمنان . معجم البادان .
  - ( ١٧ ) قلعة حصينة في شمال علب ، بينها وبين علب يرمان . ممهم البادان .
- ( ۱۸ ) غرتیرت او غربوط او حصن زیاد ، ق اقمی نیار یش . بینه ویین ملطبة مسیرة بومین ,
   معهم البادان .
  - ( ١٩ ) قلعة حصينة وبلنة من نواحي ارمينية بين ارزن الروم وخلاط . معجم البلنان .
- ( °7 ) من سنة ١٩٥٧هـ: لزيد من التفاصيل انظر كتابي المسروب المسليبية ٢ / ٩٩٩ ــ ٩٩٨ ، - ---
- ( ۲۷ ) ثم اعثر على ترجمة لرضوان بن تتش في تاريخ دمشق لابن عساكر ، مقطوطة الظناهرية ،
   المجاد السادس وقم ۳۶۰۰ .
- ( ۲۷ ) كان من عادة امراء السلاجهة تطليق بعض زوجاتهم لا سباب بنينة وسياسية ، وعنصا كانت اختص الزوجات تطلق كان ينمع بها على احد رجالات العولة لتوأيق صلته بالا سرة الصاكمة ، ثم ليقوم جتربية اين الأمير او السلطان من هذه الحلقة ، وصار، بروج رسهيد يعرف باسم اتسابك . وكلمة اتباه على كلمة مركبة من اتنا ومعناها آب او عم وبك التي تمني آميز او مقم او ما يعامل ذلك عمر الملك الزعامة ، لك كان هذا هم اصل منصب الاتابك الذي تطور فيما يصد تسطورا كيوا حيث كسب صفاقاً كثيرة جديدة .
  - ( ٢٣ ) يقاق بن تتش صاحب بدهق . انظر ترجعته النشورة ضعن هذا الكتاب .

- ( ٧٤ ) انظر نص العظيمي .
- ( ٢٠ ) كورة من كور جلب وقعت بينها وبين انطاكية . معهم اليانان ،
  - ( ۲۱ ) اي علم وقهم ... القاموس .
  - ( ۲۷ ) لم يصلنا ايا من كتب عمدان . ( ۲۸ ) تاريخ بمشق لاين عساكر : 9 / 182 ــ ظ .
- ( ٧٩ ) اي من اتباع الدعوة الاسماعياة الهدينة التي اسسمها هســن المسباح وكلت معـــادية للقاطميين المستعلية في القاهرة تمارس ضمعم وضد سواهم الافقهال السياس الطقـــوس . انظـــر
  - هولهم كتاب الدعوة الاسماعيلية الجنينة النتي ترجمته الى العربية ط. بيروث ١٩٧١ . ( ٣٠ ) كتب ابن العنيم في الهامش « في نسخة أوطاني » .
    - ( ٣١ ) كتب ابن العيم في الهامش « في نسخة لاحلب » .
- ( ۲۳ ) ماتزال تعمل هذا الاسم ناسه وتتبع الآن معافقة اداب ... منطقة هسارم وتبعد عن اداب مساقة ر ۷۹ / كم .
  - ( ٣٢ ) الشاعر الشهور ، سلَّات ترجعته في الموادة السابقة فيمن اسمه الحسن .
- ( 87 ) التكميل هذا امرار ميل مهمى على الجانين حتى يلتمدة .
   ( 70 ) بناها الشريف المتيتي مادم احداث حلب جنوب الظاهة الكبيرة . انظر كتابي امارة حلب \_
  - ط . بمشق ۱۹۸۸ ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹ . ( ۲۹ ) منظمة شمسة بادية اشبه باتراع البليشيات ، انظر كتابي امارة حلب : ۲۱۹ ـ ۲۲۰ .
    - ( ۳۷ ) صاحب تل با∆ر .
    - ( ۲۷ ) هنامت دن پاین . ( ۲۸ ) قریة کهره ظاهن: جلب ، معجم البادان .
      - ( ۲۹ ) قریة فی احواز علی و
        - ر ۱۰) عرب بي اسوار سب د ( ٤٠ ) من قري اطراف مدينة سلب .
    - ( ٤١ ) لفظة فأرسية تحتى ألقات ألكبير ، او الأعلى .
    - ( ٤٧ ) تاريخ العظيمي : ٧٧٧ ــ ٧٨١ باغتصار شبيد .
      - ( ٤٧ ) انظر العظيمي : ٣١٨ .
        - ( SE ) انظر المطيمي : T'LE .
        - ( £9 ) انظر العظيمي : £44 .
      - ( ٤٦ )مرينا الزيد من التفاسيل في ترجمة البرسقي .
- ( 49 ) تزيد من التفاصيل انظر تاريخ بمشق لابن الثلاثمي تمقيقي ط .بمشق ١٤٠٣ \_ ٣٦٦ \_
  - ( ٤٨ ) مواشي ودواب وقطعان السلطان .
  - ( ٤٩ ) لم الأف على تعريف لهذا المرضيع .
  - ( \*\* ) في جنوب العراق من قبائل عقيل بالإصل .
- ( ) كان اسم تلعة جمير قعيما دوسر وذلك قبل أن يستولى عليها في القبرن القسامس هــ
   جمير بن سابق القشيري الذي منمها اسمه .
- ( ۷۷) انظر تاریخ المطیعی : ۳۷۰ ـ ۲۷۰ . ولزید من التفاصیل انظـر تــاریخ ولیم المسوری ترجمتی ــ ط . بیروت ۱۹۸۹ ح ۲ مر ۱۲۷ ـ ۳ ۲ ۲ م
  - ( ۵۳ ) اي پخيفه تعرضه التعرق .
  - ( ٤٠ ) هذا موقف رائع قلما نجده عند مؤرخ آشر .
    - ( ٩٩ ) لم استبلع الوالوف عليه .
  - ( ٥٦ ) كتب ابن العيم في الهامش: اظنه واوهنت .
  - ( ٥٧ ) الرجل السريم الاستماع للصوت الشقى ، والفهم . القاموس .

#### \_ V 5 9 5 \_

- ( ٥٨ ) الآل: المهد والملف والجار والقرابة . القاموس .
- ( ٥٩ ) هَمْرِ مِن الطُّوس يتقارت صرفها بالنسبة للبيئار بين لن ولقر .
- ( ° ° )مقامات المريري ــ ـ 1 . القامرة ــ ممسد على صسيح واولانه ــ القسامة التساسعة والثلاثون ــ العمانية ص 870 .
  - ( ٦٦ )تاريخ العظيمي :٣٨٧ .
  - ( ٩٢ ) اعظم واشهر بلاد الربيجان . معهم البلدان .
  - ( ۱۳ ) ای مهار .
  - ( ٦٤ ) بلا مشهور من أعمال اذربيجان عصن كثير النير والفواكه . معهم البلدان .
    - ( ٦٥ ) مكم احداث جاپ .
    - ( ٦٦ ) طفتكين اتابك بمشق ،
- ( ٧٧ ) أيس إن كتاب ثاريخ العظيمي الرجود ، ولعله مما اورده المنظيمي إن تساريقه الكبير الذي يعتبر بحكم المقود .
  - ( ۱۸ ) انظر الطبيعي . ۲۷۲ .
  - ر ٦٩) انظر الطبيعي : ٣٧٤.
  - ( ٧٠ ( انظر العليس : ٢٧٧ .
    - ( ٧١ ) اي قان .
  - (ُ ٧٧ ) كُلًّا في الأصل والمنصيح هو مودود ، على انه يرد كذلك في يعقن المسادر .
- ( ٧٧ ) لم اقف ارضوان على ترجمة في تاريخ ابن عساكر ، مضاوطة الظاهرية ، المجاد السادس
  - برقم ۳۵۰۰ ( ۷۶ ) انظر الطبیعی : ۳۹۱ ـ ۳۹۲ .
- (Vb ) عرفت حلي وغيرها من من الشام ولاسيما بمشق منصب رئيس النينة منذ التن القامس او قبيل ذلك . وغالبا ما كان مشم الاحداث هو الشاغل لبنا النصب ، وهنا ما مكنه من خسفل دور غمال ومؤثر .
- - ( ٧٧ ) كذا بالاصل ، بدلا من رؤوس ، ونسبت الأقدقة المهداة الى مصدر صنعها .
    - ( ٧٨ ) الاشراس : اشتعاد الزمان والاقراخ : الافزاع ... العاموس .
    - ( ٧٩ ) انظر سيرة صلاح الدين لاين شباد .. ط ، القاهرة ١٩٠٢ من ٢٩ ،

## المحتوى

٣ \_ توطئة ١٠ ـ من زينة العلب ١٧ - سليمان بن فتلمش يحاول احتلال علب ۱٤ ـ مقتل سليمان بن فتلمش ١٥ ـ ومنول عساكر ملكشاء الى علب ١٧ سـ ولاية قسيم الدولة الاستقر ١٩ - اعتقال خلف بن ملاعب ٢٠ - تتش والسلطنة! ٧٢ ـ مقتل قسيم الدولة ۲٤ ــ مقتل تنش ۲۵ \_ رضوان بن تنش في هلب ٢٦ ـ عودة خلف بن ملاعب ٣٧ ... وصول القرنجة الى انطاعية ٣٧ \_ مقتل المين القوعي ٣٩ \_ القرنجة بحاصرون معرة التعمان ٤٧ ــ تسلم دفاق بن تتش الرحبة 27 ... مسير جناح الدولة حسين الى حمص \$3 \_ مرت دقاق 60 ــ مائتل شائف بن ملاعب ٤٧ ... مودود صاحب الموصل والقرنجة 44 \_ استصراع أهل بغياد شد القرنجة ۵۱ ... مشاكل رضوان بعلب ٥٣ ـ وقالا رضوان ٥٢ \_ وصبول مودود الى الشام ٥٧ \_ القبض على الباطنية بحلب ٥٦ \_ سوء ادارة لؤلؤ اليايا ٦١ \_ قتل لؤلؤ اليايا ٦٤ ـ استثماء ايلفائي الي حاب ٦٨ ــ معركة بائنث ٧٢ - تراربيس من الغليفة المسترشد ٧٤ .. المروب شد الكرج ٧٥ ... عصبان سليمان بن ايلقاري طي ابيه ٧٦ ... بلك يقائل الفرنجة ۷۸ \_ بلك ياسر جوساين ٨٠ \_ يلك ياسر يقدرين صاعب القدس ٨١ ... معاولة جوساين ويقدوين القرار

٨٥ ــ مقتل بلك ٨٥ ... وصول تمرتاش الي حلب AV ... اطلاق سراح بغدوین ٨٨ ـ تحالف دبيس مع الفرنجة ۸۹ ـ حصار خاب ٩٠ \_ العلبيون يستنجدون بتمرتاش ٩١ ــ العلبيون يستنجدون بالبرسقي ٩٧ ــ رقم المصار عن حاب ٩٢ .. نشاطات البرسقي ضد الفرنجة ٩٦ ــ مقتل البرسقي ٩٦ ... تملك مسعود بن البرسق الموميل ٩٧ \_ وصول ختلع ابة الى حاب ٩٧ .. تملك زنكي الموصل ۹۸ ـ تماله زنکی حلب ٩٩ ــ زواي زنكي من اينة رضوان ۱۰۰ \_ اعمال زنكي التوسعية ١٠١ ... زنكي يعتقلُ سونج بن طفتكين ۱۰۲ ــ وصول دبيس الى صلقد ۱۰۳ ستيس (ل علب ٢٠ ٣ ـ تعاب دبيس الى السلطان ومقتله ١٠٤ ... فتن بين القرنج ۱۰۵ ــ استراد صاعب نمشق عماه ١٠٦ ــ عزم اتاباد على قصد بمشق ١٠٩ ــ تماپ زنكى الى بغداد ١١٠ \_ وصول ملك الروم ألى انطاكية ١١٢ ... حصار براعا من قبل الروم ۱۱۳ ... حصار شیزر ۱۱۶ ... علاقات زنكي بدمشق ١١٥ \_ زلازل بالشام ١١٧ ــ وفاة قاشي حلب جد الاؤلف ١١٩ ... قُتَح الرها ١٢٠ .. مقتل جقر بالرصل ۱۲۱ ـ مفتل زنکی ۱۲۳ ـ دور البين يسترد الرها ١٣٤ ــ الالمان والقرنجة يحاصرون بمشق ١٢٥ .. تجمم الفرنج لقصد علب ١٢٥ ــ تور الدين يجدد المدارس ويجلب العلماء ١٢٦ \_ وفاة غازي بن زنكي ١٢١ ـ توجه دور البين الى ستمار

۱۲۷ ــ معرکة جارم ۱۲۹ ــ اسر جوسلین

۸۷ ـ حصار خاب

١٣١ ــ أخذ نور العين بمشق ۱۳۱ \_ زلازل في ملاد الشام ۱۳۴ .. مرض نور البين ١٣٤ .. التة في حلب ١٣٥ ... ولاية الشهرزوري القضاء ١٣١ \_ هزيمة نور الدين قرب البقيطة ۱۳۸ ـ ارسال شیرکوه الی مصر ۱٤٠ ـ معركة حارم ۱۶۱ ـ. استرباد بانیاس 121 \_ mis 150 ۱٤٧ ــ عودة شيركوه الى مصر ١٤٢ ـ عصيان غازي بن حسان بنتبج ١٤٧٤ - اخذ دور النين تلمة جمير ١٤٤ \_ مسير شيركوه ثالثة الى مصر ۱٤٥ ـ وزارة شيركوه ووقاته ١٤٥ ــ وزارة منلاح الدين ١٤٦ ــ زلازل بالشأم ۱٤٧ ـ مسير تور الدين الى ستمار ١٤٨ ــ قطع خطية العاشد بعصر ١٤٩ .. الغلامات بين دور الدين وصلاح الدين ١٥١ ـ ميلاح الدين يرسل الماء الى اليين ١٥٧ \_ وفاة نور العين ١٠٤ ـ المتراع على السلطة بعد تور الدين ١٥٥ ـ. ثماب المنالح اسماعيل الي حاب ١٥٦ .. فتن بحلب ١٥٩ \_ قدرم مملاح النين الى الشام ١٦٠ ـ حصار صلاح النين علب ١٦١ ... معركة الرون حماه ١٦٢ \_ معركة ثل السلطان ١٦٤ .. مماولة اغتيال صلاح العين ١٦٤ ـ حصار حاب ١٦٥ ... رحيل صلاح النين الى بلاد الاسماعيلية ١٦٧ ــ الصالح يحاول اخذ هارم 0VE 34 - 179 -۱۷۰ \_ سنة ۷۷۰ ۱۷۱ \_ موت غازي صاحب الوصل ١٧٧ .. موت الصألع اسماهيل ١٧٧ ـ عز البين مناعب الرصل في حاب ۱۷۷ \_ مقایضة حلب بستجار ١٧٩ \_ عودة صلاح الدين الى الشام ۱۸۷ .. حصاره لعلب

١٨٦ \_ ميلاح البين يتسلم علب

```
١٨٩ ... الثلك العابل يتسلم علب
                         #A* , 141
                 ۱۹۷ ـ حصار الوصل
             ۱۹۲ ـ مرض صلاح الدين
             ۱۹۲ ـ وقالا عناهب حمص
        ١٨٤ .. ا عابة حلب الظاهر غازي
                  ۱۹۷ ـ معرکة عطین
                    144 ـ قتل ارتاط
                 ۲۰۰ _ تحرير القيس
                     OAL TIM _ Y.Y
         ٢٠٢ _ تحرير السلمل الشامي
                   ۲۰۱ ـ تمريز صاد
              ٧٠٧ _ الهنئة مع انطاكية
               ۲۰۸ ـ بناية حصار عكا
           ٧١٠ _ اشبار العملة الإلانية
               ۲۱۱ ـ وقائم حصار عكا
                    ۲۹۷ ... سالوط عکا
            ٧١٠ ــ وفاة تقى العين عمر
               ٣١٥ .. الهنئة مع القرنج
        ٣١٦ _ عينة السلطان إلى بمشق
       217 ... وقاة السلطان مبلاح البين
٢١٨ ـ الصراعات الايوبية بعد صلاح الدين
                     477 _ mis 600
                     797 Jun _ 78.
                    1 - - TYV
                    ToY Jim _ YYA
                    711 Tim - 750
                    717 Em _ YEV
                    710 Jim _ YOT
                    717 2 - 407
                    117 E. .. 10A
                    319 Jim _ 173 -
                    ۲۲۱ _ سنة ۲۲۰
                    777 Jun - 775
                    144 L ... ... 441
                    371 Jun ... TYO
                    147 ... ... TA1
                    ۵۸۷ _ سنة ۱۲۸
                 ***
           ٣٠٥ .. تراجم من بغية الطلب
```

٣٠٧ \_ احمديل الكردي ۳۰۸ \_ اسماعیل بن بوری ۲۰۹ .. اسماعیل بن معمود بن زنکی ٣١٤ ـ. اق سنقر البرسقي ۲۲۷ \_ الب ارسلان بن رضوان ٣٣٦ ... الي ارسلان بن معمود ۳۲۸ ــ هسان بن کدشتگین ٣٧٩ \_ جناح الدولة حسين ٧٣٧ \_ عمدان بن عبد الرهيم الاتاربي ٣٤٧ ــ غتلغ ابه ٣٤٥ .. غلف بن ملاعب ۲۰۱ ... دبیس بن مناقة ٣٦٩ ـ رضوان ين تتش ۳۷۸ ــ زنكى بن السنظر ۲۹۲ ــ زنكي بن مودود ٤٠١ \_ المراش والتعليقات

Ribhothea Alexandrina 0414656